

ترجَمة الدّكتورسَامي الدّرُوبي





الاغمال الأدبية الكاملة للجلدال وابع

دوستويفسكي: الأعمال الأدبية الكاملة - ١٨ مجلدًا ترجمها عن الفرنسية: د.سامي الدروبي الطبعة العربية الاولى: المؤسسة المصرية العامة للنا ليف والنشر

الطبعة العربية الاولى: المؤسسة الصهة العامة للنائليف والنشر دارالكاتب العسري للطباعة والنشر القاهرة ١٩٦٧

الطبعة العربية الثانية: دارابن رشد للطباعة والنشر بيروت لبنان شارع فردان بناية شبارو ص.ب: ١٤/٥٥٣٧ ـ ماتف ٣٥٢٨٣٣

الخطوط والعنلاف: عهما دحسليم

طبعت بإشراف: نتوورك ايطاليا ١٩٨٥

مُذلوْن مُعانوْن

## جميع الحقوق محفوظة

«مذلون مهانون» Ounijennyié i oskorblennyié

كتب دوستويفسكي هذه الرواية سنة ١٨٦٠ – ١٨٦١ ، ونشرها في المجلة التي اصدرها مع أخيه وهي مجلة ((الزمان)) في الأعداد المتسلل صدورها من كانون الثاني (يناير) الى تموز (يوليو) ١٨٦١ ، وقد ظهرت طبعة مستقلة لها في نهاية ١٨٦١ ، ونشرت كاملة في جميع طبعات أعمال دوستويفسكي .

### 5

### تعتديم

كتب دوستويفسكى هذه الرواية عند عودته من السبجن فى المنفى، فيمكن القول انها جسر بين ما أنتجه من قصص فى أيام الشباب وبين الأعمال الكبيرة التى كتبها فى سن النضج • وقد استقبل النقاد هذه الرواية الحافلة الصاخبة ، استقبلوها عند ظهورها استقبالا متفاوتا أشد التفارت ، فمنهم من تحمس لها أكبر الحماسة ، ومنهم من ظلمها أكبر الظلم • وكان دوستويفسكى نفسه بين الذين ظلموها • كتب يقول سنة الظلم • وكان دوستويفسكى نفسه بين الذين ظلموها • كتب يقول سنة المحمر » :

«أنا أعلم حق العلم أن في كتابي هذا دمي كثيرة ليست كائنات انسانية » وأضاف : «لم أدرك هذا طبعا حين كنت في حمى العمل السريع ولم أكد أشعر به • » • ويردد دوستويفسكي ما قاله بعض النقاد في حق هذه الرواية من أنها بعيدة عن الواقع ، ومن أنها مفككة بعض التفكك، فها هوذا يقول في الاعتذار عن ذلك انه كتبها في ظروف خاصة فرضت عليه أن يسرع في الكتابة ما أمكن الاسراع ، لأن المجلة الناشئة التي شرع في اصدارها أخوه ، وهي مجلة « الزمان » ، كانت في حاجة الى رواية تنشر في أعدادها المتسلسلة تباعا ، فلم يتسع وقته لبناء روايته البناء المحكم ، ولا لصيقها الصيقل الفني الذي يرضي عنه • وعندنا أن دوستويفسكي قد ظلم نفسه حين اعترف للظالمين من نقاده ببعض ما عابوه على روايته • فالرواية ليست مفككة الا في نظر من يقرؤها قراءة عجل ، فيتيه في سراديبها دون أن يلاحظ ارتباط أجزائها بعضها ببعض ارتباطا فيتيه في سراديبها دون أن يلاحظ ارتباط أجزائها بعضها ببعض ارتباطا فيتية أن ويصرفه الغوص في أعماق النفس الانسانية عن رؤية الجميال

الشعرى فى صياغتها نفسها • وكان دوستويفسكى يدرك حتما أنه يظلم نفسه حين يعترف لنقاده الظالمين بما أخذوه على الرواية ، سواء أكان ذلك من قبيل المجاراة لهم والتقرب منهم أم كان من قبيل الشعور بأن عبقريته قادرة على ما هو خير من ذلك انسجاما وشاعرية ؛ فها هوذا يستدرك قائلا: « ولكن اليكم ما كنت أعرفه حين شرعت فى كتابتها : « ١ – أن روايتى هذه ستشتمل على شعر ولو لم تنجح ، ٢ – وأنها ستشتمل على فصول تفيض حرارة وقوة ؛ ٣ – وأنها ستشتمل على وصف صلاق وفنى لشخصيتين حيتين الى أبعد الحدود • وكانت هذه الشقة تكفينى • وقد خرجت الرواية غريبة بعض الغرابة ، غير أن فيها قرابة خمسين صفحة أعتز بها • » •

والحق أن دوستويفسكي ، حتى في دفاعه هذا عن كتابه ، كان خجولا متهيبا مترددا ، فالشخصيات التي يصورها في هذه الرواية حية اصيلة صادقة كلها ، والخيط الذي ينظم أجزاء الرواية بعضها ببعض يربط هذا الأجزاء ربطا محكما قويا ، والشعر يترقرق في الرواية من أولها الى آخرها ، ولا شك أن دوستويفسكي كان حين استسلامه للالهام الخصب والوحى المتدفق أثناء كتابة الرواية أصدق نظرة وأصدق حكما منه حين نظر الى الرواية ناقدا بعد ذلك ٠ أية شــخصية في هذه الرواية يمكن أن توصف بأنها غير واقعية ؟ أن جميع الشخصيات التي يصورها واقعية مستمدة من الحياة ؛ لا من الحياة الرضية غير الطبيعية فحسب ، بل من الحياة السوية السليمة أيضا ، ان شـــخوص هذه الرواية الذين قد يتراءى للنظرة السطحية الأولى أنهم مرضى ، ليسدوا بمرضى في الواقع • وما أصدق ما قاله هنري ترويا بهذا الصدد! قال هنري تروياً: « اننا لا نشــعر ، في الوهلة الأولى ، بأن هناك أي شيء مسترك بيننا وبين أولئك الذين يصفهم دوستويفسكي من المتشردين ، والفوضويين ، والسكارى ، والمدمنين ، وأشباه القديسين ، وقتلة آبائهم، والمصابين بالهستريا ٠٠٠ النع ٠ اننا لم نلتق بهم يوما في هذه الحياة ٠ وسلوكنا المعتاد يختلف عن سلطوكهم اختلافا كاملا • ومع ذلك فنحن نشمعر بأنهم معروفون لنا ، مألوفون عندنا ، على نحو سرى عجيب ١٠ اينا تفهمهم واننا نحبهم • بل اننا نتعرف أنفسنا فيهم • فكيف يمكن تعليل هذا التجاوب وهذا التعاطف معهم ، ماداموا هم أشخاصا مرضى ، وما دمنا نحن أفرادا أسوياء من حيث المبدأ ؟ من ذا الذي يستطيع أن يزعم أن

دوستويفسكى كان يمكن أن يجتذب هذه الأعداد الكبيرة من جماهير القراء الذين ما ينفكون يتزايدون ، لو قد توفر على دراسسة المجانين والمدمنين واضرابهم دون غيرهم ؟ الحقيقة هي أن مجانين دوستويفسكي ليسبوا مجانين الى الحد الذى نتوهمه من أول وهلة • كل ما هنالك أنهم ما لا نجروً أن نكونه ٠ انهم يعملون ويقولون مالا نجرو أن نعمله وأن نقوله ١ انهم يظهرون الى النور ما نكبته نحن في ظلمات اللاشعور ١ انهم نحن ، اذا لوحظنا ورصدنا من داخل • هذه الطريقة في التقاط المناظر ، وهي أقرب ما تكون الى عمل الجراح ، تتنـــاول ما هو مختبيء في أبعد الأغوار من أعماقنا ٠٠٠ انه يصور عالمنا الداخلي المختفى ، أما العـــالم الحارجي فيبقى غامضا كأنه في حلم • ولئن كان دوستويفسكي يخضم أحيانا للاغراء الذي يغرى بالصاق عنوان طبي على مخلوقاته ، فهو انمأ يفعل ذلك ليبرر سلوكهم العجيب الشاذ ، وليبرر أقوالهم المتدفقة من تلقاء نفسها بما يشبه الوحى والالهام ، أمام قراء مفتونين بالكلام المنطقى والحديث المتسق ، انهم ليسوا بمرضى ، ماداموا بغير أجسام ، أو قل ان أجسامهم ليسميت الا فكرا • وكل من أدرك ذلك ، فسموف يقرأ دوستویفسکی ناسیا ما یتصف به أبطاله من طابع المرض ، فلا یری فیهم الا الصراع الروحي الذي يمثلونه بغير أجساد وغير تعب •

« ومع ذلك ، اذا لم تكن شخصيات دوستويفسكي شخصيات مختلفة حقا ، فانه لم يستطع أن يصور هذه الشخصيات ذلك التصوير الدقيق كل الدقة ، ولا أن يبث فيها الحياة على هذه الصورة الرائعة ، الا لأنه كان هو نفسه يعانى بعض الاختلال ، لقد كانت نوبات الصرعة تلقيه ، باعترافه هو نفسه ، الى ملذات رهيبة ، كان وهو في ذروة هذا التوتر العصبي ، يعانى الموت حيا ، ويتصل بالوجه الآخر من هذا العالم الذي نعيش فيه ، فيفهم مالا سبيل الى فهمه ؛ ثم يعود الى الأرض بعد التشنج الأخير مبهورا مفئودا ، فهذه القدرة على التحليق فوق الظرف الانسانى ، ثوانى أو دقائق ، تتيح له أن يؤكد وجود منطقة وسيطة لا هي الواقع ولا هي الحلم ، فعلى مشارف هذه الحباسة ، تزدوج الشخصية ، ويسود الفكر ، ولا يبقى للجسد وزن ولا قوة ولا قيمة ، ، وفي رحاب هذا الضياء الذي فوق الطبيعة ، لا تبقى فروق ألوان ، ، وان السحاده ، عند دوستويفسكي وعند أبطاله ، هي الوجد ، ، وان الشياتي التلاشي ، ، ان في وسع كل انسانان يقول مثله : « لم أزد خلال حياتي

كلها على أن أدفع الى النهاية القصوى ما لم تجرؤ آنت أن تدفعه الا الى منتصف الطريق ٠٠٠ ، •

ومن أجل هذا فأن هذه الرواية التي قد يصفها ناقد سطحي بأنها « غريبة » أو بأنها « ملفقة » ، أو بأنها « مفككة » ، تؤثر في نفس القارىء الذى يتعاطف مع أبطالها ويستسلم كاستسلام المؤلف لحياتهم ومشساعرهم ، فاذا هي تنبض في نظره ، بل تنبض في قلبه وتهز أعمق أعماقه • وان في هذه الرواية لكثيرا من حياة دوستويفسكي نفسه • انها توشك أن تكون اعترافات ، وأن تكون مرآة تعكس نظرته البكر الي الحياة والوجود في هذه المرحلة من أيامه • ولا يصعب على القـــاريء أن يتعرف في سمات بطلها ايفان بتروفتش وفي ملامح روحه وفي أحداث حياته ، شخصية الكاتب نفسه ١٠ ان ايفان بتروفتش الذي يقص هذه الحكاية هو دوستويفسكي نفسه : عرف الفقر والبدايات الصعبة الشاقة والسند يحظى به من ناقد كبير هو بيلنسكي ، وعرف لحظة قصيرة من شهرة ومجد ، وهو يحمل في مزاجه التناقض بين فكر قوى جبار منظم ممتليء رجولة ، وبين حساسية مفرطة ، وأعصاب مهتزة ، وصحة مهددة وروح مرهقة • غير أن بين المؤلف والبطل فرقا كبيرا ؛ فالمؤلف ، وقد بلغ الأربعين من عمره وأنضجته تجربةالمعتقل بالمنفى ، وعاش حياة مزروعة بالمكائد ، يبدأ الآن كتابة عمل ضخم جبـــار ، ويملك ناصية موهبته ويهتدى الى ينابيعه الثرة أثناء ذلك بجهاد شاق بطيء ، أما بطله فهو يصل الى نهاية حياته ولما يزل شابا في مقتبل العمر ١٠ انه يكتب ذكرياته في المستشفى منتظرا خاتمة المطاف من عمره القصير • ولا شك أن في ايفان بتروفتش هذا ، أحد أبطال « مذلون مهـــانون » ، شيئا كرهه دستويفسكي في نفسه ونفر منه ، أعنى تلك الرومانسية العاطفية الانسانية التي عبر عنها في « الفقراء » وفي « الليالي البيضاء » ٠٠ ولكن هذا لا ينفى أن ايفان بتروفتش يمتحن في هذه الرواية امتحانا قاسيا مر به دستويفسكي نفسه في حياته ، حين عرف الكسندرا ديمتروفنا : فانه حين لم تقبله الكسمندرا التي يحبهما هو حبا عارما قويا ، لم يأخذ بندب حظه ولا باظهار العذاب والألم ، بل وضع خير ما عنده في خدمة عواطف حبيبته \_ وهي تسمى في هذه الرواية ناتاشــا \_ وفي خدمة علاقاتها بغريمه « السعيد » · وهذا الموقف كان بعينه موقف ذلك الموظف الصنغير ماكار دييفوشكين ، أحد شخوص روايته « الفقراء » ،

وكان موقف ذلك المتنزه الحالم الذي وصفه دوستويفسكي في قصية « الليالي البيضاء » • يظهر أن هذا الموضيوع كان يحساصر ذهن دوستويفسكي محاصرة قوية ، وذلك يتفق أيضا مع اهتماماته الأساسية في الأعمال التي سيكتبها في المستقبل • فمن أعماق الاخفاق القاسي الذي يمني به هؤلاء الشخوص الثلاثة في هذه الأعمال الثلاثة ، يكتشف هؤلاء الشخوص في أنفسهم طاقة جبارة تخلصهم من قوى اليأس المرير وندب الحظ العاثر: هذه الطاقة الجبارة هي ، الشعقة ، هي « الرحمة » التي تكشف عن أنبل ما في القلب ، وتجعل صاحبها يقبل التضحية ، في ذات نفسه ، بما في كل حب من توق الى الامتلاك • وهذا التأثير القوى الذي تؤثره الرحمة في القلوب ، والذي هو أعمق من جميع أعماق الشر ، نحن نجده لدى جميع شخوص « مذلون مهانون » تقريبا ، نجـــده في هــــذا الحب الغريب الذي تحمله ناتاشا وكاتيا كلتاهما ، وهما الغريمتان المتنافستان ، للشاب الطائش الخفيف أليوشا: أن أيفان بتروفتش يتساءل في بعض اللحظات ، ويتساءل معه القارىء أيضا ، كيف أمكن أن تفتتن فتاة مثل ناتاشا طهارة وحرارة وعقلا ، بشباب يبلغ ما يبلغه أليوشا من تفاهة و « فراغ » وتردد وأثرة ، وكيف أمكنها أن تتوله بحبه! وها هو ذا دوستويفسكي يجيب على هذا التساؤل بعبارات عنيفة قوية تعرى ما يتصف به الحب الجارف من « التباس » و « تناقضات » • ان ناتاشا ، حين تنظر الى حبها ، تدرك في قرارة نفسها أن حبها انما تداخله شفقه و « رحمة » ، وكذلك كاتيا · فهي رغم ما يتصف به أليوشك من ضعف وتفاهة انما تحبه كما تحب أم ابنها • وهي تفصح عن هذه الحقيقة بلسانها نفسه: انها تشعر نحوه أحيانا بشفقة • انها حين تنظر الى ما فيه من خفة ساحرة ، ومن ثرثرة مثالية ، ومن تناقض وتفكك وتذبذب ، ترى فيه « انسانا مسكينا » ، فتشفق عليه ، بل انها لتبلغ من ذلك حدا لا يكاد يصدقه العقل فهي تحب حتى خيانته لها مع نساء بغايا ٠٠٠ ذلك انه\_\_ ا ترید أن تری أنه « رجل » ، وتحب أن تغفر له ، أن تصفح عنه ، تحب أن تســـامح وتعفو ٠٠٠ ان حبها مزيج من حب وشــفقة ٠٠٠ بل ان في حبها شيئا من « الاحسان » بالمعنى المسيحي ٠٠٠ واذا كان الهوى يصطرع مع هذا « الاحسان » ، فان « الاحسان » هو الذي يكتب له النصر ، وان الهوى هو الذي يمني بالهزيمة ، ان دوستويفسكي يرينا وراء اخفاق الحب انتصار الانسان ٠٠٠ لقد قبلت ناتاشا القطيعة ؟

وارتضت أن ترى غريمتها وأن تناقشها • وها هى ذى تتنازل لها عن حبيبها ، بل وتسألها أن تحقق للشاب سعادته •

SS

ومن شأن تغلغل الشفقة في ملكوت الحب أن يخرب النفوس ـ ذلك الجنون • تلك لحظة من لحظات الصراع ، في نظر دوستويفسكي ، بين قوى ما سيحدث للأمير ميشكين في رواية « الأهبل » ـ وأن ترمى بها الى الخير وقوى الشر في كل انسان • ويكتسى الحب المخفق ، عند دوستويفسكي ، دلالة خاصة ، فهو كالإدمان والشهوة يكشف لنا عن انفسنا على حقيقتها ، وينير بضيائه بنية شخصيتنا ، ويكون مرآة لكياننا النفسى الداخلي •

فاذا نظرنا الى هذا العالم الذى تدور فيه أحداث الرواية ويضطرب فيه شخوصها ، اذا نظرنا الى هذا العالم من خارج ، رأيناه عالم جريمة واستحالة • فالبشر الشرفاء النبلاء أصحاب العواطف القوية ، والمسادىء الثابتة \_ مثل ايفان بتروفتش ، وناتاشا ، والصغيرة نللي \_ يخفقون ، على حين أن أليوشا الضعيف ، وكاتيا الطفلة في أنانيتها سيعرفان شيئا من سعادة ، ولن يضيعا على كل حال ؛ كما أن سميث والعجوز اخمنيف ، وهما انسانان مستيقمان ولكنهما في استقامتهما شديدا العزة والكبرياء ، سمسيكونان السبب في شهاء ذويهم ، على حمين أن الظافر الاكبر والمنتصر الأعظم انما هو ذلك الوغد الحقير اللئيم الذي لا يتمورع عن شيء ولا يحجم عن شر : الأمير فالكوفسكي : فله النساء ، وله المال ، وله الاعتبار والجاه ، وله كل قوى هذا العالم • ذلك ما نراه في هــــذا العالم: « الشر قوى على هذه الأرض ، فإن لم تقف في مواجهته الا فضائل صغيرة ، فلواء النصر معقود له • ولعل هذه النتيجة هي التي خلص اليها دستويفسكى « • ذلك ما قاله بير باسكال في كلام له عن دستويفسكي • ان دستويفسكي يطرح مشكلة الشر في هذه الرواية العنيفة طرحا خفيا ، وسيزيد طرحه لها قوة وسيجسدها مزيدا من التجسيد في أعماله المقبلة التي ستدور في الواقع حول هذا الموضوع: كيف نكافح قوى الشر التي هي في الانسان جزء من ظروف وجوده • صحيح أن دوستويفسكي لم « يعالج » شيئا من هذا بدراسة صريحة في « مذلون مهانون » • وهذه الرواية المعقدة الغنية شعرا ، شعرا قاتما مظلما ، تسطع بألف لون من ألوان الجمال ٠٠ ولكن قاعها يظل مظلما مظلما الى أبعد حدود الاظلام ٠٠

قال جورج هالداس: « أن هذا القاع المظلم ، هذا القاع المؤلف من خوف وقلق ، وبؤس واختلال عصبى ، يذكرنا ببودلير « سام باريس » (وقد ولد الشماعر الفرنسي والروائي الروسي في سنة واحسدة : ١٨٢١ ) -فالكاتبان ، على اختلاف عبقريتيهما ، يتشابهان أكبر التشابه في ادراك الخطر الذي يهدد عافية البشر النفسية ، ويحسان « الشر » احساسا واحدا من حيث هو أساس الوجود ، ويحسان « الخطيئة » هذا الاحساس نفسه تبعا لذلك ٠ وهما قادران قدرة واحدة على أن يكثفا مصير انسان في بضع كلمات ، ويعرفان معرفة واحدة كيف يضعانه في موضعه من الوجود ، وكيف يرسمان نظرة واحدة من نظراته الى واحدة من مضيئات ذكريات طفولته ، فاذا هي أشبه بقوس قزح فوق حياته الخربة ؛ وهما أخيرا يملكان احساسا واحدا بجحيم العواصم التي يترسب فيها الشقاء • وحسبك أن تقرأ هذه الفقرة من فقرات هذه الرواية القاتمة المظلمة المتحركة « مذلون مهانون » حتى ترى في هذه الفقرة بذرة الرواية كلها ، قصيدة شـعرية تجمعها وتلخصها : « انها قصة رهيبة : قصة امرأة هجرها صاحبها وما يزال يعيش على أنقاض سعادتها ، قصة امرأة مريضة هدها الألم وانصرف عنها جميع الناس ، وأنكرها الانسان الذي أساءت اليه في الماضي وفقد عقله هو الآخر تحت وطأةانواع العذاب والذل التي لا يمكن أن يحتملها بشر ، قصة امرأة استبد بها اليأس فأخذت تطوف في شوارع بطرسبرج الباردة القدرة ، تطلب الصدقات من الناس مع ابنتها التي ترى أنها ما تزال طفلة صغيرة ، قصة امرأة فنيت بعد ذلك خلال شهور في قبو رطب ، ورفض أبوها أن يمن عليها بغفرانه الى آخر لحظة من حياتها ، حتى اذا ثاب الى صوابه فهرع اليها ليغفر لها لم يجد في مكان ابنته الا جثة باردة ، انها قصة غريبة ، قصة علاقات عجيبة لا يكاد يفهما المرء ، بين شبيخ هرم ارتد الى الطفولة وبين حفيدة له كانت تفهمه على صغر سنها ، وكان لها من نفاذ الفكر مالا يصل اليه كثير من الناس خلال حياتهم الهادئة الرخية ١٠ انها قصة مظلمة ، قصة من تلك القصيص السوداء الأليمة التي كثيرا ما تجرى دون أن يلمحها أحد ، كأنها أسرار خفية ، تحت سماء بطرسبرج الثقيلة ، في الزوايا المعتمة المستسرة من المدينة الكبيرة، وسط اصطخاب الحياة والأنانية الضاربة والمصالح المصطرعة والفجور الكالح والجرائم الخبيئة ، في كل هذا الجحيم من الحياة المجنونة الشياذة · » SS

ویختم جورج هالداس کلامه بقوله: « ذلك ، بقلم المؤلف نفسه ، مدخل جید الی متاهة دوستویفسکی التی لا تشسكل روایته « مذلون مهانون » الا مرحلة أولی منها » ٠

وعبث ، بعد ذلك ، أن نحاول تلخيص أحداث هذه الرواية المتشابكة المتداخلة الأجزاء والفصول •

س • د •

البحب زءالأول

# الفصل الأول

الثانی والعشرین من شهر مارس (آذار) من العام الماضی وقع لی حادث من أغرب مایقع من حوادث من أغرب مایقع من حوادث من كنت قد قضیت النهار كله أبحث عن منزل أستأجره • فقد كان بیتی القدیم رطبا جدا و كنت

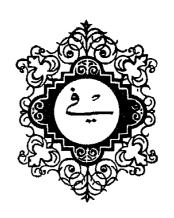

فى ذلك الوقت أعانى سعالا شديدا • كنت من الخريف أود أن أترك هذا البيت ، الا أننى سو قت حتى الربيع • انقضى النهار دون أن أجد ما يرضينى • فقد كنت أريد أن يكون البيت مستقلا لا جيران لى فيه ، وكان يمكن أن أكتفى بغرفة ، ولكن لابد أن تكون الغرفة واسعة (وكان لا بد طبعا أن يكون أجرها زهيدا) ، فقد لاحظت أن الغرفة الصغيرة تضيق المخناق على الأفكار نفسها ، وكنت أحب دائما ، حين أفكر فيما سأكتب من قصص ، أن أسير فى الغرفة جيئة وذهابا • وأذكر فى هذه المناسبة أن التفكير فى مؤلفاتى والتأمل فيما سأعمد اليه من أسلوب فى تأليفها كانا دائما أحب الى نفسى من كتابتها • وصدقونى اذا قلت لكم ان ذلك لا يرجع الى الكسل • • لكننى لا أدرى له سببا • •

ولقد كنت ، منذ الصباح ، أشعر بشىء من الاعياء ، فلما جاء الغروب شعرت بأننى مريض ، وانتابنى نوع من الحمى ، ثم انى قد ظللت على قدمى " النهار كله ، وأخذ منى التعب مأخذه ، وفى المساء ، قبيل الشفق ، مررت بشارع «الصعود» ، انى أحب شمس مارس (آذار) فى بطرسبرج، وأحب الغروب خاصة حين يكون النهار بارداً نيراً ، ان الشارع كله يضى،

فجاة ويغرف فى أنوار جميلة • أخذت البيوت كلها تتالق ، فاذا الوانها الشهباء أو الصفراء أو الخضراء الكابية تفقد منظرها المتجهم فى طرفة عين • وشعرت كان نفسى تشرق ، وشعرت كان رعشة تسرى فى جوانحى : نظرة جديدة ، ومعان جديدة ! ما أعجب ما يستطيع ان يفعله فى نفس انسان شعاع من شمس ! • • •

ولكن شعاع الشمس غاب ، واشتد البرد ، وأخذ ينقر الأنوف ٠٠٠ وتكاثف الظلام ، وأخذت مصابيح الغاز تتلالا في المخازن والحوانيت فلما وصلت الى مستوى مقهى موللر على الطرف الثاني من الشارع ، رأيتني أتسمر في مكاني ، ورايتني أنظر الى الطرف الاخر ، كأنما اوجست أن أمرا خارقا سيقع لى على الفور ، وفي هذه اللحظة تماما أبصرت على ذلك الطرف الآخر رجلا عجوزا وراءه كلبه ، اني لأتذكر الآن أن صدري انقبض في تلك اللحظة انقباضا شديدا ، تحت وطأة احساس مزعج لم أستطع أنا نفسي أن أعرف كنهه ،

لست بالانسان المتطيتر ، ولا أكاد أؤمن بمشاعر التنبؤ ، ومع ذلك فقد وقعت لى فى حياتى حوادث كثيرة لا يمكن تعليلها ، كما وقع ذلك لجميع الناس فيما أظن ، مثال ذلك هذا العجوز الذى رأيته : لماذا شعرت فورا ، حين أبصرته ، ان شيئا غير عادى سيقع لى فى المساء ؟ على أننى كنت مريضا ، والمشاعر المرضية تكاد تكون دائما خداعة ،

كان العجوز يقترب من المقهى بخطوات بطيئة متقلقلة ، يقدم رجليه كأنهما عصوان ، لا يكاد يشيهما ، وقد تقوس ظهره ، وأخذ يضرب بعصاه بلاط الرصيف ، لم أر في حياتي شكلا أعجب ولا أغرب من شكل هذا العجوز .

لقد كان يؤلمني منظره دائما حين كنت ألقاه في مقهى موللر • ان

قامته الطویلة ، وظهره المحدودب ، ووجهه الذی لاح فیه فناء ابن الثمانین، وسرواله العتیق المتفتق ، وقبعته المدورة المتشوعة التی یرجع عهدها الی عشرین عاما خلت والتی تغطی جمجمة عاریة الا من کشة صغیرة من الشعر علی النقرة تماما ، کشة صفراء لا بیضاء ، وحرکاته التی تبدو خالیة من المعنی حتی لکأنها حرکات نابض آلی ، کل ذلك کان یفجاً حتما نظر من یراه لاول مرة ، وانه لغریب حقا آن یری المرء عجوزا فی هذه السن ، وحیدا ، لا یلاحظه أحد ، لا سیما وانه یبدو کمجنون أفلت من قبضة حراسه ، وقد فجاً نظری نحوله الشدید ، هذا انسان لا یکاد یکون له جسم ، انه عظم وجلد ، وکانت عیناه کبیرتین ، ولکن منطفتین ، تحف بهما هالة زرقاء قاتمة ، وکانتا تنظران الی امام دائما ، لا تنحرفان یمنیة ولکنه یسیر نحوك کأن أمامه فضاء ، لقد لاحظته عدة مرات ، حین ظهر ولکنه یسیر نحوك کأن أمامه فضاء ، لقد لاحظته عدة مرات ، حین ظهر فی مقهی موللر منذ مدة یسیرة ، لم یعرف أحد من أین أتی ، وکان یصحبه کلبه دائما ، وما ارتأی أحد من زبائن المقهی یوما أن یتجه البه یصحبه کلبه دائما ، وما ارتأی أحد من زبائن المقهی یوما بکلمة ،

قلت في نفسى وقد تسمرت في مكاني على الطرف الثاني من الشارع، وأخذت أتابعه بنظرى متابعة لاحيلة لى في دفعها: « لماذا يعجر نفسه الى مقهى موللر ، ماله ولهذا المقهى ؟ » •

وأخذ يغلى في نفسي اضطراب شديد ، نتيجة للمرض والتعب ، ثم تابعت أسائل نفسي : « بماذا يفكر هذا الرجل ؟ ماذا يدور في رأسه ؟ ألايزال قادراً على أن يفكر في أي أمر من الأمور ؟ ان وجهسه ميت لا يعبر عن شيء البتة ، ثم أين عثر على هذا الكلب الكريه الذي لايفارقه لحظة ، كأنه جزء منه لا ينفصل عنه ، والذي يشبهه هذا الشبه العظيم ؟ » للهد كان الكلب يبدو في الثمانين من العمر هو أيضا ، نعم ، لا بد

انه كان في الثمانين ٠٠ ١٠ه يبدو أكبر سناً من أي كلب في العالم ؟ حين رأيته أول مزة ، تراءى لى على الفور ان هذا الكلب لا يمكن أن يكون كسائر الكلاب؟ انه كلب خارق؟ انه ينطوى ولا شك على شيء عجيب سحرى ؟ لا بد أن يكون جنياً في هيئة كلب ، ولا بد أن مصيره قد ارتبط بمصير صاحبه بروابط سرية مجهولة ٠٠٠ انك حين تراه توافق فوراً على أن آخر مرة ذاق فيها الطعام ترجع الى عشرين سنة خلت • انه نحيل كهيكل عظمي ، بل قل كصاحبه ، وقد سقط كل شعره تقريبا ، حتى عن ذنبه الذي كان يضعه دائما بين ساقيه ، والذي يبس كأنه عصى • وكانت أذناه الطويلتان تتدليان حزينتين • أقسم ما رأيت في حياتني كلبا أبغض الى النفس من هذا الكلب ، ولا أدعى الى النفرة • وحين كان الاتنان يسيران في الشارع ، العجوز من أمام والكلب من خلف ، وهو يمس ببوزه حـوافي معطف صاحبـه كأنه مربوط به ، كانت مشيتهما بل كان منظرهما كله كأنما يصرخ في كل خطوة قائلا : « نحن عجوزان ، نعم نحن عجموزان ٠ » ولا أنسى انه تراءى لى أيضا ذات يوم ان العجموز وصاحبه قد فرا من صفحة من صفحات كتاب هوفمان الذي صوره جافارنيٌّ، وانهما يطوفان في أرجاء العالم اعلانا متجولًا عن هذا الكتاب • واجتزت الشارع ، ودخلت الى المقهى وراء العجوز . كان سلوك العجوز في المقهى غريبا جدا ؟ حتى ان موللر الذي يقف في صدر المقهى وراء البسطة أخذت تظهر على وجهه ، في الأيام الأخيرة ، علائم التململ من هذا الزائر المزعج • لم يكن هذا الزبون يطلب شيئًا قط • وكان في كل مرة يتجه قدما نحو المدفأة ، ويجلس على مقعد الى جانبها • فاذا لم يجد ذلك المقعد خاليا ظل خلال لحظة من الوقت واقفا في حيرة غبية أمام الشخص الذي احتل مكانه ، ثم أسرع كالمشدوء الى الطرف الآخر قرب النافذة • وهناك يختار أحد المقاعد يجلس عليه ببطء ، ويرفع قبعته ، ثم

يلقى بنفسه الى وراء مستندا على ظهر الكرسى ، ويظل ساكنا هكذا ثلاث ساعات أو أربعاً • لم يتناول جريدة في يوم من الأيام ، ولا نطق بكلمة ، ولا سمع أحد صوته • كان يكتفي بأن يظل جالسا يحملق أمامه •• الا ان نظرته مشدوهة خالية من الحياة بحيث يصح أن يراهن المـرء على انه لا يرى شيئًا مما يدور حوله ، ولا يسمع شيئًا . اما الكلب فانه بعد أن يدور مرتين أو ثلاثا في مكانه ، يقعو حزينا بين قدمي سيده ، ويدس بوزه بین حــذائیه ، ویزفر زفرة عمیقــة ، نم یتمدد بکامل جســمه علی الارض ، ويظل ساكنا هو الآخر خلال السهرة كلها ، كما لو كان يموت أثناء ذلك • ان المرء ليستطيع أن يتصور ان حذين الكائنين كانا يقيعان ميتين في مكان ما ، خلال النهار كله ، حتى اذا غابت الشمس بُعثا من الموت على حين غرة ، لا لشيء الا ليأتيا الى مقهى موللر فيقوما هكذا بواجب سرى يجهله جميع الناس • وكان العجوز بعد أن يظل جالسا ثلاث ساعات أو أربعاً ، ينهض من مكانه ، ويتناول قبعته ويمضى الى بيته ؟ كان الكلب ينهض هو الآخر ، ويتبع صاحبه ذاهلا ، بخطى بطيئة كخطاه ، جاعلا ذنبه بين قائمتيه ، خافضاً رأسه ، كان رواد المقهى في المدة الأخيرة يتحاشون العجوز بشتى الصور ، ويمتنعون حتى عن الجلوس قربه ، كأنهم يشمئزون منه • أما هو فكأنه لا يلاحظ شيئًا من ذلك البتة •

كان معظم رواد هذا المقهى من الألمان ، يفدون اليه من أرجاء شارع « الصعود » ، وكانوا جميعا من أصحاب الحوانيت : بقالين ، خبازين ، صباغين ، صانعى قبعات ، سراجين ، النح ، وكان صاحب المقهى كشيرا ما ينضم الى حلقاتهم، يجلس الى موائدهم ، ويشرب معهم ، وكانت كلاب صاحب المقهى وأطفاله تأتى كذلك الى الزبائن ، فكان الزبائن يداعبون الكلاب والأطفال جميعا ، وكان جميع الزبائن يعرف بعضهم بعضا ، ويقدر بعضهم بعضا ، وينما يستغرق الزبائن في قراءة الصحف الألمانية ، كنت بعضهم بعضا ، وبينما يستغرق الزبائن في قراءة الصحف الألمانية ، كنت

تسمع من وراء الباب ، في منزل صاحب المقهى ، أغنية «حبيبي أوغسطين» تعزفها على البيانو ، بنغمات رقيقة ، الابنة الكبرى لصاحب المقهى ، وهي ألمانية قصيرة شقراء الضفائر ، ما أشبهها بفأرة بيضاء . كان جميع الناس يرتاحون الى سماع أنغام الفالس ، وكنت أذهب الى مقهى موللر في الأيام الأولى من كل شهر أقرأ الصحف الروسية .

حين دخلت الى المقهى رأيت العجوز قد جلس قريبًا من النافذة ، ورأيت كلبا ممددا بين رجليـه على عادته • فجلست في أحد أركان المقهى دون أن أقول شيئًا ، وطرحت على نفسى هذا السؤال : « لمساذا دخلت الى هنا ، مع انني لست في حاجة الى ذلك قط ، ومع انني مريض، أحوج الى الذهاب الى البيت لأحتسى قليلا من الشاى وأنام ؟ » وانتابني شعور بالانقباض • قلت في نفسي وأنا أتذكر ذلك الاحساس الغسريب المرضى الذي شعرت به حين أبصرت الرجل في الشارع: « مالى ولهذا الرجل ؟ لماذا أهتم بأمره ؟ بل مالى ولهؤلاء الألمان المملين جميعا ؟ علام هذا القلق السخيف لترهات لا قيمة لها ؟ هذا القلق الذي ألاحظه على نفسي في الأيام الأخيرة ، والذي يمنعني من أن أحيا ، وأن ألقى على الحياة نظرة واضحة ، كما أشار الى ذلك ناقد عميق نافذ البصيرة في نقده المر" لقصتي الأخيرة ؟ » على انني رغم التردد والحزن ، ظللت في مكاني لم أبرحه ، وكان شعوري بالمرض يتفاقم أثناء ذلك ، حتى بدا لي انه ليس يحسن أن أترك هذا الجو المعتدل اللطيف في المقهي ، فتناولت جريدة « فرانكفورت » ، وما قرأت منها سيطرين حتى أخلني الكرى • ان هؤلاء الألمان لا يزعجونني : انهم يقرأون ويدخنون ، ومن حين الى حين، في كل نصف ساعة تقريبا ، يفضي بعضهم الى بعض ، في صوت خفيض ، بنبأ من أنباء فرانكفورت ، أو يروى بعضهم لبعض قولا أو نكتة للفكاهي الألماني الشبهير « زافير » \*، ثم يعودون يستغرقون في قراءتهم ، وقد ازدادوا بقوميتهم زهوا •

غفوت ما يقرب من نصف ساعة ، ثم استيقظت على رعشة قوية . كان لا بد أن أعود الى بيتي حتما • ولكن ، في هذه اللحظة ، وقع بصرى على مشهد صامت في المقهى ، منعني من الخروج مرة أخرى • سيق ان قلت ان العجموز متى جلس على كرسيه وجمه نظره الى ناحيمة من النواحي لا يحوله عنها أبداً خلال السهرة كلها • وقد اتفق غير مرة ان كنت انا هدف هذه النظرة العنيدة السخيفة التي لا ترى شــيئا ولا تميز شيئًا ، فكنت أشعر بامتعاض شديد لا يحتمل ، وكنت أنتقل الى مكان آخر بأقصى سرعة • أما في هذه اللحظة فان نظرة العجوز قد وقعت على ضحية أخرى ، هي رجل ألماني قصير بدين ، مفرط العناية بهندامه ، ذو ياقة منشاة قاسية ، ووجه أحمر صارخ الحمرة • كان هذا الرجل زبونا عابرا، هو تاجر في ريفا ، اسمه آدم ايفانتش شولنس ، كما عرفت ذلك فيما بعد، وكان صديقا حميما لصاحب المقهى، الا انه لم يكن يعرف العجوز ولا عددًا كبيرا من رواد المقهى • كان يقرأ في جريدة دورفباربير ( حلاق القرية )، و يحتسى كأسه جرعات صغيرة ، حين رفع رأسه فجأة فرأى العجوز يحدق فيه • فشده من ذلك واضطرب • ان آدم ايفانتش رجل سريع التأذي شديد الاهتياج ، شأنه في ذلك شأن جميع الألمان « النبلاء » + لقد بدا له غريبا ومهينا أن يتفرس فيه هذا العجوز بمثل هذا الالحاح والبرود وقلة الاكتراث • ولكنه كظم غيظه ، وحول نظره عن هذا الزبون الفج ، ودمدم في لحيته ببضع كلمات ، ثم اختبأ وراء جريدته دون أن يقول شيئا • غير انه لم يستطع أن يظل على هذه الحال ، فما هي الا دقائق حتى ألقى من وراء جريدته نظمرة مرتابة ، فلاحظ تلك النظرة العنيمدة عينهما وذلك التحديق الأبله نفسه • وسكت آدم ايفانتش هـــذه المرة أيضا ، ولكن 00

حين حصل هــذا الأمر مرة ثالثة انفجــر غيظه ورأى ان من واجبه أن يدافع عن نبالته ، وأن لا يدع أحدا يسىء أمام حفل من الناس الى نبيل المدينة الجميلة ، مدينة ريفا ، التي لعله كان يعد نفسه ممثلا لها ، فاذا هو ، في حركة من عيل صبره ، يرمي بجريدته على المنضدة ، بل يضرب المنضدة بعصا الجريدة في قوة ، ويلتهب وجهه كبراً وخيلاء ، وقد احمر من الخمرة والشجاعة جمعا ، ويأخذ يحدق بعينيه الصغيرتين المستعلتين الى العجوز المثير • من ينظر الى هذين الشخصين ، الألماني وخصمه ، في تلك اللحظة يحيل اليه ان كلا منهما يريد أن يهلك الآخر بما في نظرته من قوة مغناطيسية ، وينتظر أن يضعف خصمه فيخفض بصره • وقد أثار صوت العصا ووضع ايفانتش العجيب ، انتباه َ جميع الحاضرين • فاذا هم يرجئون ما هم فيه من مشاغل ليراقبوا الخصمين باهتمام خطير صامت • وأصبح المشهد مضحكا ، الا أن مغناطيسية العينين الصغيرتين المتحديتين ، عيني آدم ایفانتش القرمزی ، لم تؤثرا أی تأثیر ، فكان العجوز يتابع تحديقه الجریء في السيد شولتس ، دون أن ينتبه الى شيء ، وكان شولتس يستشيط غيظا حتى ليكاد يجن ، ولم يلاحظ العجوز حتما انه أصبح هدف نظرات جميع الناس • لكأنه في القمر لا في الأرض • وأخيراً نفد صبر آدم ايفانش ، فانفحر :

صرخ بالألمانية في صوت خشن حاد ، وهيئة مهددة متوعدة : ــ لماذا تنظر الي مكذا ؟

غير أن خصمه ظل على صمته ، كأنه لم يفهم السؤال ولا سمعه . فقرر آدم ايفانتش أن يتكلم بالروسية :

\_ أسألك لماذا تنظر الي مكذا ؟

قال ذلك وقد زاد سخطه وحنقه ، ثم أردف يقول فجأة :

### ـ أنا معروف في البلاط ، بينما انت غير معروف .

ولم تطرف عين العجوز • وركضت بين الألمان ضجة استياء ، حتى سمع موللر نفسه الضجة ، فدخل الى حجرة المقهى ، فلما أطلعوه على الأمر ، تراءى له أن العجوز أصم ، فانحنى على أذنه ، وقال له بأعلى صوته ، وهو يتفرس في عيني هذا الزائر العجيب :

- ان السيد شولتس يطلب اليك ان لا تنظر اليه هكذا .

فاذا بالعجوز يلقى نظرة على موللر ، بلا شعور ، ثم اذا بوجهه الذى ظل الى ذلك الحين ساكنا هادئا يسفر فعجأة عن علائم خوف وامارات اضطراب قلقة ، وأخذ يتحرك ، فانحنى نحو قبعته وهو يئن أنة خافتة ، وأسرع فتناولها ، وتناول عصاه ، ثم نهض يتهيأ لترك القاعة وقد لاحت على فمه ابتسامة حزينة ، هى الابتسامة الذليلة على فم الفقير البائس ينظرد من مكان احتله خطأ ، هذه السرعة الطيعة الذليلة التى ظهرت على العجوز البائس المرتعد أثارت الشفقة ، وأثارت ذلك الشعور الذى يجمد القلب في الصدر ، فاذا بالحضور جميعا وعلى رأسهم آدم ايفانتش ينظرون الى الأمر الآن نظرة أخرى ، كان واضحا أن العجوز لا يمكن أن يقصد الاساءة الى أحد ، وانه على العكس يشعر في كل لحظة بأن في وسع الآخرين أن يطردوه من كل مكان ، طرد المتسولين ،

وكان موللر رجــلا طيبا عطــوفا ، فقال له وهــو يربت على كتفه مواسيا :

ــ لا ، لا ، اجلس ، ان السيد شولتش يرجوك أن لا تحدق فيه هذا التحديق ، انه رجل معروف في البلاط ،

غير ان العجوز البائس لم يزدد فهما للأمر ، بل اشتد اضطرابه ، وانحنى على الأرض يتناول منديله ، وهو منديل أزرق قاتم تملؤه الثقوب،

S

كان قد سقط من قبعته • وأخذ ينادى كلبه المتمدد على الأرض بلا حراك، كأنه غارق فى نوم عميق ، داساً بوزه بين رجليه • نادى كلبه بصوت هرم يرتجف:

ے آزور ، آزور

الا ان آزور لم يتحرك •

فكرر العجوز نداءه بلهجة خائفة:

\_ آزور ، آزور •

ثم هز الكلب بعصاه ، ولكن الكلب ظل على وضعه لم يتحرك ، وسقطت العصا من بين يدى العجوز فمال على الأرض ، وجثا على ركبتيه ، وأنهض بيديه رأس آزور • مسكين آزور ! لقد مات : لفظ أنفاسه الأخيرة بلا ضوضاء ولا جلبة بين قدمى سيده ، لفظها عن شيخوخة أو عن جوع ، من يدرى ؟ ونظر اليه العجوز لحظة "فى ذهول ، كأنه لم يفهم أن آزور قد مات • ثم انحنى فى رفق نحو هذا الذى كان خادمه وصديقه ، فوضع وجهه الشاحب على رأسه الساكن • وساد الصمت لحظة من الوقت • ورانت علينا جميعا عاطفة التأثر والحزن • وأخيرا ، نهض البائس ، وقد هرب الدم من جسمه ، مرتعشا كمن انتابته حمى •

فقال موللر الرءوف يريد أن يواسي العجوز :

ـ يمكن أن نحنطه • نعم يمكن أن نحنطه ، ان فيدور كارلوفيتش كروجر يجيد التحنيط •

ثم أضاف مؤكدا ، وهمو يتناول العصما من الأرض ويعمدها الى العجوز :

ـ ان فيدور كارلوفيتش كروجر فنان عظيم .

S

فقال السيد كروجر يؤيد هذا الكلام في تواضع وهو يتقدم الى الأمام:

\_ نعم اننى أجيد التحنيط اجادة عظيمة •

والسيد كروجر هـــذا ، ألمانى فاضل ، نحيــل ، مترنح ، أحمر الشعر ، على أنفه المعقوف نظارتان .

وأضاف موللر يقول وقد أخذت نظرته تلتهب حماسة :

ـ ان فيدور كارلو فيتش كروجر موهوب في تحنيط جميع أنواع الحيوانات تحنيطا ممتازاً ٠

فانبرى السيد كروجر يدعم قول صاحبه :

ـ نعم انني موهوب في تحنيط جميع أنواع الحيوانات •

ثم أضاف يقول في وثبة من السخاء العظيم :

\_ وسأحنط لك كلبك معجانا •

فصرخ ايفانوفتش شولتس بلهجة كاسرة:

ـ لا ، سأدفع لك أنا أجر تحنيط الكلب .

قال ذلك وقد تضاعفت حمرة وجهه ، والتهب هـو الآخر كرما وسماحة ، وحسب نفسه سبب هذه الكوارث كلها •

كان واضحا ان العجوز يصغى الى هذا كله دون أن يفهم شـيئا ، وكان جسمه ما يزال يختلج ويضطرب ٠

وهتف موللر حين رأى الزائر العجيب يريد أن يذهب:

ــ انتظر ! اشرب قدحاً من الكونياك •

وقدم له قدح الكونياك فتناول العجوز القدح بلا شعور ، الا أن يديه كانتا تضطربان فما وصل القدح الى شفتيه الا وكان نصف الشراب قد سنفح ، حتى اذا وضع القدح على شفتيه ، عاد فرده الى الطبق دون أن يذوق قطرة واحدة ، ثم ارتسمت على وجهه ابتسامة غريبة لا تتفق وهذا الجو ، وخرج من المقهى بخطى سريعة متقطعة تاركا آزور • ظل جميع الناس واقفين مشدوهين تنطلق من صدورهم صيحات الدهشة والأسف ، ويقول بعضهم لبعض ، بالألمانية ، محملقا :

\_ قصة عجيبة ٠

وهرعت في اثر العجوز •

على خطوات من المقهى ، حين تلتفت الى اليمين ، تجد شارعا ضيقا مظلما يزدحم ببيوت ضخمة ، ألهمنى قلبى أن العجوز قد دار ساترا فى هذا الشارع الضيق ، وكان البيت الثانى من ناحية اليمين فى هذا الشارع بسبيل البناء ، تغطية السقالات ، وكان الحاجز الذى يحف بالبيت يجور على الرصيف ويبلغ وسلط الشارع الضيق ، وقد ألصق به رصيف خشبى للمارة ، فى ركن قاتم وراء هذا الحاجز وجدت العجوز ، كان جالسا على حافة الرصيف وقد وضع رأسه فى كفيه وأسند ذراعيه الى ركبتيه ، فجلست الى جانبه ،

قلت وأنا لا أكاد أدري كيف أبدأ :

- لا تحزن على آزور • تعال ، سأوصلك الى بيتك • هدى، روعك • سأمضى على الفور أبحث عن عربة • أين تسكن ؟

ولم ينجب العجوز ، ولم أدر ماذا أعمل .

لم يكن فى الشارع مارة • وفجأة أمسك العجوز بيدى ، وقال بصوت أجش ، لا يكاد يدرك :

- انني أختنق ، أختنق .

فهتفت وأنا أنهض ، وأنهضه في مشقة وعناء:

- ستمضى الآن الى بيتك ، تحتسى قليلا من السا ىوتنام ، سأذهب بك الى بيتك في عربة ، هيا حالا ، وسأستدعى لك طبيبا ، اننى أعرف طبيبا ، .

ولا أتذكر الآن ما الذي قلته أيضا • وأراد أن ينهض ، فتحمامل على نفسه لحظة ، ولكنه ما لبث أن سقط ، وعاد يدمدم بصوت أجش له صفير • فانعطفت لأزداد اقترابا منه ، وأصغيت ، فاذا هو يحشرج:

ـ فاسيلى أوستروف ، الشارع السادس ٠٠٠ الشارع السادس ٠٠ وصمت ٠

ـ أتسكن فى فاسيلى أوستروف ؟ ولكنك لم تكن ذاهبا الى هناك • والاكان يجب أن تمضى الى الشمال لا الى اليمين • سأذهب بك الى هناك حالا •

ولم يتحرك العجوز ، فتناولت يده ، ولكن اليد سقطت كأنها لا حياة فيها ، فنظرت الى وجهه ولمسته ، فعرفت انه مات ، خيسًل الى ان كل هذه الأمور قد وقعت لى فى حلم ،

وقد كلفتنى هذه المغامرة كثيرا من المتاعب والمساعى • لقد اكتشفت منزل العجوز ، وظهر انه لا يقيم فى فاسيلى أوستروف ، وانما يقطن على بعد خطوتين من المكان الذى مات فيه ، فى الطابق الخامس تحت السقف من منزل كلوجى ، فى مسكن مستقل يشتمل على مدخل صغير ، وحجرة واسعة ، منخفض سقفها ، ذات فجوات ثلاث بمثابة النوافذ • كان يعيش حياة بائسة • كان بته لا يحتوى من الأنماث الا على منضدة ، وكرسيين ،

« وديوان » عتيق عتيق ، صلب كأنه من حجر ، مهترىء يخرج القش من جميع جوانيه • وحتى هذا « الديوان ، كان ملك صاحب البيت • ان الداخل الى هذا البيت يدرك انه ما اشتعلت فيه نار منذ أمد طويل ، ويلاحظ كذلك ان ليس فيه شموع • وأنا الآن مقتنع بأن العجوز ماكان يذهب الى مقهى موللر الا نشدانا للضوء والدفء • وقد وجدنا على منضدته ابريقا من الآجر فارغا ، وقطعة من الخبز يابسة ، ولم نجد في بيته قرشا واحدا ، بل لم نجد لدفنه ملابس غير التي كان يلبسها فاضطر أحدهم أن يتبرع لجثمانه بقميص • كان واضحا انه لا يعيش في وحدة تامة • وان ثمة شخصا كان يأتي اليه ، ولو من حين الى حين ، ووجدنا في درج المنضدة جواز سفر + فلقد كان المتوفى أجنبيا ، الا أنه من الرعايا الروس ، وكان اسمه جرمي مسميث ، وكان ميكانيكيا ، وله من العمسر ثمان وسيعون سنة • ووجدنا على المنضدة كتابين : الأول موجز في الجغرافيا ، والثاني انجيل باللغة الروسية على هامشه اشارات كتبت بالقلم الرصاص • فاشتريت الكتابين • وسالنا سكان البيت وصاحب البيت عن الرجل فتبين أنهم لا يعرفون من أمره شيئًا • وكان البيت يضم عددا كبيرا من السكان ، كلهم من أصحاب المهن ومن النساء الألمانيات اللواتي يستخدمن بعض الحدم ويؤجرن في دورهن غرفاً • ولم يستطع مدير البيت ، وهو من طبقة النبلاء ، أن يقول كذلك إلا القليل عن هذا المستأجر القديم • قال انه كان يتقاضي أجر سكنه ستة روبلات في الشهر ، وان المتوفى قد مكث أربعة أشهر ، الا انه في الشهرين الأخيرين لم يدفع قرشا واحدا ، فكان لا بد من اخراجه من المنزل • وسألناه هل كان يأتي لزيارته زائر ، فلم يستطع أن يجيب على هذا السؤال اجابة شافية • ذلك أن البيت كان كبيرا والناس يذهبون ويجيئون كثرة ، ولا يمكن أن يتذكر المرء جميع من يجيئون ويذهبون • وكان البواب في اجازة ببلده • وهو

يقوم بالحدمة في هذا البيت منذ أربع سنين أو خمس ، ولعله كان يمكن أن يوضح لنا بعض الأمور ، الا أنه قد سافر الى بلده منذ خمسة عشر يوما ، وترك ابن أخيه ينوب عنه في عمله ، وهو شاب صغير لمّا يعرف بعد نصف المستأجرين معرفة شخصية ، ولا أدرى على وجه الدقة كيف انتهى هذا التحقيق ، الا اننا أخيرا دفنا العجبوز ، وكان مما كلفت به نفسي من أعمال ومساع أن ذهبت أثناء تلك الأيام الى فاسيلي أوستروف ، الشارع السادس ، وما ضحكت من نفسي الاحين وصلت الى هناك! ما عسى أن أرى في الشارع السادس غير صفوف من بيوت ؟ ولكنني تساءلت : ترى لماذا ذكر العجوز ، وهو يموت ، الشارع السادس وفاسيلي أوستروف ، أثنراه كان يهذي ؟

وزرت مسكن سميث خاليا فأعجبنى ، فحجزته ، ذلك أنه يتسوفر فيه شيء هام ، هو ان الغرفة واسعة ، وان كانت واطئة جدا • كان يتراءى لى في الأيام الأولى ان رأسى سيصطدم بالسقف فى كل لحظة • الا أننى سرعان ما تعودت • والحق انه ما كان لى أن أجد مسكنا أحسن من هذا المسكن بعشرة روبلات فى الشهر • كان يسكرنى طربا أن أشعر أننى فى بيتى • ولم يبق الا أن أهتم بأمر الخدمة ، ذلك انه كان من المستحيل أن يعيش المرء فى هذا المسكن دون أن يخدمه أحد قط ، ووعدنى البواب أن يمر بى مرة كل يوم ، فى المدة الأولى على الأقل • وقلت لنفسى : من يدرى ! فلعل أحداً يأتى مستفسرا عن العجوز • وانقضى على موته مع ذلك خمسة أيام دون أن يأتى أحد •

### - 1

## الفصل التاني



ذلك الوقت ، أى منذ سنة تماما ، كنت أساهم فى تحرير بعض الصحف ، وأكتب مقالات قصيرة ، وأومن ايمانا فاطعا بأننى سأتوصل الى كتابة نبىء عظيم جميل ، وكنت قد شرعت فى كتابة رواية

كبيرة ••• المهم في الأمر أن تتيجة ذلك كله هو انني الآن في المستشفى وانني قد أمون عما قريب ، فلا معنى لكتابه يوميات •

ولكن هذه السنة الأخيرة الشاقة من حياتي تعود الى ذاكرتي رغم الرادتي بغير انقطاع • وأحب الآن أن أسجل كل شيء ولولا انني خلقت لنفسي هذا الشاغل ، لمت ضجرا وسآمة فيما أعتقد • ان تلك المساعر الماضية تقلقني الى حد العذاب ، العذاب الكاوى • فاذا جرى بها قلمي على الورق ترتبت وتطامنت وأصبحت أقل شبها بالهذيان منها الآن • وان للكتابة نفسها قيمتها ، فهي تهدئني وتقع برداً وسلاماً على قلبي ، وتوقظ عاداتي القديمة ، عادات الكاتب ، وتوجه ذكرياتي وأحلامي نحو العمل، نحو الفعل ، • • أجل ، انها لفكرة حسنة هذه الفكرة • • ثم انني أستطيع أن أورث هذه الأوراق للخادم : انه على الأقل سيلصقها حول النوافد حين يضع أطر الشتاء •

لقد بدأت قصتي من منتصفها ، لا أدرى لماذا ! واذا كنت أريد حقا

أن أكتب ، فينبغى أن أبدأ من البداية · فهيا بنا الى البداية · ان قصة حياتي التي سأرويها لن تكون طويلة على كل حال ·

لم أولد هنا ، وانما ولدت في مقاطعة ن ٠٠٠ البعيدة ٠ يجب أن نفترض ان أهلي كانوا أناسا محترمين ، الا انهم تركوني يتيما منذ الطفولة، فنشأت في بيت نيقولا سرجتش اخمنيف ، وهو رجل من صغار الملاكين ، كفلني بدافع الشفقة ، ولم يكن له من الأولاد الا ابنة وحيدة ، هي ناتاشا، تصغرني بثلاث سنين • فنشأنا معا كما ينشأ اخوان • آه ياطفولتي العزيزة! ما أبله ان أتحسر عليك وأنا في البخامسة والعشرين من العمر ، وألا أحتفظ منك قبيل موتى الا بذكرى تفيض حماسة وحرارة واحتراما! كانت الشمس في تلك الأيام مشرقة متألقة ، تختلف عن شمس بطرسبرج ، وكانت قلوبنا الصغيرة تخفق بكنير من الحمية والنشوة والفرح! وفي تلك الأيام كانت تحيط بنا ، من حولنا ، حقول " وغابات ، لا كتل " من أحجار ميتة كالتي تحيط بنا اليوم • ما أجمل حديقة فاسسلوفسكوئي التي كان نيقولا سرجتش مديرها • في تلك الحديقة كنا نتنزه ، أنا وناتاشا ؟ وكانت هناك ، بعد الحديقة ، غابة كيرة رطبة ، تهنا فيها ذات يوم من أيام الطفولة ٠٠٠ ما أجمل ذلك العهد! ما أروعه! كانت الحياة تكشف لنا عن نفسها لأول مرة، فتانة ساحرة ، وكانت روحنا تمتليء نشوة " بمعرفتها! لكأن وراء كل شجرة ، وكل دغل ، كائنا يحيا حياة مجهولة • كان هذا العالم الخيالي يختلط في ذهننا بالعالم الواقعي • حتى ادًا تكاثف ضباب المساء في الوديان العميقة ، وعلق الأدغال َ خصلات بيضاء كالسبائخ ، والتصق بأغوار وادينا الكبير ، كنا ، أنا وناتاشا ، نلقى على الوهدة نظرات مستطلعة خائفة ، وقد أمسك كل منا بيد الآخر ، نتوقع أن ينبجس منه أحد على حين غرة ، ينادينا من قلب الضباب في قرارة الوادي ؟ وكانت حكايات خادمنا العجوز تصبح في نظرنا هي الحقيقة عينها • في ذات مرة ،

بعد مدة طويلة من ذلك ، تذكرت ناتاشا اننا وجدنا في أحد الأيام كتاب « قراءة الطفل » ، فهربنا فورا الى الحديقة من ناحية الغدير ، وجلسنا على مقعدنا المفضل الذي كان يقع تحت شهجرة كثيفة من أشهجار الجميز ، وبدأنا هنالك نقرأ أسطورة « الفونس ودالند »\*. حتى الآن لا أستطيع أن أتذكُّر تلك الحكاية دون أن تقوم في نفسي ثورة داخلية غريبة • وحين ذكَّرت ' ناناشا ، بعد ذلك بسنين ، بالسطرين الأولين من هذه الحكاية: « ولد الفونس ، بطل القصة ، في البرتغال ، أما أبوه دون رامير ٠٠٠ » النح ، كدت أنفجر باكيا . لا شك أن ذلك بدا مضحكا الى أبعد الحدود ، ولعل هذا هو الذي جعل ناتاشا تبتسم لحماستي تلك ابتسامة غريبة جدا ٠ على أن ناتاشا ما لشت أن آبت الى نفسها ( أذكر ذلك ) وأخذت هي ذاتها تذكرني بالماضي رجاة أن تواسيني ، حتى انها شعرت بالتأثر هي الأخرى. كانت ليلة رائعة ! واليوم الذي أرسلت فيه الى مدرسة داخلية في مركز المقاطعة ( يا الهي ما أكثر مابكيت في ذلك اليوم ! ) ثم فراقنا الأخـــير ، يوم ودعت فاسيليفسكوئي الوداع الأخير! كنت قد أنهيت دراستي في المدرسة الداخلية ، وكنت ذاهبا الى بطرسبرج لأدخــل الجامعــة • كنت يومئذ في السابعة عشرة من عمري ، وكانت هي في الخامسة عشرة • تقول ناتاشا اننى كنت يومئذ من الخراقة بحيث لا يسع من يراني الا أن يضحك • وفي لحظة الوداع ، مضيت بها الى ركن بعيد ، لأفضى اليها بأمر خطير الى أقصى حــدود الخطورة • الا أن لساني جمـد على حين غرة وخرس ، واعتراني ارتباك • انها تتذكر أنني كنت في اضطراب عظيم • واضح أن الحديث لم يبدأ • كنت لا أدرى ماذا أقول ، ولعلها ما كان لها أن تفهم ما أقول لو قلت شيئًا • وأخذت أبكي بكاء مراً ، وذهبت دون أن أنبس بكلمة • ولم نلتق مرة أخرى الا بعد ذلك بمدة طويلة ، في بطرسبرج. فمنذ سنتين جاء اخمينيف العجوز الى بطرسبرج لبعض أمره ، وكنت قد سرت في طريق الأدب منذ قلمل •

### 5

## الفصل للث الث

نيقولا سرجتش اخمينف سليل عائلة نييلة ، انهارت منذ زمن طويل ، ولكنه ورث عن أبويه أرضا واسعة ، ومائة وخمسين نفسا • وفي الحادية والعشرين من عمره انتمى الى سلاح الفرسان •

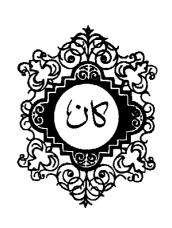

كانت حياته تسير على أحسن حال ، إلى أن اتفق في ذات مساء شقى ، بعد ست سنين من الخدمة ، أن فقد في القمار كل ما يملك ، فلم يجد سبيلا الى النوم في ليلته تلك كلها ، وفي مساء غد ، ظهر مرة أخرى في قاعة اللعب ، وقامر على حصانه ، وهو آخر شيء بقى له ، فربح ، وما فتى واهن مرة بعد مرة حتى استرد ، بعد نصف ساعة ، احدى قراه ، وهي قرية صغيرة تدعى اخمنيفكا ، عدد سكانها خمسون نسمة في الاحصاء الأخير ؛ فلما ربح هذه القرية توقف عن اللعب ، حتى اذا جاء الغد ، طلب احالته على المعاش ، وهكذا فقد مائة نفس بلا رجعة ، وبعد شهرين أحيل على المعاش برتبة ملازم أول ، فمضى الى قريته الصغيرة ، ولم يتحدث منذ ذلك اليوم خلال حياته كلها عن تلك الخسارة التي منى بها في اللعب ، وكان قادرا رغم ما عرف عنه من طيب القلب أن يتشاجر مع كل من تسول له نفسه التحدث عن تلك الخسارة ، وفي قريته انصرف الى ادارة أملاكه في همة ونشاط ، حتى اذا بلغ الخامسة والثلاثين من عمره ، تزوج فتاة نبيلة فقيرة ، هي آنا آندريفنا خوميلوف التي لم تكن تملك أية بائنة ،

ولكنها تلقت تعليمها في مدرسة نبيلة بمركز المقاطعة ، هي مدرسة مون روفيش ، وكانت تتباهي طوال حياتها بأنها تربيَّت في تلك المدرسة، رغم انه ما كان لأحد أن يعرف ماذا كانت تلك التربية على وجه الدقة • وبرهن نيقولا سرجتش على أنه مدير ممتازء فكان المالكون منجيرانه يتعلمون منه كيف تدار الاملاك • وكانت قد انقضت على ذلك سنون عــديدة ، حين وصل من بطرسبرج فجأة ، إلى الأرض المجاورة لارضه ، إلى قرية فاسيليفسكوني التي يبلغ عدد سكانها تسعمائة نسمة، ضاحبُها الاميربطرس الكسندروفتش فاسيليفسكي، فأثار وصوله جلبة كبيرة في جميع الاراضي المجاورة • كان الأمير ما يزال شابا وان لم يكن في ريعان الشباب • وكان في رتبة عالية ، وكان على صلات بالمقامات العليا ، وكان رجلا جميلا ، وغنيا ، وكان بعد هذا كله أرمل ، وهذا أمر يهم سيدات المنطقة وفتياتها كثيرا من غير شك • وتناقل الناس حديث الحفاوة البالغة التي استقبله بها حاكم المنطقة ، وهو يمت اليه ببعض القربي ، وقالوا « انه من لطفه ورقته قــد التفت يحيى جميع سيدات القرية » النح النح. وصفوة القول ان الأمير كان من ألمع شخصيات المجتمع الرافي في بطرسبرج ، هذه الشخصيات التي قلما تظهر في الاقاليم ، والتي اذا جاءت الى الأقاليم ، أحدث مجيئها جلبة وكثيرا من الاهتمام. على ان الامير لم يكن في الواقع لطيفا رقيق الحاشية ، ولا سيما مع أولئك الذين ليس في حاجة اليهم، والذين برى انهم دونه ولو بقليل ؟ حتى انه لم يتنازل أن يتعرف الى جيرانه من الملاكين، وسرعان ما نشأ عن ذلك أن أصبح له أعداء كنيرون. وما أشد ما دهش الناس حين عن ً له فحبَّاة أن يزور نيقولا سرجتش. والواقع ان نيقولا سرجتش هو من أقرب جيرانه اليه • استُقبل الأمير في منزل اخمنيف استقبالا حافلا ، وافتتن به الزوجان كلاهما ، وخاصة آنا آندريفنا التي تحمست لزيارته كثيرًا • وما هي الا مدة يسيرة حتى أصبح الأمير من أصدقائهما الحميمين،

فكان يأتي لزيارتهما كل يوم ، ويدعوهما الى منزله ، ويروى لهما النوادر والملح ، ويعزف على البيانو السيء الذي يملكانه. ودهش الزوجان اشد الدهشه : كيف يمكن أن يقال عن رجل مثله رقيق الحاشية لطيف محبب انه صلف متعجرف قاس أناني ، كما كان يجمـع على ادعاء ذلك كل الجيران ؟ يجب أن نعتقد على كل حال ان الامير قد استلطف نيقولا سرجتش ، هذا الرجل الغر البسيط المستقيم النزيه النبيل + ثم ان كل شيء قد اتضح بعد ذلك • لقد جاء الأمير الى فاسيليفسكوئي لكي يطرد وكيله ، وهو رجل ألماني مستهتر ، طماع ، صاحب نظريات في الزراعة ، وشعر أبيض جليل محترم، ونظارتين، وانف أقنى، ولكنه رغم كل هذه المزايا كان يسرق بلا حياء ولا اعتدال، وكان فوق ذلك قد قتل بالجلد عدة فلاحين • وقد عرف ايفان كارلوفتش أخيرا على حقيقته ، فأخذ يتعاظم ويتحدث عن الأمانة الألمانية ، ومع ذلك لم يسع الأمير الا أن يطرده ، بل لقد طرده شر طردة • وكان الامير في حاجة الى وكيل ، فوقع اختياره على نيقولا سرجتش ، وهو مدير ممتاز ، وأشرف الناس طرآ ، ما في ذلك شك • ولعل الامير كان يتمنى كثيراً أن يتقدم نيقولا سرجتش من تلقاء نفسه ، يقترح أن يكون مديرا لأملاك الأمير • الا ان هذا لم يقع • وفي ذات صباح تقدم الامير بهذا العرض ، في كثير من الاحترام والمودة • فرفض اخمنيف في أول الامر ، الا أن ضخامة الراتب قد أغرت آنا آندريفنا ، كما ان الامير قد ضاعف لطفه ورقته وتودده ، فبدد ذلك تردد أخمنتف ، وبلغ الامير' هدفه • يجب أن نعتقد ان الامير يعـــرف الناس خير معرفة • وقد أدرك حق الادراك ، خلال هذه الفترة القصيرة التي انعقدت فيها الصلات بينه وبين أسرة اخمنيف ، انه ازاء رجل ممتاز ، وفهم أن عليه أن يستمل اخمنف بمظاهر المودة والصداقة ، وأن يشده اليه من القلب ، والا فليس للمال من وزن لدى اخمنيف • ثم ان الامير في

حاجة الى وكيل يستطيع أن يتق به ثقة عمياء وأن يطمئن اليه اطمئنا الم مطلقا الى الأبد ، حتى لا يحتاج الى وضع قدميه مرة أخسرى فى فاسيلفسكوئى ، فعلى هذا انعقدت نيته ، وقد بلغ من افتتان اخمنيف به أن هذا الأخير قد آمن حقا بصداقته ، ان نيقولا سرجتش واحد من أولئك الرجال الممتازين ، الحالمين ، السذج ، الذين تعج بهم بلادنا ، روسيا ، أولئك الرجال الطبيين الذين متى أحبوا أحداً ( يعلم الله لماذا ) محضوه الحب خالصا ونذروا أنفسهم له ، ومضوا فى تعلقهم به أحيانا الى حد يبعث على الضحك ،

وانقضت على ذلك سنون و وازدهرت أملاك الأمير ازدهارا عظيما و وظلت علاقات المالك بوكيله صافية لم يعكرها أحد من الطرفين ، ولكنها كانت تقتصر على مراسلات عادية جافة تتعلق بالاعمال و وكان الامير لا يتدخل في أمور الادارة التي تولاها نيقولا سرجتش ، غير أنه كان يسدي اليه أحيانا ببعض النصائح ، فكانت هذه النصائح تلقى من نيقولا سرجتش الدهشة والاعجاب ، لما تشتمل عليه من روح عملية واقعية ، كان واضحا أن الامير لا يكره النفقات الكثيرة فحسب ، بل يعرف كذلك كف يحصل المال ، ويعرف من أين تؤكل الكتف ، وبعد خمس سنين أو ست من زيارته فاسيلفسكوئي أرسل الى نيقولا سرجتش وكالة تخوله شراء أرض ممتازة من هذه المنطقة نفسها ، يسكنها أربعمائة نفس ، وطار لب نيقولا سرجتش فرحاً ، لقد كان يتابع نجاح الامير وتقدمه كأنه أخوه ، الا أن فرحته بلغت أقصاها حين بعث اليه الأمير ذات يوم ببرهان جديد رائع على ثقته به ، والكم كيف تم ذلك ، م غير انني أرى أنه لا مندوحة لى من ذكر بعض خصائص حياة هذا الامير فالكوفسكي ، الذي هو احدى الشخصات الرئيسة في قصتي هذه :

#### 1

## الفصب لالب رابع

أن قلت انه أرمل • كان قد تزوج في ريعان شبابه ، وكان زواجه قائما على الطمع في المال • لم يكن قد ورث عن أبويه اللذين فقد كل ثروتهما في موسكو ، أي شيء تقريبا وكانت

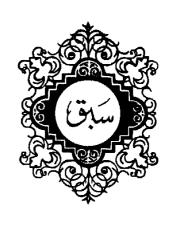

فاسيلفسكوئي قد 'حجزت و كان الامير مديناً بأموال طائلة و وفي الثانية والعشرين من عمره ، اضطر الى العمل في احدى الوزادات بموسكو ، وكان لا يملك شروى نقير ، فدخل الحياة أسبه « بشيحاذ سليل أسرة عريقة » ، الا انه تزوج بابنة أحد تجار المخمور ، وهي ابنة متقدمة في السن ، فأنقذه زواجه هذا مما كان فيه من فقر وعوز و وقد خدعه حموه في أمر البائنة ، ومع ذلك استطاع بفضل مال امرأته أن يسترد أرض أسرته وأن يعيدها الى حالها و وكانت ابنة البائع هده التي كتب عليه أن يتزوجها لا تكاد تعرف الكتابة ، ولا تجيد أن تضم كلمتين احديهما الى الأخرى ، وكانت دميمة ، وكانت لا تملك الا مزية هامة واحدة ، الى الأخرى ، وكانت دميمة ، وكانت لا تملك الا مزية هامة واحدة ، استغلال ، وترك الامير زوجته بعد سنة من زواجهما ، وكانت قد أتجبت له ولدا ، تركها هي والولد لأبيه بموسكو ، وسافر هو يعمل في مقاطعة سبطر سبرج ، أن يحصل على وظيفة مرموقه ، كانت نفسه ظمأى الى المنزلة العالية والتقدم والحياة الراقية ، واذ أدرك أنه لا يستطيع أن يعيش المنزلة العالية والتقدم والحياة الراقية ، واذ أدرك أنه لا يستطيع أن يعيش

مع امرأته في بطرسبرج أو في موسكو ، قرر أن يبدأ في الأقاليم ، بانتظار أن يحقق ما هـو أحسن من ذلك • ويقـال انه منـذ السـنة الأولى من حياته مع امرأته كاد يقتلها بغلاظته وفظاظته • وكانت هذه الشائعة تثير حنق نيقولا سرجتش دائما ، فكان يدافع عن الامير في حرارة وحماسة ، مؤكدا ان الامير لا يمكن ان يقترف أمرا شائنا • وبعد سبع سنين أو ثمان ماتت الاميرة ، فما لبث زوجها الذي ظل ارمل ، ان مضي يقيم في بطرسبرج • وحتى في بطرسبرج كان ظهـوره امرا يثير الانتباه • انه ما يزال شابا ، وهو وسيم الطلعة ، ثرى ، أوتى مزايا بارعة ، وذكاء لا ينكر ، وذوقا ، ومرحا لا ينضب معينه ، وكان يبدو انه لا ينشد السعادة ولا الحماية ، وانما يطلب الدعة والاستقلال • وتحدث عنه جميع الناس فقالوا ان فيه ما يفتن ويسيحر ويسيطر • واعجبت به النساء ايما اعجاب ، وانعقدت بينه وبين احدى ربات الجمال في المجتمع الراقي علاقة افتضح امرها ، فزاده ذلك نجاحا مع السيدات . وكان يبذل المال سيخيا ، رغم احساسه القوى الفطرى بالاقتصاد الذي يبلغ احيانا حد البخل ، وكان يخسر أموالا طائلة على موائد القمار حين يجب ذلك ، دون ان يتحرك حاجباه بتقطيب يسير • الا انه لم يأت الى بطرسبرج نشدانا للهو ، وانما كان عليه ان يسمير في طريقه ، وان يعزز مركزه • وتوصل الامير الي اهدافه ٠ ان الكونت ناينسكي ، قريبه الشهير ، الذي ما كان ليلتفت اليه لو قد جاء الى بطرسبرج رجلا عاديا ، قد اذهله ما احرز من نيجاح في المجتمع ، فرأى ان من الممكن ومن الضروري ان يلتفت اليه التفاتا خاصا ، حتى لقد رضى ان يأخذ الى بيته ابنه الصغير الذي يبلغ من العمر سبع سنين ، ليتولى تربيته • وفي هذه الفترة انما تقع رحلة الامير الى فاسيلفسكوئي ، وصداقته مع اسرة اخمنيف ، وحصل أخيرا بواسطة الكونت على وظيفة هامة في احدى كبريات سفاراتنا ، فسافر الى الخارج. وبعد ذلك اصبحت الشائعات التي سارت بين الناس بصدده غامضة بعض الغموض : قيل فيما قيل انه قد وقعت له في الخـــارج مغامرة مزعجة ، ولكن لم يستطع احد ان يعرف شيئًا عن حقيقة هذه المغامرة • ولم يعرف الناس الا انه استطاع ان يزيد املاكه اربعمائة نفس ، كما اشرت الى ذلك فيما سبق • ثم لم يعد من الخارج الا بعد عدة سنين ، وكانت رتبته قد علت ، وعين فورا لوظيفة هامة في بطر سبرج • وقال الناس في اخمنيفكا انه على وشك الزواج بفتاة من اسرة عريقة غنية شهيرة • وقال تنقولا سرجتش وهو يفرك يديه سرورا: « هذا سيد عظيم » • وكنت ايامئذ في الجامعة ببطرسبرج ، وأذكر ان اخمنيف كتب الى ّ ذات يوم يعللب مني ان افهم هل لهذه الشائعة ما يبررها ، وكتب الى الامير يسـأله ان يشملني بحمايته ورعايته ، الا ان الامير لم يجبه على رسالته . ولم استطع الا أن اعلم ان ابن الامير الذي تربي اولا في منزل الكونت ، ثم في المدرسـة الثانوية ، قد اتى الى بطرسبرج يتم دراسته في العلوم ، وهو في الثامنة عشرة من عمره • فكتبت الى الخمنيف في ذلك وذكرت له ان الامير يحب ابنه كثيرا ، ويحيطه بجميع ضروب العناية والتدليل ، ويفكر في مستقبله منذ الآن • وكنت قد علمت ذلك كله من الطلاب رفاق الامير الشاب • وفي تلك البرهة انما تلقى نيقولا سرجتش من الأمير ، ذات صباح ، رسالة صعقته من الدهشة •

ان الامير الذي اقتصر حتى ذلك الحين في علاقاته بنيقولا سرجيش على مراسلات جافة تتعلق بالأعمال ، كما اشرت الى ذلك من قبل ، يصف له الآن في رسالته تلك حياته العائلية تفصيلا ، بلهجة ودية لا تحفظ فيها ولا كلفة ، انه يشتكي من ابنه ، ويقول ان سلوكه السيء يحز في نفسه، وانه وان كان لا ينبغي ان نسرف في النظر الى طيش طفل مثله نظرة الحد والاسي (كان واضحا انه يحاول ان يبرئه) ، قد قرر ان يرسله الى

الريف يقضى فترة من الوقت تحت اشراف اخمنيف • وقال الامير في رسالته انه « يعتمد اعتمادا كاملا على صديقه الممتاز النبيل نيقولا سرجتش، وعلى آنا اندريفنا بوجه خاص ، ، فهو يرجوهما ان يقبلا ولده الطائش في بيتهما ، وان يرداه الى الصواب في العزلة ، وأن يصلحا من طبعه العابث خاصة ، « وان يبنا فيه المبادىء السلمة القاسبة ، هذه المبادىء التي لا غنى عنها في الحياة ، • وبديهي ان اخمنيف العجوز قد قبل هذه المهمة بفرح عظيم • وصل الامير الشاب ، فاستقبلته اسرة اخمنيف كأنه ابنها • وما هي الا برهة قصيرة حتى احبه نيقولا سرجتش حيا جامحا شديدا كما كان يحب ابنته ناتاشا • وحتى بعد القطيعة النهائية التي وقعت بين الامير واسرة اخمنيف ظل العجوز يتحدث احيانا في صفاء ومرح عن أليوشا ، وهو الاسم الذي تعـود ان ينادي به الامير الصـغير الكسي بتروفتش • والحق ان الامير الصغير كان فتى رائعا : كان فتى جملا ، ضعفا ، عصسا كامرأة ، ولكنه مرح بسيط ، اوتى نفسا كريمة قادرة على الاحساس بانبل الشاعر ، وقلبا محب مستقيما يعرف الجمل . وقد اصبح معبود اسرة الخنيف، وكان لا يزال طفلا رغم أنه في الثامنة عشرة من عمره • كان من الصعب على المرء ان يتصور الاسباب التي حملت اباه على ابعاده هذا الابعاد ، رغم انه يحبه كثيرا فيما يقولون . وقيل فيما قيل ان الفتي كان يعيش في بطرسبرج حياة فراغ وطيش ، وانه كان لا يحب ان يعمل ، وانه كان لذلك يؤلم والده اشد الايلام. ولم يتجه نيقولا سرجتش الى اليوشا بسؤال ، لأن الأمير بطرس الكسندروفتش قد اخفى في رسالته السبب الذي حمله على ابعاد ولده • وتحدث الناس كذلك عن حماقة لا 'تغتفر ارتكبها اليوشا ، عن علاقة له بسيدة ، وعن دعوة الى مبارزة ، وعن خسارة فادحة في القمار • بل لقد المعوا الى اموال اؤتمن عليها فأنفقها • وسرت كذلك شائعة تقول ان الامير قرر ابعاد ابنه لا لخطيُّـــة ارتكبها الابن ، بل لأنانية في نفس الاب ، وكان نقيـولا سرجتش يدفع هذه الشائعات في قوة ، ويستاء منها أشــد الاستياء ، لا سيما وانه لاحظ أن أليوشا يحب آباه حبا لا حدود له ، ويتحدث عنه في كثير من الحماسة والحميا ، وكان واضحا أن الابن خاضع لتأثير ابيه خضـــوعا تاماً ، وكان اليوشا يشير في بعض الاحيان الى كونتيسة غازلها هو وأبوه في آن واحد، والى انه غلب أباه ، فغضب أبوه غضبا شديدا : كان يروى هذه الحادث دائما في ضحكة مرحة ذات رنين ، الا أن نيقولا سرجتش سرعان ماكان يوقفه عن الكلام ، وكان ألكسي يؤيد كذلك الشائعة القائلة ان أباه يحب أن يتزوج مرة أخرى ،

انقضى على الابن فى منفاه ما يقرب من سنة ، وكان يبعث الى أبيه، فى مواعيد محددة ، برسائل متزنة رصينة ، وبلغ من تآلفه أخيرا مع فاسيلفسكوئى انه حين أبي أبوه الى الريف فى الصيف ( وكان قد اخبر بذلك أسرة اخمنيف مقدما ) طلب اليه هو نفسه ان يسمح له بالبقاء أطول مدة ممكنة فى فاسيلفسكوئى ، مؤكدا ان الحياة بالريف هى الحياة التى تناسبه ، كانت قرارات اليوشا تصدر كلها عن فرط حساسيته العصبية ، وعن قلبه الحار العنيف ، وعن خفته التى تبلغ أحيانا حداً غريباً ، وعن استعداده النادر للتأثر بأى مؤثر ، وعن فقدان الارادة فقدانا تاما ، ونظر الامير الى طلبه هذا نظرة ارتياب ، ومهما يكن من أمر ، فان نيقولا سرجتش قد أنكر «صديقه» القديم : لقد تغير الامير بطرس الكسندروقتش تغيرا هائلا ، وأصبح يشاكس نيقولا سرجتش ويعانده معاندة شديدة على حين فجأة ، ويوم راجع حساب الارض أظهر شراهة كريهة وبخلا شنيعا وريبة لا تفهم ، وقد أحزن ذلك اخمنيف الممتاز الى أعماق نفسه ، وظل مدة طويلة يحاول ان لا يصدق عينيه ، لقد جرى كل شيء فى هذه المرة مدة طويلة يحاول ان لا يصدق عينيه ، لقد جرى كل شيء فى هذه المرة ملافى من ذار الامير فاسيلفسكوئى منذ

أربع عشرة سنة • وقد حرص الامير على ان يتعرف الى جميع الجيران ، من ذوى المكانة طبعا • ولكنه أصبح لا يذهب لزيارة نيقولا سرجتش ، وأصبح يعامله معاملة رئيس لمرءوس ، وفجأة وقع حادث لا يُنفهم : وقعت قطيعة عنيفة بين الامير ونيقولا سرجتش ، ليس لها سبب ظاهر • وصار الناس يسمعون من كلا الطرفين شتائم في حق الآخر • واستاء اخمنيف استياء شديدا فترك فاسيلفسكوئي ، الا ان الامر لم يقف عند هذا الحد ، اذ انتشرت في جميع ضواحي المنطقة ، على حين غرة ، وشايات مشينة ٠ فالوا فيما قالوا ان نيقولا سرجتش ، وقد عرف طبع الامير الصغير ، حاول ان يستغل جميع عيوبه لمصلحته ، وان ابنته ناتاشا ( وكانت في السابعة عشرة من عمرها ) عرفت كيف توقع الفتى في حبائل حبها ، وان الاب والام يرعيان هذا الحب، وان تظاهرا بأنهما لا يلاحظان شيئا، وان ناتاشا، هذه الفتاة الماكرة التي « لا خلاق لها » ، قد سحرت لب الفتي تماما ، وبلغت من تأثيرها فيه أنه ظل سنة كاملة لا يكاد يرى اية فتاة من الفتيات النبيلات ، صادقات النبالة ، اللواتي تعج بهن البيوت الشريفة في الاراضي المجاورة • وقالوا أن العشيقين قد عزما أمرهما على الزواج ، في فرية جريجورييفو الواقعة على بعد خمسة عشر فرسيخا من فاسيليفسكوئي ، على غير علم من أبوى ناتاشا ، في الظاهر ، وعلى علم منهما في الواقع ، فهما يعرفان تفاصيل الامر ، وهما اللذان دربا ابنتهما وقادا خطواتها الى ذاك • وصفوة القول: ما من كتاب برمته يمكن أن يستوعب كل ما لفقه الثر ثارون من الجنسين في المنطقة بهذا الصدد • ولكن الاعجب من هذا كله ان الامير صدق هذا الكلام ، حتى لقد جاء الى فاسيلفسكوئي لهذا الغرض ، على اثر وشاية بعث بها صاحبها الى الامير في رسالة لم يذيلها بتوقيعه • وبديهي أنه ما كان لا حد يعرف نيقولا سرجتش ولو قليلا ، ان يصدق كلمة واحدة من هذه الاتهامات التي الصقت به ، ومع ذلك

فان جميع الناس قد اضطربوا ، وثر ثروا ، ونقدوا ، وهزوا الرءوس • • وأدانوه ادانة قاطعة • وكان اخمينف أصلف من ان يبرىء ابنته أمام المرجفين • منع امرأته منعا باتا من الدخول مع الجيران في أية مناقشة أو توضيح • أما ناتاشا التي قالوا في حقها هذه الأقاويل كلها فانها حتى بعد انقضاء سنة كاملة على ذلك لم تعرف من أمر هذه الاقاويل شيئا ، فقد كتموا عنها هذه القصة في كثير من الحذر ، فكانت خلال ذلك كله مرحة بريئة ، كطفلة في الثانية عشرة من العمر •

وفي اثناء ذلك كانت الخصومة تتفاقم • ولم يهدأ روع السعاة • حتى لقد ظهر واشون وشهود استطاعوا ان يقنعوا الامير بأن هذه الادارة الطويلة التي تولاها نيقولا سرجتش لم تكن مثال الامانة والنزاهة • بل زعموا أكثر من ذلك : قالوا ان نيقولا سرجتش قد أخفى عن الأمير ، منذ ثلاث سنین ، أثناء بیع غابة صغیرة ، اثنی عشر ألف روبل فضـــة ، وانهم يستطيعون ان يثبتوا ذلك اثباتا واضحا شرعيا أمام القاضي ، لا سميا وان بيع هذه الغابة قد تم بدون وكالة من الامير ، وان نيقولا قد تصرف في هذا الامر على هواه ، وانه لم يقنع الامير بضرورة البيع الا بعد انقضاء مدة على البيع ، وانه دفع للامير ، ثمنا للغابة ، مبلغا يقل كثيرا عن المبلغ الذي تقاضاه فعلا • وواضح أن هذا كله كان محض افتراء ، وقد ثبت ذلك فيما بعد ، غير أن الامير قد صدق كل شيء ، ونعت نيقولا سرجتش على رءوس الأشهاد بأنه لص • ولم يحتمل اخمنيف هذه الشتيمة ، فرد عليها بمثلها • وتبع ذلك شجار فظيع • واقيمت الدعوى على الفور • وسرعان ما خسر نيقولا سرجتش الدعوى ، اذ اعوزته بعض الوثائق ، ولأنه ما من أحد يحميه ، وما من سابق خبرة له فيما ينبغي عمله في مثل هذه الششون • و'حجزت أملاكه • جن جنون العجوز • فترك كل شيء ، SS

وقرر ان يقيم فى بطرسبرج ليلاحق قضيته بنفسه تاركا فى الريف رجلا مجربا يثق به • ولعل الامير أدرك انه قد اساء الى الرجل فى غير حق • غير أن الاهانة التى وجهها كل من الطرفين الى الآخر كانت فادحه جدا ، حتى لم يبق محل لصلح • وقد بذل الامير الحانق قصاراه ليحول الدعوى فى الوجهة التى تتفق ومصلحته ، أى حاول جهده ان يغتصب من وكيله السابق آخر لقمة يسد بها رمقه •

# الفصب لالتخامب

لقد أتت أسرة اخمنيف الى بطرسبيرج تستقر فيها • ولن أصف لقائى مع ناتاشا بعد طول البعاد • حسبى أن أذكر انها خلال هذه السنين الاربع لم تبرح مخياتى قط • صحيح اننى لا



أتذكر على وجه الدقة العاطفة التي كانت تقوم في نفسي حين كنت أفكر فيها ، غير انني سرعان ما أدركت حين لقيتها ان القدر قد وعدني بها ، وفي أول الأمر ، في الأيام التي أعقبت وصولها ، تراءى لى أنها لم تكبر خلال هذه السنين ، لكأنها ما تغيرت أبدا ، لكأنها ما تزال تلك الطفلة الصغيرة التي عرفتها ، الا انني بعد ذلك كنت أكتشف لديها في كل يوم صفة جديدة أجهلها ، صفة جديدة كأنها أخفيت عنى على قصد ، وما كان أسعدني بهذا الاكتشاف! وكان العجوز في المدة الاولى من اقامته ببطرسبرج عصبيا مضطربا عنيفا ، كانت قضيته تسير سيرا سيئا : فكان يتألم ويحنق لالتفات الينا ، أما آنا آندريفنا فكانت كمن طاش صوابه ، وكانت في وترتجف وتبكي حسرة على حياتها السابقة ، وعلى اخمنيفكا ، وعلى أن وترتجف وتبكي حسرة على حياتها السابقة ، وعلى اخمنيفكا ، وعلى أن اناشا في سن الزواج وليس هناك من يفكر فيها ، وكانت تسترسل في الافضاء الى لعدم وجود سامع آخر أخلق مني بهذه المسارات الحميمة ،

وفي تلك اللحظة على وجه الدقة ، اى بعد وصولهم بمدة قليلة ،

كنت قد فرغت من كتابة روايتي الاولى التي استهللت بها حياتي الادبية . وكنت في حيرة من أمرى لا أدرى كيف أصرِّف الرواية • ولم أكن قد تحدثت عنها الى اسرة اخمنيف . وكانوا قد انبوني على اني اعيش بغير عمل ، لا التحق بخدمة ولا احاول ان اجد وظيفة • وكان العجوز يوجه الى " نقدا مرا لاذعا ؟ يفعل ذلك طبعا بدافع ما يحمل لى في نفسه من حب الاب لابنه . وكنت من جهتي استحى ان احدثهم عن العمل الذي اقوم به • ثم كيف أبلغهم وجها لوجه اننى لا أنوى أن أجد وظيفة بل أحب ان اكتب روايات؟ لهذا كذبت عليهم حتى ذلك الحين ، فزعمت اننى لم اجد عملا ، واننى بصدد البحث عن عمل . ولم يكن وقت نيقولا سرجتش بمتسع للتحقيق في صدق هذه المزاعم . واذكر ان ناتاشا التي كانت تستمع الى احاديثنا جرتني ذات يوم الى ركن منعزل ، وقد لاح في وجهها معنى غريب • وتضرعت اليَّ باكية أن أفكر في مستقبلي ، ثم طرحت على تعض الأسئلة ، محاولة أن تعرف ماذا أعمل على وجه الدقة، ولكنني لم افض اليها بشيء ، فحملتني على ان اعاهدها ان لا اضيع نفسي في حياة الفراغ والكسل . صحيح انه ما كان لى ان اعترف لها بمشاغلي . ولكنني اذكر انني كنت أوثر على جميع ما قاله النقـــاد في روايتي من تقریظ عظیم ، وعلی جمیع المدیح الذی سمعته بعد ذلك ، كنت اوثر على هذا كله كلمة واحدة من التشجيع تخرج من بين شفتي ناتاشا ٠ وظهرت روايتي اخيرا . وكانت قد احدثت ضجة في عالم الادب قبل ان تظهر بمدة طويلة . ما كان اشد فرحة ب ٠٠٠ حين قرأها مخطوطة ٠٠ لقد فرح كطفل • اما انا فان سعادتي لم تشرق في تلك الدقائق الاولى المسكرة التي ترافق النجاح ، بل حين لم اكن قد قرأت الرواية لأحد ولا عرضتها على احد : في تلك الليالي الطويلة التي ملأتها حميا الامل ، وطيوف الاحلام ، والانكفاء الجامع على العمل ، في تلك الساعات التي

عشت فيها مع خيالى ، مع الشخوص التى خلقتها كائنات حقيقية لا وهمية كأنها من اقربائى ، كنت احب هذه الشميخوص ، افرح مغها واحزن معها ، وكثيرا ما أذرف الدموع صادقة سخية من الحزن على بطلى الشاحب، لا استطيع ان اصف الفرح الذى شاع فى وجه العجوزين لما احرزت من نجاح ، لقد دهشا فى أول الامر دهشة عظيمة ، وبدا لهما ذلك غريبا الى أبعد حدود الغرابة ، أما آنا آندريفنا فانها لم تستطع أن تصدق ان الكاتب الجميد الذى يحتفل به الجميع ويقرظه الجميع ، هو فانيا عينه ، فانيا الذى ، الذى ، الخ النح ، فكانت تهز رأسها استغرابا ،

على ان العجوز ظل مدة طویلة فی غیر اطمئنان ، بل لقد اصبح فی رعب ، واخذ یأسف علی تضییعی حیاة الوظیفة ، ویتحدث عن الحیاة المضطربة المستهترة التی یحیاها الکتاب بوجه عام ، الا ان استمرار حدیث الناس عنها ، وما کانت تنشره الصحف من ملاحظات ، و کلمات الاطراء التی سمعها من شخصیات یؤمن بصدقها واخلاصها ، کل ذلك حمله علی تغییر رأیه ، حتی اذا رأی ای مبلغ من المال یمکن ان یربحه المر ، من عمل ادبی ، زال تردده نهائیا ، وانتقل من الشمل الی ایمان مطلق حار ، وسر لسعادتی کما یسر طفل ، وسرعان ما استسلم لآمال عریضة مجنونة ، وأحلام ساطعة باهرة فیما یتعلق بمستقبلی ، فکان یتصور لی مشاریع جدیدة فی کل یوم ، وما کان أکثر مشاریعه ! وأصبح ینظر الی بشیء من الاعتبار لم اعهده فیه من قبل ، علی اننی اذکر ان ینظر الی بشیء من الاعتبار لم اعهده فیه من قبل ، علی اننی اذکر ان شکوکه کانت تعاوده من حین الی حین ، وتصیب القلب من احلامه وآماله، وتشیع فیه القلق من جدید ،

«كاتب، شاعر ۰۰۰ هذا شيء مضحك ۰۰ متى استطاع شاعر أن يشق طريقه ، وأن يحتل منزلة عالية ؟ كل هؤلاء الناس غاوون مغرورون لا يصلحون لشيء » • وقد لاحظت ان هذه الشكوك والاستلة الشائكة کانت تنوارد الی ذهنه فی الغالب الاعم حین هبوط الغسق ، کان صاحبنا العجوز یصبح عند المساء اکثر عصبیة واهتیاجا وارتیابا ، وکنا ، انا و ناتاشا ، نعرف ذلك ، و ننتظره ضاحكین منه ، و أذكر أننی كنت أرفه عن العجوز بأن أقص علیه نوادر عن سوماروكوف الذی عین جنرالا ، وعن درجافین الذی أهدیت الیه علبة ملأی بالذهب ، وعن الزیارة التی قامت بها الامبراطورة للومونوسوف\* ، و كنت أحدته عن بوشكین وجوجول ،

فكان ، ولعله يسمع هذه الاقاصيص لأول مرة ، يرد على " بقوله :

اعرف هذا أيها الاخ ، أعرف كل هذا ، اسمع يا فانيا ! يسرنى على كل حال ان طعامك ليس من شعر ، الاشعار، ياعزيزى، خزعبلات ، لا تناقشنى ، ولا تعاندنى ، صدق هذا العجوز الذى يتحدث اليك ، أنا لا اريد لك الا الخير ، الشعر خزعبلات وترهات باطلة وعمل لا يجدى ! حسن أن ينظم الشعر طلاب المدارس الثانوية ، أما أنتم الشباب فالشعر يقودكم الى مستشفى المجانين ، لنسلم بأن بوشكين كان رجلا عظيما ، ثم ماذا ؟ اشعار ، لا اكثر ! ، اشياء زائلة ، على اننى لم أقرأ له الا قليلا ، أما النثر فشيء آخر ! في النثر يستطيع الكاتب أن يثقف الناس، أن يتحدث عن حب الوطن ، أو عن النضال بوجه عام ، نعم ! أنا لا أحسن التعبير عن أفكارى ياعزيزى ، ولكنك تفهم ما أريد أن أقوله . . .

وفيما هو يقول هذا الكلام أتيت بكتابى وجلسنا جميعا نتناول الشاى حول المائدة المستديرة • فأردف العجوز يقول بلهجة من يشعر أنه يرعانى ويحمينى:

۔ نعم ، نعم ، اقرأ لنا هذا ، اقرأ لنا ماكتبت هاهنا • ان النــاس يتحدثون عنك كثيرا • سنرى ، سنرى • فتحت الكتاب وتهيأت للقراءة • وكانت روايتى قد خرجت من المطبعة فى ذلك المساء نفسه ، فما ان حصلت على نسخة منها حتى هرعت الى منزل أسرة اخمنيف لاقرأها •

كان يؤسفني جدا أنني لم أستطع أن أقرأها لهم قبل ذلك في المخطوطة التي كانت بين يدى الناشر! لقد بكت ناتاشاً ألماً ، وأنبتني وقرعتني على ان غيرها يطلع على آثاري قبل أن تطلع عليها هي • ولكن هانحن اؤلاء جالسون حول المنضدة المستديرة • واصطنع العجوز هيئة جادة ناقدة • كان يريد أن يصدر حكمه في قسوة ، وان « يكو ّن رأيه بنفسه » • والعجوزة كذلك اصطنعت هيئة وقورة جليلة ، حتى لتوشك أن ترتدي قبعتها الجديدة احتفالاً بهذا الاجتماع الذي تحلقنا فيه للقراءة • كانت قد لاحظت منذ زمن طويل أننى أنظر الى ابنتها الفاتنة ناتاشا نظرة حب عميق، وان فكرى يتقد حين أراها، وان نظري يضطرب حين أتوجه اليها بكلام ، وان ناتاشا ، هي الأخرى ، أصبحت تلقى على نظرات أحدً من نظراتها السابقة • نعم! جاءت أخيراً هذه اللحظة ، جاءت في برهة نتجاح وآمال واسعة ، وفي قلب السعادة المطلقة • جاء كل شيء في آن واحدة دفعةً واحدة • وكانت العجوز قد لاحظت أيضا أن زوجها أخذ يطريني ويثني على كثيراً ، وينظر النا أنا وناتاشا نظرة خاصة • وفحأة يخامر العجوز َ خوف : رغم كل شيء لست ُ كونتاً ولا أميراً ، حتى ولا موظفًا كبيراً في كلية الحقوق؟ لست الا شاباً ذكياً جميلاً! أن آنا اندريفنا لا ترغب نصف رغبة • كانت تقول لنفسها عنى : « ان الناس يغبطونه ، لا أدرى لماذا! كاتب ، شاعر ٠٠ وماذا أن يكون امرؤ كاتما ؟ ، ٠

#### -

## الفصل السب دس

لهم روايتي في جلسة واحدة • بدأنا بعد احتساء الشاى وسهرنا حتى الساعة الثانية من الصباح • في أول الأمر كان العجوز يقطب ما بين حاجبيه • كان ينتظر أن يسمع شيئا قد لايفهمه ولكنه رفيع،

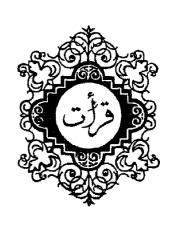

فاذا هو ، بدلا من ذلك ، لا يسمع الا وقائع يومية مبتذلة معروفة هي ما يقع حولنا في كل يوم ، كان ينبغي أن يكون البطل شخصاً عظيماً ، أو شخصاً طريفاً ، أو رجلاً من رجال التاريخ ، على طراز روسلافيلف أو يورى ميلوسلافسكي\* ، وها هو ذا يرى أن البطل في قصتى موظف صغير هين الشأن بل غبي بعض الغباء ، لم يبق على سترته أزرار ، وأنا أروى قصته بأسلوب بسيط ، بسيط جداً ، لا يزيد ولا ينقص عن اللغة التي يتخاطب بها الناس كل يوم ، شي ، غريب ! ، و وكانت العجوز تلقى على نيقولا سرجتش نظرات حائرة ، مستفهمة ، بل كانت تصعر خدها كأن شيئاً قد أزعجها ، كنت أقرأ في وجهها : « هل يستحق هذا الكلام أن يطبع في كتاب ، وهل تستحق هذه السخافات أن تسمع وأن يدفع ثمنها مال ؟ ، أما ناتاشا فكانت تصغى اصغاء شديداً ، وتنظر الى شفتى كيف شراهة واضحة ، ولا تحول بصرها عنى أبداً ، وتنظر الى شفتى كيف تلفظان كل كلمة من الكلمات بل كانت شفتاها الجميلتان تتحركان مع شفتى ، والآن هل تصدقون ؟ اننى قبل أن أنهى قراءة نصف الكتاب

S

كانت الدموع تنهمر من أعين جميع مستمعى • كانت آنا اندريفنا تبكى بكاء صادقاً ، وتشارك بطلى الامة ، وتتمنى مخلصة لو تستطيع أن تعينه فى شقائه ( فهمت ذلك من تأوهاتها وحركاتها ) • آما العجوز فقد ترك جميع أحلام العظمة والرفعة وقال : « يرى المرء فى البداية ان القصة ليست ذات بال • • الا انها تأسر اللب • انها تنهم المرء ما يدور حوله ، وتذكره به ، فيشعر أن كل انسان ، مهما يكن خامل الذكر ، فهو انسان ، وهو أخ • » وكانت ناتاشا تصغى الى القصة ، فتنهمر الدموع من عنيها ، وتشد على يدى من تحت المنضدة خلسة ، بقوة ؟ حتى اذا اتهت القصية ، ونهضت من مكانها ، كانت خيداها ملتهتين كالجمر احمراراً ، وكانت تترقرق فى مآقيها دموع صغيرة • وفجأة ، أمسكت احمراراً ، وكانت تترقرق فى مآقيها دموع صغيرة • وفجأة ، أمسكت بيدى فقبلتها ، وتركت الغرفة راكضة • فتبادل أبوها وأمها نظرة صامتة •

\_ هم ٠٠ انها شدیدة الحماسة! لا بأس مع ذلك ، لا بأس ، هذه حماسة كريمة نسلة ٠

ثم دمدم وهو يسحب نظرته نحو امرأته:

\_ انها ابنة طيبة ٠٠

کان یرید أن یبری ابنته ، ویرید فی الوقت نفسه أن یبر ثنی ، وما لبثت ناتاشا ان عادت مرحة سعیدة ، فلما مرت بجانبی ، قرصتنی دون أن تقول كلمة واحدة ، كان العجوز یهم ان یبدأ اعدلان رأیه « الجدی » فی قصتی ، الا انه لفرحه لم یستطع أن یكبح جماح نفسه ، فاسترسل فی حماسة یقول :

\_ قصتك جميلة ياعزيزى فانيا ، قصتك جميلة ياصديقى ، لقد سررت بها ، سررت بها جداً ، ، لم أكن أتوقع هذا ، صحيح انها

لا تتناول موضوعا عظيماً ، لا تتناول موضوعاً رفيعاً ٠٠ هذا واضح ٠ ففى غيرها من القصص يتحدثون عن « تحرير موسكو\* » ، ويصفون موسكو نفسها ، فمتى قرأ المرء السطر الاول من تلك القصص شعر انه يحلق في الفضاوات العلى ، كالنسر ان صح التعبير ٠ ولكن الامر في قصتك ، ياعزيزى ، أبسط من ذلك ، وأقرب الى الافهام ٠ ولهذا السبب نفسه انما تعجبني قصتك ٠ ان المرء يفهمها في يسر ! انها أقرب الى النفس ان صح التعبير ٠٠ كأن كل ماتتحدث عنه قد وقع لى أنا نفسى! ماقيمة تلك الموضوعات النبيلة التي لانفهم منها شيئاً ؟ غير انني لو كنت في مكانك ، لعنيت بالاسلوب أكثر من ذلك ٠٠ انت ترى انني أطرى قصتك ، ولكن مهما يكن من آمر فان قصتك تعوزها الرفعة ٠٠٠ على كل حال ، لابأس ، مهما يكن من آمر فان قصتك تعوزها الرفعة ٠٠٠ على كل حال ، لابأس ، الآن فات الاوان ٠٠٠ فقد طبع الكتاب وانتهى الامر ٠٠ ولكن ربما في الطبعة النانية ؟ سيطبع الكتاب طبعة ثانية ، فيما أظن ؟ وسيدر عليك مالا جديداً ، هم ؟

قالت آنا اندريفنا:

ـ هل يُعقل ان تكون قد ربيحت كل هذا المال ؟ ان المرء لينظر البك فما يسكاد يصدق ! آه يا الهي ، في أي وجـــه ننفق نحن مالنا الآن ! ٠٠

وتابع العجوز كلامه ، وقد ازداد حماسة :

- صحیح ، یا فانیا ، أن عملك هذا لیس وظیفة ، الا انه مهنة علی كل حال ، سیقرأ قصتك كثیر من كبار الشخصیات ، ثم لقد ذكرت لی ان جوجول كان یتقاضی راتبا من الحكومة فی كل سنة ، وانهم أوفدوه الی الحارج ، لیتهم یفعلون هذا لك أیضا ؟ هذا ممكن ، ألیس كذلك ؟ ولكن لعل الاوان لم یحن بعد! یجب أن تكتب أشیاء أخرى أیضا ،

أليس كذلك ؟ اذن أكتب ياعزيزى ، أكتب بلا ابطاء! لا تتهاون في الكتابة! يجب ألا ينام المرء عن العمل!

قال ذلك قولة من لا يخامره ريب ، في نبل لم يسعني معه ان أوقفه عن الاسترسال في الاحلام ، وان أبرد خياله • واستأنف يقول :

ــ ثم ان من الممكن مثلا أن يهدوا اليك علبة ملأى بالذهب • • لم لا ؟ ليس للهبات حدود ولا قواعد • قد يحبون أن يشجعوك في عملك •

ثم أضاف بصوت منخفض ولهجة رصينة وهو يغمز بعينه اليسرى:

\_ ومن يدرى ، فقد تُستقبل في البلاط! أم لا ؟ لعل الوقت لم يحن بعد ؟

وقالت آنا اندريفنا فيما يشبه التحسر:

\_ في البلاط!

فأجبت وأنا أضحك ملء قلبي:

ـ لم يبق الا أن تجعلوني جنرالا •

وأخذ العجوز نفسه يضحك • لقد كان راضيا كل الرضى ، مرتاحاً كل الارتياح !

وكانت ناتاشا تهيىء لنا العشاء أثناء ذلك ، فهتفت تقول :

\_ هلا تفضل صاحب المعالى بالنهوض الى المائدة!

وانفجرت ضاحكة ، وركضت نحو أبيها ، فعانقته بذراعيها الملتهبتين عناقا قويا ، وهي تقول :

\_ أبت ، أبت العزيز •

وتأثر العجوز ، فربت على خد ناتاشا الذى أصبح بلون الارجوان ، كأنه كان ينتظر أن يفعل ذلك لدى أول فرصة تسنح ، وقال :

\_ هيا ، هيا • أنت تعلم اننى أقول هذا بلا تفكير • سيان أن تكون جنرالا وأن لا تكون! هيا بنا الآن الى العشاء • اسمع يا فانيا: اننى قلت ذلك لأننى أحبك • ولئن لم تكن جنرالا (وهيهات!) لأنت على كل حال شخصية شهيرة ، أنت مؤلف!

فاعترضت ناتاشا تقول:

ـ يقولون الآن « كاتب ، ، يا أبي •

\_ ولا يقولون « مؤلف » ؟ لم أكن أعرف ذلك ، اذن فلنقل « كاتب » ، هذا ما أردت أن أقوله على كل حال ، طبعا لن يسموك رئيس البلاط لأنك كتبت قصة ، وما ينبغى أن نفكر فى هذا ، ولكن فى وسعك أن تشق طريقك : أن تصبح « ملحقا » فى احدى السفارات مثلا ، يمكن أن ترسل الى الخارج ، الى ايطاليا ، لتسترد صحتك ، أو الى مكان آخر ، لتنهى دراستك ، هذا ممكن ، من يدرى ! وقد يقدمون لك مساعدات مالية ، طبعا ينبغى لك ، من جهتك ، ان تسلك سلوكا نبيلا ، أن يكون ذلك مكافأة لك على عملك ، يجب أن تنال المالوالالقاب جزاء عمل حقيقى ذلك مكافأة لك على عملك ، يجب أن تنال المالوالالقاب جزاء عمل حقيقى تقوم به ، لا كيفما اتفق على سبيل الحماية والرعاية !

فأضافت آنا اندريفنا وهمي تضحك :

\_ ولكن عليك ألا تكون عندئذ صلفاً متكبراً! وقالت ناتاشا:

ـ و یجب ، خاصة ، یا أبت ، أن یـ منح وساماً ، والا فما قیمة هذا کله ؟ قالت ذلك وقرصتني في ذراعي مرة أخرى •

ونظر العجوز الى ناتاشا مزهواً ، وكان خداها ملتهبين ، وكانت عيناها الصغيرتان تلمعان في مرح كنجمتين ، وقال :

۔ انھا تسخر منی دائماً ٠٠ ربما أكون قد أسرفت فی الخيال كثيراً يا أولادی ٠ ولكن هذا شأنی دائماً ٠ كذلك كنت فی حیانی كلها ٠٠٠ ولكن ، یا فانیا ، حین أنظر الیك أری انك بسیط جدا ٠٠

ـ أوه ، أبت ، كيف تريد له أن يكون !

- لا و ليس هذا ما أردت أن أقوله و مع ذلك ، يا فانيا و وجهك ليس وجه شاعر و يقولون عن الشعراء ان وجهوهم شاحبة و وان شعرهم طويل و وان في عيونهم شيئاً و مثال ذلك جوته وغيره و لقد قرأت هذا في كتاب «آبادونا أو و ماذا ؟ هل قلت سيخافة جديدة ؟ ماهذه البنت التي تقهقه ضاحكة على ؟ انا ، يا أصدقائي ، لست مثقفا ، ولكنني أستطيع أن أحس وأن أشعر و على كل حال دعونا من الوجه ، ليس هذا بالمصيبة الكبرى و أنا أرى وجهك جميلاً ، انه يعجبني كثيراً وليس هذا ما أردت أن أقوله و ولكن يجب أن تكون شريفاً ، يافانيا ، يجب أن تكون رجلاً شريفاً و هذا هو الشيء الاساسي و يجب أن تعيش حياة شريفة ، وألا تسرف في حسن الظن بنفسك و ان الطريق واسعة أمامك و قم بعملك في اخلاص و ذلك ما أردت أن أقوله ، ذلك على وجه الدقة ما أردت أن أقوله ، ذلك على وجه

یاله من عهد جمیل! کنت أقضی فی منزلهم جمیع ساعات فراغی ، جمیع سهراتی • وکنت أحمل الی العجوز أنباء العالم الادبی ، وأنباء الادباء الذین أخذ علی حین غرة \_ یعلم الله لماذا \_ یعنی بآمرهم فی شغف قوی ، حتی لقد أخذ یقرأ مقالات النقد التی یکتبها ب\* • • کنت قد حدثته

عنه كشيراً ، وكان هو لايكاد يفهمه ، الا انه كان يطريه في حماسة ويشكو شكوى مرة من خصومه الذين يكتبون في « جريدة الشمال » • وكانت العجوز تراقبنا ، أنا وناتاشا ، في يقظة تامة • الا انها لم تفاجئنا يوماً ! كنا قد تبادلنا أنا وناتاشا كلمة : ألقيت عليها سؤالا ، فخفضت رأسها ودمدمت بصوت خافت تقول : نعم • ولكن العجوزين قد عرفا الامر كذلك • لقد حزرا ، وفكرا ، وظلت آنا اندريفنا مدة طويلة تهز رأسها • كان ذلك يبدو لها غريباً • لم تكن تثق بي • فكانت تقول :

\_ لقد وفقت الى الآن يا ايفان بتروفتش ، وطار صيتك بين الناس، ولكن هبثك لم توفق في المستقبل ، فما عسى أن يقع حينذاك ؟ أليس من الافضل أن تجد لك وظيفة ؟

وعزم العجوز أمره ، بعد أن فكر مدة طويلة ، فقال ذات يوم :

اسمع ما سأقوله لك يا فانيا : لقد رأيت ، ولاحظت ، واعترف الك انه يسرني أن تكونا انت وناتاشا ، و فلا بأس في هذا الامر أبدا ، ولكنكما يا فانيا ما زلتما كلاكما صغيرين ، وأرى ان آنا اندريفنا على حق ، يحسن أن تتريث ، انك تنعم بموهبة ممتازة ، ولكن الموهبة شيء والعبقرية شيء آخر ، انك لاتنعم بعبقرية كما زعموا ذلك من قبل ، وانما تنعم بموهبة لا أكثر ( بالامس كنت أقرأ النقد الذي كتبوه عنك في « جريدة الشمال » ، ولقد نعتوك نعوتاً سيئة ، ولكن لا قيمة لهذه وأتتما فقيران كلاكما ، لننتظر سنة ونصف سنة ، أو لننتظر سنة على أقل وأتتما فقيران كلاكما ، لننتظر سنة ونصف سنة ، أو لننتظر سنة على أقل الطريق ، كانت ناتاشا لك ، أما اذا لم توفق ، فاتني أترك البت في الامر الك ، انت رجل شريف ، فكر في الامر ،

### ووقفت المسألة عند هذا الحد • واليكم ماحدث بعد سنة :

نعم ، كان ذلك بعد سنة على وجه الدقة تقريباً ، فى يوم صاح من أيام سبتمبر (أيلول) ، دخلت على العجوزين فى المساء ، مريضاً ، مرهق الروح ، وتهالكت على كرسى كمن أغمى عليه ، حتى راودهما خوف حين رأياني على هذه الحال ، ولكن لئن أخذ رأسى يدور حينذاك ، ولئن كان قلبى من شدة الحزن بحيث اقتربت من باب البيت عشر مرات ، وعشر مرات ارتددت عنه دون أن أدخل ، فما ذلك لاننى لم أوفق فى مهنتى ؟ ولا لاننى لم أحصل بعد على المجد ولا على المال ؟ ولا لاننى لم أعين بعد ملحقا ولا أرسلت الى ايطاليا لاسترد صحتى ، بل لان الانسان يمكن ملحقا ولا أرسلت الى ايطاليا لاسترد صحتى ، بل لان الانسان يمكن أن يعيش عشر سنين فى سنة ، ولان ناتاشا قد عاشت خلال هذه السنة ،

هآنذا جالس أمام العجوز ، صامتاً ، أعجن حوافی قبعتی المشوهة ، بید ذاهلة ، کنت جالساً أنتظر أن تدخل ناتاشا ، لا أدری لماذا ؟ کانت ملابسی فقیرة خلقة ، و کنت أشعر بأننی مریض ، کنت قد نحلت وهزلت وجها وجسماً ، کنت قد أصبحت شاحباً ، ولکن هیهات أن یشبه وجهی فی شحوبه وجه شاعر ، وفی عینی ماکانت تلتمع تلك الروعة وتلك العظمة التی طالما فکر فیهما الطیب نیقولا سرجتش ، وکانت العجوز تنظر الی فی شفقة غیر متکلفة ، کأنها تفکر بینها وبین نفسها قائلة : « أهذا هو الذی أوشك أن یکون خطیب ناتاشا ، اللهم مغفرتك وعونك ! » ، الذی أوشك أن یکون خطیب ناتاشا ، اللهم مغفرتك وعونك ! » ، سألتنی فی صوت متأوه ما زال یرن فی أذنی الی الآن :

ے هل لك بقليل من الشاى يا ايفان بتروفتش ؟ ( وكان السماور بغلى فوق الماثدة ) • كيف حالك ياعزيزى ؟ انك تبدو مريضاً •

مازلت أراها كأنها أمامي • انها تكلمني وفي عينيها يلوح هم آخر،

هو ذلك الهم نفسه الذي جعل نظرة زوجها في هذه اللحظة مظلمة قاتمة وهو جالس أمام فنجان الشاى غارق في أفكاره وتأملاته • كنت أعلم ان قضيتهم مع الامير لم تسر وفق مصلحتهم ، وانهم في هذه اللحظة مهتمون بها كثيرا ، وان ثمة مزعجات أخرى قد وقعت لهم • فالامير الصغير الذي هو أصل هذه الدعوى كلها ، قد انتهز الفرصة منذ خمسة أشهر أو ستة ، فزار أسرة اخمنيف فاستقبله العجوز ، الذي كان يحب « عزيزه » أليوشا كأنه ولده ، ويأتي على ذكره كل يوم تقريبًا ، استقبله في فرح ، أما آنا اندريفنا فتذكرت عندئذ فاسيلفسكوئي فامتلأت عيناها بالدموع • وأخذ اليوشا يتردد اليهم ، وزادت زياراته لهم ، على غير علم من أبيه ، ورفض نيقولا سرجتش ، في استياء ، أن يحتاط للأمر ، لانه رَجل شريف صربيح مستقيم • انه ، لابائه و نبله ، لم يشأ حتى أن يفكر فيما عسى أن يقوله الامير لو عرف ان ابنه عاد يُستقبل في بيت اخمنيف ؟ وكان في دخيلة نفسه يحتقر كل هذه الشكوك • ولكن العجوز لم يكن يعلم هل يملك من القوة مايمكنه من احتمال اهانات جديدة • وأصبح الامير الصغير يزورهم كل من يوم تقسريباً ، وكان العجيوزان يقضيان معه أوقاتاً طويلة ممتعة ، وكان يبقى في المنزل سهرات بكاملها ، الى مابعد منتصف الليل في كثير من الاحيان • وطبيعي أن يحيط الاب علماً بكل شيء في آخر الامر • وقد فسح ذلك مجالا لاشنع الاقاويل والتخرصات • فأرسل الامير الى نيقولا سرجتش رسالة مهينة فظيعة تحمل ذلك الاتهام القديم نفسه • وحظر على ابنه حظراً قاطعاً أن يزور أسرة اخمينف • وقع هــذا قبل زيارتي بيخمسة عشر يوماً • كان العيجوز قد انحدر الى حزن عميق • كيف ؟ أتُقحم ابنته الحبيبة ناتاشا ، مرة أخرى ، في افتراءات حقيرة سافلة كهذه ؟ وهل يترك هو هذا كله دون أن يطلب تسوية كريمة! وأصابه المرض من شدة الالم حتى لزم فراشه في الايام الاولى من ذلك. 31

كنت أعلم هذا كله • فقد وصلتنى القصة جملة وتفصيلا ، رغم اننى فى المدة الاخيرة ، منذ مايقرب من ثلاثة أسابيع ، كنت مريضا مرهقا ، فلزمت سريرى فى بيتى ولم أجى الى زيارتهم قط • ولكننى كنت أعلم أيضا • كلا ، بل كنت أقد ر ، أو أعلم على غير يقين ان هنالك شيئاً آخر ، غير هذه القصة ، يقلقهم أكثر من أى شى ، آخر فى العالم • كنت ألاحظهم فى قلق معذب وخوف رهيب • نعم ، كنت خائفاً معذبا • كنت خائفاً ان أحزر الحقيقة ، كنت خائفاً من تصديق الامر الواقع ، كنت أتمنى بكل قواى أن أبعد الدقيقة الحاسمة • ومع ذلك ماجئت اليهم الا لهذا الغرض • كنت فى ذلك مدفوعا اليهم دفعا لا حيلة لى فى رده •

سألني العجوز فجأة ، كأنه يسترد صوابه :

- نعم یا فانیا ، ألم تكن مریضا ؟ لماذا لم تأت الینا خلال هذه المدة كلها ؟ اننی مقصر فی حقك : وقد هممت غــــیر مرة أن أذهب الیك أزورك ، فكان یحول بینی وبین ذلك طاری ،

وعاد العجوز يفكر ٠٠ أجته:

ـ كنت مريضًا •

فأجاب بعد خمس دقائق:

ے ها! لا أستغرب هذا! لقد نصحتك فى ذلك اليوم ، وحذرتك فلم تصغ الى كلامى ، هم! لا ياعزيزى فانيا ، لقد عاشت الهة الفن دائماً جائعة ، فى كوخ متداع ، وستظل كذلك ، نعم ،

لا! ما كان العجوز خلى البال مشرق المزاج ، ولو لم يكن مجروح القلب لما حدثنى عن الهة الفن الجائعة ، ونظرت الى وجهه ، فاذا هو شاحب شديد الشحوب ، وفي عينيه قلق وحيرة وفكرة اتخذت صورة سؤال لا قبل له بحله ، كان عنيفا قارصا ، على خلاف عادته ، وكانت امرأته تنظر اليه في قلق ، وتهز رأسها من حين الى حين ، حتى اذا حول

نظره عنا لحظة من اللحظات نظرت الى مشيرة اليه خلسة بحركة من رأسها ٠

سألت أنا اندريفنا التي بدا الهم جائما على صدرها خانقاً:

\_ كيف حال ناتاليا نيقولايفنا ؟ أهى في البيت ؟

فأجابت تقول ، وكأن سؤالي هذا قد أربكها :

ــ نعم ٠٠ نعم ٠٠ ياعزيزى ٠٠ ستأتى على الفور ٠٠ أثلاثة أسابيع لا نراك ؟ لا ، هذا كثير ٠ مسكينة هذه البنت ، لقد أصبح غريبا أمرها ٠ لا يستطيع المرء أن يعرف أهى مريضة أم غير مريضة ٠ الله يحميها.!

ونظرت الى زوجها وجلة ؟ فأجاب نيقولا سرجتش متكلفاً وهو يغص بكلامه :

ماذا تقولين ؟ ليس بها شيء • ان البنت تكبر ، ولم تعد طفلة صغيرة • هـذا كل مافي الامر • منذا الذي يستطيع أن يفهم أحزان الفتيات ونزواتهن ؟

فقالت انا اندريفنا في لهجة مرة:

ــ نعم ++ نزوات!

وسكت العجوز ، وأخذ ينقر بأصابعه على المنضدة ٠

سألت نفسى وأنا أوجس شرآ مستطيراً : « رباه ! أيكون قد وقع ببنهما شيء ؟ » •

واستأنف العجوز يسألني :

\_ وكيف الحال عندكم هناك ؟ ألا يزال ب ٠٠٠ يكتب نقداً ؟ قلت :

**-** نعم +

قال في غير مبالاة:

\_ نقد! هه! ماقيمة هذه الاشباء كلها؟! ••

#### 5

## الفصل السابع

تحمل قبعتها بيدها ، فلما دخلت وضعتها على البيانو ، ثم اقتربت ومدت الى يدها صامتة ، كانت شفتاها تختلجان اختلاجا خفيفا ، كأنما هي تريد أن تقول بضع كلمات على سبيل الترحيب ، غير

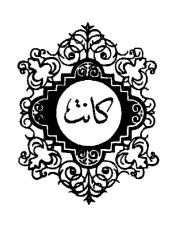

انها لم تقل شيثًا ٠

لم أكن رأيتها منذ ثلاثة أسابيع • وأخذت أنظر اليها الآن في حيرة ورعب • ما أشد ماتغيرت خلال هذه الاسابيع الثلاثة! وانهد قلبي ألماً حين رأيت خديها شاحبين ، وشفتيها يابستين كأن قد جفتتهما حمى ، وحين رأيت عينيها تتقدان تحت أهدابهما الطويلة بنار متأججة وعزيمة كاسرة •

ولكن ، يا الهي ، ما كان أروع جمالها في تلك اللحظة! مارأيتها في حياتي ، لا قبل ذلك اليوم المسئوم ، ولا بعده ، في مثل هذا الجمال الفاتن! أهذه هي ناتاشا ، أهذه هي بعينها تلك البنت الصغيرة التي كانت منذ سنة ، تصغى الى وأنا أقرأ قصتي ، لا تحيول عني بصرها ، وتحرك شفتيها كأنها تقرأ معي ، وتضحك ذلك الضحك المرح كضحك الاطفال ، وتمزح في ذلك المساء مع أبيها ومعي أثناء تناول طعام العشاء ؟ أهذه هي بعينها ناتاشا التي قالت يومئذ في هذه الغرفة ، وقد انخفض رأسها واصطبغ وجهها بحمرة قانية : نعم ؟

ودوى صوت ناقوس أصم يدعو الى صلاة المساء ، فارتجفت ناتاشا، ورسمت العجوز اشارة الصليب .

51

ـ كنت تنوين الذهاب الى صلاة المساء يا ناتاشا ، وهاهو ذا الناقوس يدق ، هيا اذهبى يا صغيرتى ، هيا اذهبى الى الصلاة ، الحمد لله على ان الكنيسة غير بعيدة ! وبذهابك الى الصلاة تقومين بنزهة صغيرة ! لماذا تحبسين نفسك فى البيت ؟ أنظرى كم أنت شاحبة ! لكأنك يابنيتى قد أصابتك عين ،

قالت ناتاشا ببطء وبما يشبه الهمس:

\_ قد ٠٠ لا ٠٠ أذهب ٠٠ النوم ٠

ثم أضافت وقد ازداد شحوب وجهها :

ـ أشعر بأنني مريضة •

ـ بل الأحسن أن تذهبي يا ناتاشا ٠٠ كنت تريدين الخروج منذ هنيهة ، حتى لقد جئت بقبعتك ٠ اذهبي الى الصلاة يا بنيتي ، اذهبي الى الصلاة ، عسى ربك أن يرد اليك عافيتك ٠

قالت آنا اندریفنا ذلک تشجع ابنتها ، وهی تنظر الیها وجلة کأنما هی تخشاها .

ـ نعم نعم • • اذهبی الی الصلاة یا ناتاشا ، وسیکون لك من ذلك نزهة قصیرة • ان أمك علی حق فیما تقول • • وسیصحبك فانیا •

تراءت لى بسمة مرة تطوف فى شفتى ناتاشا • واقتربت ناتاشا من البيانو ، فتناولت قبعتها ، ووضعتها على رأسها ، ويداها ترتجفان • •

كانت كأنها تتحرك بلا شعور ، كأنها لاتفهم شيئًا مما تعمل • وكان أبواها يتابعان حركاتها في انتباه شديد •

قالت بصوت خافت لا 'يكاد يـُسمع:

ـ وداعاً ٠

- علام الوداع يا ملاكى ! انك غير ذاهبة الى بعيد ! على ان هـذه النزهة القصيرة ستفيدك كثيراً ، ستتنشقين الهواء النقى ، أنظرى كم أنت شاحبة ، ها ! نسيت ( اننى أنسى كل شىء ) ، لقد فرغت من صنع التميمة ، خطتها منذ لحظة على دعاء مستجاب يا ملاكى ، احمليها يا ناتاشا ، اسأا الله أن يمن عليك بالصحة ، ليس لنا غيرك يا بنيتى ،

قالت العجوز ذلك وأخرجت من منضدة شغلها الصليب َ الصغير ·

صليب َ تعميد ناتاشا ، وقد علَّقت في سلكه تميمة منذ قليل .

- احمليه يا بنيتى ، ففيه البركة والعافية ، فى الماضى ، كنت أرسم لك اشارة الصليب هكذا كل مساء ، قبل أن تنامى ، وكنت أدعو لك ، وكنت ترددين معى الدعاء ، أما الآن فقد تغيرت يا ناتاشا! أصبحت صلوات أمك نفسها لا تنخفف عنك!

### وغرقت العجوز في دموعها ٠

قبلت ناتاشا يدها دون أن تقول كلمة ، واتجهت نحو الباب ، ولكنها تراجعت فحاًة ، واقتربت من أبيها ، كان صدرها يرتجف من شدة الانفعال ، وقالت بصوت مختنق وهي تتهالك على ركبتيها أمامه :

### \_ صلّب أنت أيضاً يا أبت •

وظللنا جميعا واقفين ، مضطربين لهذه الحركة المفاجئة ، وظل أبوها ينظر اليها لحظات ، حائراً لا يفهم ، ثم صاح والدموع تنفجر من عينيه :

\_ حبیبتی ناتاشا ، بنیتی الصغیرة ، عزیزتی ، ماذا بك ؟ ما الذی یعذبك ؟ لماذا تبکین لیل نهار ؟ اننی أری كل شیء یا بنیتی ، وانهض من

Si

فراشى كل ليلة ، فأمضى الى باب مخدعك أستمع الى بكائك ، اننى لاأنام الليل ، قولى لأبيك كل شىء ياناتاشا، السرى الى أبيك بكل شىء ياناتاشا، ونحن . • •

ولم يتم كلامه ، بل أنهضها ، وضمها الى صدره ، فشدت جسمها اليه شداً قوياً ، وأخفت رأسها في كتفه ، وأجابت وهي تغص بدموع خفية مخنوقة :

ــ لا شيء ٠٠ لا شيء ٠٠ كل ما هنالك انني أشعر باعياء ٠

قال الآب:

- اسأل الله لك الرضى يا بنيتى الغالية • أسأله لك طمأنينة الروح، وأن يحميك من كل سوء • ادعى الله يا حبيبتى ، وعسى أن ترقى اليه دعوات هذا الخاطى ، انا •

وأضافت العجوز :

ـ وأنا كذلك أسأل الله لك الرضى •

و دمدمت ناتاشا تقول :

ـ وداعاً ٠

وتوقفت قرب البساب لحظة ، وألقت على أبويها نظرة أخيرة ، وأرادت أن تقول شيئًا ، ولكنها لم تستطع ، فخرجت من الغرفة مسرعة ، وهرعت أنا في اثرها أوجس شرًا .

# الفصل الثامن

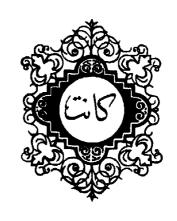

تسیر صامتة ، خافضه الرأس ، لا تنظر الی • ولکنها حین وصلت الی آخر الشمارع و دخلت الرصیف ، توقفت فجأة وأمسکت بیدی • • قالت بصوت منخفض :

ـ اننى أختنق! ان كابوسا يجثم على صدرى ، اننى أختنق . فصرخت جزعاً أقول:

\_ عودى يا ناتاشا ٠

فقالت وهي تنظر الى في حزن لا يمكن وصفه:

۔ ألست ترى يا فانيا أننى مضيت الى الأبد ، واننى تركتهم الى غير رجعة ؟

شعرت كأن قلبى قد تحطم • كنت أوجس هذا كله حين مضيت الى زيارتهم • كأن كل هذا قد عرض لخيالى فى مثل الضباب ، بل لعله عرض لخيالى قبل الله أن كلامها ، فى هله عرض لخيالى قبل ذلك اليوم بزمن طويل ، الا أن كلامها ، فى هله اللحظة ، وقع فى نفسى موقع الصاعقة •

وسرنا على الرصيف فى حــزن • كنت لا أستطيع الكلام ، كنت أتخيل وأتأمل • • كنت طائش اللب تماماً • • وأخذنى دوار • • كان هذا يبدو لى أمراً جنونياً ، أمراً مستحيلا !

قالت أخيراً:

S

- \_ لا شك أنك تعدنى مجرمة يا فانيا! فأجت دون أن أعي ما أقول:
- \_ لا .. ولكن .. ولكني لا أصدق .. هذا غير ممكن!
- ـ بل هو ممكن يا فانيا ، هذا ما وقع فعلا ً! لقد تركتهم ، ولا أدرى ماذا ينتظرهم من مصير ، بل لا أدرى ماذا ينتظرني أنا من مصير .
  - \_ أأنت ذاهبة اليه يا ناتاشا ؟ نعم ؟
    - نعم +

فصرخت في حماسة :

- \_ ولكن هذا مستلحيل يا عزيزتي المسكينة ناتاشا ! هذا جنون ! ستقتلينهم قتلا ٠٠ ستقتلين نفسك ٠٠ هل تعلمين هذا يا ناتاشا ؟
- أعلمه • ولكن ماذا أستطيع أن أفعل ؟ أصبحت لا أملك من أمرى شئاً
  - قالت ذلك وفى كلامها يأس هائل كأنها ذاهبه الى العذاب فقلت متوسلاً:
    - ـ عودى يا ناتاشا ، عودى قبل أن يفوت الاوان .

وكنت كلما ازددت حماسة والحاحا في التوسل اليها ، ازددت شعوراً بأن توسلاتي في هذه اللحظة ذاهبة أدراج الرياح ، وأنها عبث لا طائل تحته .

\_ أفاهمة أنت يا ناتاشا ماذا تصنعين بأبيك ؟ هل فكرت في هذا ؟ أنت تعلمين ان الامير قد أهان أباك ، وانه

اتهمه بالاختلاس ، وأسماء لصاً ٠٠ وانت تعلمين ان بينهما الآن دعوى ٠٠ ثم ، يا ناتاشا ، هـــذا كله بسيط اذا قيس بغيره ، هل تعلمين يا ناتاشا ( رباه ! انك تعلمين هذا كله ) ان الامير قد اتهم أبويك بأنهما هما اللذان حاولاً ، عمداً ، أن يربطا بينك وبين اليوشا ، حين كان يعيش أليوشا عندكم في الريف ؟ فسكرى في الامر يا ناتاشا ، وحسبك أن تتصوري مدى الآلام التي عاناها أبوك حين طرقت سمعه هـذه الفرية • لقد غدا شعر. كله أبيض في هاتين السنتين الاخيرتين • أنظري اليه • لاسيما • • ولكنك تعلمين هذا كله ياناتاشا! آه ، ياالهي ، يارب السموات . لست أتكلم عن الكارثة التي تحل بهما اذا هما فقداك الى الابد • انت ثروتهما، انت كل ما بقى لهما في شيخوختهما! لست أتكلم عن هذا ، ولا أريد أن أتكلم غنه ، فينبغي أن تعرفيه بنفسك • ولكن تذكري ان أباك يرى ان هؤلاء الناس المتعجرفين قد افتروا عليك ظلماً وعدواناً ، وانهم كله ، وتنبعثت هـذه العداوة كلها ، لانكم استقبلتم أليوشا • وقد أهان الجديدة ، فاذا بكل هذه الاتهامات تبدو فجاة صادقة! ان جميع الذين يعرفون القضية سيقولون ان الامير كان على حق ، وسيتهمونك وأباك! وما عسى أن يصبح أبوك من هذا كله ؟ سيقتله العار والشنار! وممن تأتيه هذه الصدمة الفظيعة ؟ منك انت ، انت ابنته الوحيدة ، طفلته الغالية ! وأمك ؟ لن تعيش بعد زوجها العجوز لحظة واحدة • • ناتاشا ، ناتاشا ، ماذا تفعلین ؟ عودی یا ناتاشا ، کونی عاقلة !

كانت صامتة • وأخيراً ألقت على نظرة كأنها تحمل معنى اللوم • وكان في هذه النظرة من الالم الحاد ، والعذاب الشديد ، ما أفهمنى أن قلبها في هذه اللحظة ينزف • فهمت مدى ما كلفها قرارها هذا من ألم ،

وفهمت اننى بما أقول من كلام أعذبها وأمزقها دون طائل ، فهمت هــذا كله ، ومع ذلك لم أستطع أن الجم نفسى عن الكلام ؟ وتابعت أقول :

۔ ثم لقد قلت ، منذ لحظة ، لآنا اندریفنا انک قد لا تخرجین الی الصلاة ، معنی هذا انک کنت تریدین البقاء ، وانک لم تعزمی أمرك عزماً قاطعاً ، فما الذی جداً اذن ؟

لم تبجب ناتاشا على هذا كله الا ببسمة مرة • ولماذا سألتها عن هذا كله ؟ كان في وسعى أن أفهم انها قد عزمت أمرها ، وانها لن تعدل عن قرارها • ولكنني كنت أنا نفسى خارجاً عن طورى •

\_ هل يُعقل أن تحييه الى هذا الحد ؟

قلت ذلك وأنا أنظر اليها منقبض الصدر ، ولا أكاد أفهم ما أقول • فأجابت وعلى شفتيها تلك البسمة المرة نفسها :

۔ بم ترید أن أجیبك یا فانیا ؟ انك تری : لقد أمرنی ان آتی ، وهاءنا ذا أنتظر .

فعدت أتوسل اليها ، كالغريق الذي يتعلق بقشة !

\_ ولكن اسمعيني يا ناتاشا ، اسمعيني ، مازلنا نستطيع أن تتدبر الامر ، وان نخرج منه على نحو آخر ، ولن يكون عليك الا أن تلزمي بيتك لاتبارحينه ، وسأقول لك كل ما يجب عليك أن تفعليه يا صغيرتي العزيزة ، ياناتاشا ، سأتولى تدبير الأمور : المواعيد ، وكل شي ، كل ما أطلبه اليك هو ألا تخرجي من البيت بعد الآن ؟ سآتي اليك برسائله ، لم لا ؟ هذا أفضل مما يقع الآن ، سأعرف كيف أفعل ذلك ، سأخدمكما كليكما ، سترين ، ولن تضيعي نفسك كما تفعلين الآن ، يا عزيزتي الصغيرة ناتاشا ، وانك تضيعين نفسك تماماً يا ناتاشا ، تماماً تماماً ما ما .

اقبلی رجائی: سیسیر کل شیء علی ماتریدین ، ستحبینه وسیحبک ما شاء لکما الحب • • ومتی انتهی أبواکما من التخاصم ( وسینتهیان من التخاصم حتما ) ، فعند ثذ • •

قالت وهى تضغط يدى بقوة ، وتبتسم من خلال الدموع:

\_ حسبك يا فانيا ، أسكت يا فانيا ، يا فانيا الطيب النبيل ، انك رجل شهم شريف ، أما من كلمة سيئة تقولها لى ؟ لقد بدأت أنا بهجرك، وهاءنت ذا تغفر لى كل شيء ، ولا تفكر الا في سعادتي ! تريد أن تنقل رسائلنا !

وانفجرت باكية ٠

\_ أعرف كم أحببتنى ، يا فانيا ، وكم تحبنى الآن ، ومع ذلك لم توجه الى كلمة لائمة أو كلمة مرة خلال هذه المدة كلها! وأنا ، أنا ، كم أنا مجرمة فى حقك يا فانيا! أتذكر الوقت الذى قضيناه معا ؟ أواه! كان الافضل ألا أعرفه ، ألا ألقاه أبدآ! كان ينبغى أن أعيش معك ، يا فانيا ، يا صديقى العزيز! لا ، اننى لا أستحقك! انك ترى كيف أنا : يا فانيا ، يا صديقى العزيز! لا ، اننى لا أستحقك! انك ترى كيف أنا : فى لحظة كهذه أحدثك عن سعادتنا الماضية ، مع انك تتألم بدون أن أحدثك عن ذلك! ها قد انقضت أسابيع ثلاثة لم تزرنا خلالها: أقسم لك ، يا فانيا ، انه لم يخطر على بالى مرة واحدة انك حقدت على أو كرهتنى ، أنا أعلم لماذا ذهبت : لقد أردت أن لا تزعجنا ، ألا تكون بيننا كمتن ، أنا أعلم لماذا ذهبت : لقد أردت أن ترانا! لطالما انتظرتك يا فانيا ، يمثابة لوم حى ، ما كان أشق عليك أن ترانا! لطالما انتظرتك يا فانيا ، كمن فقدت صوابها ، فلعلنى أحبك أنت أكثر مما أحبه هو ، بل اننى كمن فقدت صوابها ، فلعلنى أحبك أنت أكثر مما أحبه هو ، بل اننى لأشعر وأعرف اننى لا أستطيع أن أعيش بدونك ، لا غنى لى عنك ، أنا أقسى هذا الوقت الذى نعيشه!

أغرقتها الدموع • نعم ، انها شقية ! وتابعت كلامها ، بعد أن خنقت عبراتها :

ـ آه يا فانيا ، ما كان أشد شوقى الى رؤيتك ! لقد نحلت كشيرا يا فانيا ، وفي وجهك تبدو علامات المرض ، انك شاحب جداً ، هل كنت مريضاً حقاً يا فانيا ؟ آه ما أسوأني ، لم أفطن الى هذا ولا خطر لى على بال ، وهاءنا ذا أتكلم عن نفسى طوال الوقت ، ماذا يكتب الصحفيون الآن ؟ وروايتك الجديدة ، هل قطعت في كتابتها أشواطاً جديدة ؟

\_ مالنا وللروايات ؟ مالنا ولأمورى الخاصة الآن يا ناتاشا ؟ دعينا منها الآن ، ولتذهب الى الشيطان ! قولى لى يا ناتاشا : أهو الذي أصر على أن تأتى اليه ؟

\_ لا • • لم يطلب ذلك وحده و والأصح اننى أنا الذى طلبتذلك • صحيح انه قاله ، ولكننى أنا أيضاً • • اسمع يا صديقى ، سأقص عليك كل شى = • لقد وجدوا له فتاة غنية ، ذات مكانة مرموقة ، ومن أسرة عظيمة • ويصر أبوه اصراراً قاطعاً على أن يزوجه اياها ، وانت تعلم ان أباه رجل ماكر ، خراج ولاج ! لقد دبر الامر تدبيراً محكماً ، وفي رأيه ان مثل هذه الفرصة لن تعرض خلال عشر سنين : علاقات ، مال ، الخ • ثم ان الفتاة جميلة جدا على ما يقال ، وهي مثقفة ورقيقة • انها حسنة من جميع الوجوه • حتى ان اليوشا نفسه مفتون بها • وأكثر من هذا ان أباه يريد أن يتخلص منه بأقصى سرعة ، ليستطيع أن يتزوج هو أيضاً ، لذلك أخذ على نفسه أن يقطع صلاتنا على أي وجه ! انه يخاف منى ، ومن تأثيري في اليوشا • •

فقاطعتها دهشا:

\_ ولكن هل يعرف الامير حبكما ؟ أظن انه كان يشتبه اشتباهاً ، بل لست واثقاً من انه كان يشتبه! 2

- ــ بل هو يعرف كل شيء ، كل شيء .
  - \_ من أنبأه ؟
- ــ اليوشا هو الذي قص عليه كل شيء في المدة الاخيرة + قال لي هو نفسه انه قص على أبيه كل شيء ٠
- ـ يا الهي ! ولكن ما هذه الحكاية ! يروى لأبيه كل شيء ، في مثل هذه اللحظة !

فقاطعتني ناتاشا تقول:

- لا تؤاخذه ، يا فانيا ، ولا تسخر منه ! يجب ألا تحكم عليه حكمك على غيره من الناس ، كن عادلا ، انه ليس مثلك ولامثلى، انه طفل ، لم يربوه كما يجب أن يربى ، انه لايفهم مايفعل ، في وسع أول تأثر جديد أن ينتزعه من كل ماعاهد عليه نفسه منذ لحظة ، ليس له ارادة ، قديقطع لك عهدا ، ثم اذا هو في اليوم نفسه يقطع عهدا آخر ، وهو في كلا العهدين صادق ، انه قادر على اقتراف أي عمل سيى ، ولكن ما ينبغي أن توني لحاله ! وهو أن تؤاخذه على انه اقترف عملا سيئا ، وانما ينبغي أن توني لحاله ! وهو قادر كذلك على التضحية ، أية تضحية ! ولكن في لحظة أولى ، ثم ينسي كل شيء في لحظة أخرى ! انه قادر على أن ينساني أنا ، اذا لم أكن الى جانبه دائما ، هذا هو ألوشا ،

ے ولکن یا ناتاشا ، لعل هذا کله أقاویل واشاعات ، هل یستطیع أليوشا أن يتزوج ؟ انه طفل!

ـقلت ان لابيه خطة واضحة!

ـ وكيف عرفت ان خطيبته جميلة ، وإنه مفتون بها!

ـ قال لى ذلك هو نفسه ٠

\_ كيف ؟ يقول لك هو نفسه انه قادر على أن يحب امرأة غيرك ، ثم يطلب اليك مثل هذه التضحية ؟

\_ لا ، یا فانیا ، لا ، انك لا تعرفه ، انك لم تره الا قلیلا ، ولا بد أن تعرفه معرفة أو تق حتى تستطيع أن تقطع فيه برأى ، لیس فی الدنیا قلب أنبل ولا أنقی من قلبه! وهل كان الافضل أن یكذب علی ؟ اما عن انسیاقه واستسلامه فیكفی أن ابتعد عنه أسبوعاً واحداً حتی ینسانی ویحب امرأة غیری ، ولكنه متی عاد فلقینی ارتمی علی قدمی مرة أخری ، ومن حسن الحظ أننی أعرف انه لم یكتم عنی شیئاً ، ولولا هـ ذا لقتلتنی الشكوك ، نعم یا فانیا ، لقد عزمت أمری : اذا لم أكن الی جانبه دائماً ، فی كل لحظة ، انتهی حبه ، فنسینی ، وهجرنی ، هكذا خلق ، تستطیع أیة امرأة أخری أن تجذبه وأن تقوده ، وما عسانی فاعلة یومئذ ؟ ساموت من غیر شك ، وما الموت ؟ لیتنی أموت الآن ، اما أن أعیش بدونه فهذا ما لا أطبقه : ان ذلك لاسوأ من الموت ، وأقسی من كل أنواع العذاب! آه یا فانیا ، یا فانیا ، هین علی آنی هجرت أبی وأمی فی سبیله! دعك من المواعظ والاخلاق! لقد قررت كل شیء ، یجب أن أكون الی جانبه فی كل ساعة ، فی كل لحظـة ، لیس فی وسعی أن أتراجع ، عانبه فی كل ساعة ، فی كل لحظـة ، لیس فی وسعی أن أتراجع ، أعرف اننی أضبع نفسی ، واننی أضبع معی آخرین ، ه

قالت ذلك ثم صرخت فجأة وهى ترتعد من أخمص قدميها الى قمة رأسها :

\_ آه يا فانيا ٠٠ ماذا يكون من أمرى اذا صح انه لا يحبنى ، اذا صدق ماقلته لى منذ لحظة ( الواقع اننى لم أقل ذلك ) ، اذا كان يغشنى ، اذا كان ظاهره الاستقامة والصدق ، وباطنه الحبث والغرور! اننى أدافع عنه الآن أمامك ، وربما كان هو فى هذه اللحظة يضحك من أعماق

تفسه مع امرأة أخرى ؟ وأنا ، أنا المخلوقة المرذولة ، أترك كل شيء ، وأسعى في الشوارع أبحث عنه! آه ، فانيا .

وانطلقت من صدرها آهة أليمة انفرط لها قلبي هلعاً • وفهمت ان الناشا قد فقدت آخر رمق من سيطرتها على نفسها • وانه ما كان لغير غيرة جنونية بالغة أوجها أن تسسوقها الى قرار أحمق هسذا الحمق • وتأجيجت في نفسي كذلك غيرة طافحة ، ولم أستطع أن أصمد أكثر مما صمدت ، وطغي على شعور سيى • ، فقلت :

- ناتاشا ، شيء واحد لا أفهمه : كيف تستطيعين أن تحييه بعد الذي قلته عنه ؟ انك لا تحترمينه ، بل انك لا تثقين بحبه ، ومع ذلك تمضين اليه بلا رجعة ، وتفقديننا جميعاً من أجله ! ما معنى هدا ؟ سيعذبك طوال حياتك ، وستعذبينه أيضاً • انك تحبينه أكثر مما يستحق يا ناتاشا ، نعم تحبينه أكثر مما يجدر بك أن تحبيه • اننى لا أفهم مثل هذا الحب •

## فأجابت وقد امتقع لونها كأنما بتأثير ألم جسمى :

سنعم ، أحبه كمجنونة ، ولم أحبك يوماً مثل هذا الحب ، يافانيا ، أنا أعرف اننى فقدت صوابى ، واننى لا أحبه كما ينبغى أن يكون الحب السمع يا فانيا : هل تعلم اننى ، حتى قبل هذا الوقت ، وفى أسعد لحظاتنا ، كنت أشعر انه لن يأتينى بغير العذاب ؟ نعم كنت أشعر بذلك ، ولكن ماعسانى أفعل ، والعذاب الذى يسببه لى هو عينه سعادة ! هل ترانى أبحث عن الفرح اذ أمضى اليه ؟ ألست أعلم منذ الآن ماينتظرنى معه ، وما سأحتمله منه ؟ السمع ، لقد أقسم انه يحبنى ، وقطع لى جميع أنواع العهود ، وأنا لا أصدق من وعوده شيئاً ، ولا أقيم لها وزنا قط ، ومع ذلك كنت أعلم انه لا يكذبنى ، وقد قلت ذلك كنت أعلم انه لا يكذبنى ، وانه لا يستطيع أن يكذبنى ، وقد قلت

له ، أنا نفسى ، اننى لا أريد أن أربطه بشى ، وهذا أفضل ، فما من أحد يحب أن يُربط ، وأنا فى طليعة من لايحبون ذلك ، على أننى سعيدة بأن أحتمل كل شى ، كل شى ، ولست أطمع الا فى أن يكون معى ، فى أن أنظر اليه ! فى وسعه أن يحب غيرى ، وانى لاقبل ذلك ، شريطة أن أكون أنا أيضاً الى جانبه ، أهذه حقارة يا فانيا ؟

سألتنى هذا السؤال فجأة وهى ترفع الى ً نظرة ملتهبة • وأيقنت ، لحظة ً ، انها تهذى • وأردفت تقول :

- انها حقارة أن أتمنى هذه الامور ، أليس كذلك ؟ نعم! اننى أعترف أنا نفسى بأن هذه حقارة! واذا هجرنى فسأجرى وراءه الى آخر الدنيا ، ولو صدّنى ، ولو طردنى شرّ طردة ، اسمع! انك تنصيحنى الآن بالعودة الى المنزل ، ولكن ماعسى أن تكون نتيجة ذلك ؟ ان عدت الى المنزل ، فسأخرج منه فى الغد ، يكفى أن يصدر الى مره بالحروج حتى أخرج ، يكفى أن ينادينى كما ينادى كلب أخرج ، يكفى أن ينادينى كما ينادى كلب صغير حتى أجرى وراءه ، و لا تحدثنى عن العذاب ، اننى لا أخشى عذابا هو مصدره ، سأعرف ان عذابى هو مصدره ، وحسبى ذلك حتى أكون سعيدة ، ولكن يا فانيا ، لا تحدث أحداً بهذا ،

ساءلت نفسى : « وأبوها ؟ وأمها ؟ » وبدا لى انهــــا نسيتهما نسياناً !

### قلت :

\_ وعلى هذا لن يتزوجك يا ناتاشا !

بلى ، لقد وعدنى بذلك ، وعدنى بكل شى، ، ومن أجل هذا يستدعينى الآن ، من أجل أن نتزوج خفية فى الريف ، ولكنه لا يدرى ماذا يفعل ، ولعله لا يعرف كيف يتم الزواج ، أهذا زوج ؟ حقاً ان

الأمر لمضحك واذا تزوج فسيكون شقياً ، وسميأخذ يصب على ضروب اللوم ، وأنا لا أريد أن يلومني يوماً ٠٠ سأترك له اذن حرية التصرف ،

\_ ناتاشا! أتحلمين ؟ أنت اذن ماضية اليه الآن رأساً ؟

ولن أطالبه بشيء • واذا شقى بعد الزواج ؟ لماذا أجعله شقياً ؟

\_ لا ، لقد وعدني بأن يجيء الى هنا ليأخذني ، اتفقنا • ·

ونظرت الى بعيد في لهفة ، ولكنها لم تر أحداً . هنفت في استباء :

\_ ولكنه لم يجيء بعد ، أتصلين أنت قبله ؟

وكأن ناتاشا ترنيحت من هول الضربة وتصعر وجهها ألما • • قالت في ضحكة صغيرة مرة :

\_ وقد لا يأتى أبدأ • أول أمس كتب الى يقول: ان لم أعده بالمجيء ، فسيكون مضطراً الى ارجاء عزمه على السفر معى والزواج بى، وسيمضى به أبوه الى خطيبته • كتب الى ذلك ببساطة كأن ليس فى هذا شىء ذو بال •• وماذا اذا ذهب اليها يا فانيا ؟

لم أجب • وضغطت يدى بقوة ، وأخذت عيناها تلتمعان • • قالت بصوت لا يكاد يسمع:

\_ انه عندها • • كان يأمل ألا آتى ، حتى يذهب اليها ، وحتى يقول بعد ذلك انه كان على حق ، وانه أنذرنى فلم آت ، وقد أعذر من أنذر • انه يملنى ويهجرنى ، آه ، يا الهى ، اننى مجنونة • ألم يقل لى فى المرة الماضية اننى أضجره ؟ ماذا أنتظر اذن ؟

### \_ هذا هو!

SS

ذلك ما هتفت به ، اذ لمحته على الرصيف من بعيد • وارتجفت ناتاشا ، وأطلقت من صدرها صرخة ، وثبتت نظرتها على اليوشا الذي كان يقترب ، وفجأة تركت يدى ، وهرعت نحوه • وحث خطاه هو أيضاً ، وما هى الا دقيقة واحدة حتى كانت في ذراعيه •

لم يكن في الشارع أحد سوانا • تعانق الحبيبان وأخذا يتباوسان ويضحكان • كانت ناتاشا تضحك وتبكى في آن واحد ، كأنهما التقيا بعد فراق طويل • كان الدم قد صعد الى خديها الشاحبتين • كأنها أصبحت في طور آخر •

•• ولمحنى أليوشا ، فما لبث أن اتجه نحوى •

#### i.

# الفصب لالت اسع

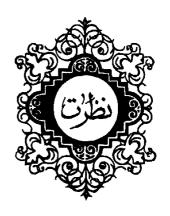

اليه نظرة فاحصة ، رغم اننى رأيته كثيرا قبل هذه اللحظة وحدقت في عينيه، كأن نظرته تستطيع أن تحل جميع شكوكي ، وأن تفهمني كيف استطاع هذا الطفل أن يسحر ناتاشا ، وأن يبعث

فى قلبها حبا كهذا الحب المجنسون ، الذى ينسيها حتى واجبها الاول ، ويحملها على التضحية الهوجاء بما كان الى الآن أقدس شىء عندها وتناول الأمير يدى كلتيهما ، وضغطهما بقوة ، واخترقت نظرته الرقيقة الصافية قلبى .

شعرت أننى قد أكون مخطئا فى حكمى عليه ، لأنه غريمى • والحق اننى لم أكن أحبه ، ولعلنى الشخص الوحيد الذى ما أحبه يوما ، من بين جميع الذين عرفوه • كثير من الامور كانت تنفرنى منه حتما ، حتى ملبسه الأنيق ، ولعل ملبسه كان ينفرنى لأنه أنيق مسرف فى الأناقة • وقد أدركت ، فيما بعد ، أننى كنت حتى فى هذه الناحية متحيزاً غير منصف فى الحكم عليه • كان فارع القامة ، حسن البنية ، رقيقاً ناعما • وكان وجهه البيضاوى دائم الشحوب • وكان شعره أشقر ذهبيا ، وعيناه زرقاوين واسعتين ، رقيقتين ساجتين ، يلتمع فيهما على حين غرة ، فى بعض الاحيان ، مرح كمرح الطفولة برىء ، وكانت شفتاه رقيقتين بلون الياقوت ، و سمتا أروع رسم ، وأطبقتا على معنى الجد فى دائم الاحوال تقريباً ، وذلك يجعل ابتسامته البريئة الساذجة ، حين يبتسم فجأة ، أمراً

غير متوقع ، ويزيد في سحرها ، فاذا أنت حين تراها لا تلبث مهما تكن حالتك النفسية ، أن تشعر فوراً بالحاجة الى أن ترد عليها بابتسامة مثلها تماماً • كان ملبسه أنيقاً ، ولكن على غير تكلف • كان واضحا أن هـــذه الاناقة في أدق التفاصيل لا تكلفه أي جهد ، كأنه قد فطر عليها • صحيح ان له بعض العادات السيئة التي يؤسف لهما ، كالخفة ، والغرور ، والاستهانة • الا انه ساذج مسرف في السذاجة ، برىء الى أقصى حدود البراءة ، فاذا ارتكب بعض الاخطاء كان أول من يعترف بها وهو يضحك. أعتقد ان هذا الطفل ما كان له أن يكذب يوماً على سبيل المزاح ، وانه اذا كذب ، كذب دون أن يسرى في كذبه أى شيء سيىء • حتى أنانيته جذابة ، لا لشيء الا لأنها صريحة لا تتستر ولا تتخفى • كان ضعيفا ، خجولاً ، يثق بالناس ، وليس له من ارادة البتة • ان الاساءة اليه ومخادعته لا تقلان سوءاً عن الاساءة الى طفل ومخادعته • انه برىء أكثر مما ينبغي لمثل سنه من براءة ، وهو لا يكاد يفهم من الحياة الواقعية شيئًا ، وسيظل كذلك حتى حين يبلغ من عمره الاربعين عاماً: كأن مثل هؤلاء الاشخاص قد قضى عليهم أن يظلوا 'قصراً الى الابد . أعتقد أنه ما من أحد كان يستطيع أن لا يحبه • انه يداعبك كالطفل • صدقت ناتاشا: قد يرتكب عملاً سيئًا ، اذا سيق الى ارتكابه سوقًا ، ولكنني أعتقد أنه متى أدرك النتائج المترتبة على هذا العمل ، مات ندامة • ولقد كانت ناتاشا تدرك انها ستهيمن عليه ، وانه سيكون ضحبتها ، وكانت تتذوق منذ الآن لذة الحب الجنوني ولذة تعذيب المحبوب ، ولعلها من أجل هـذا انما سارعت فسبقته الى التضحية بنفسها في سبيله • ولكنه كان يحبها هو أيضاً حبًا عنيفًا ، كان هذا ظاهراً في نظراته الملتهية • لقد كان يتأملها في وجد ونشوة عظيمة • وألقت على "ناتاشا نظرة انتصار • كانت في هذه اللحظة قد نسبت كل شيء: أهلها ، والوداع ، والوساوس ٠٠ كانت سعيدة ٠

### وهتفت تقول:

\_ فانيا ، لقد أذنبت فى حقه ، ولست جديرة به ، اعتقدت يا أليوشا أنك لن تأتى ، انس هواجسى السيئة هذه يا فانيا ، سأمحو هذه الهواجس السيئة ،

قالت ذلك وهى تنظر اليه فى حب لا نهاية له • وابتسم أليوشا ، وقبَّل يدها ، وقال ملتفتاً الى تون أن يدع تلك اليد:

\_ وانت ، لا تنهمنی كذلك ، لطالما وددت ان أقبلك كأخ ، لقد حدثتنی عنك كثیراً ، حتی الآن لم نكد نتعارف ، وكنا علی غیر تفاهم تام .

ثم أضاف بصوت منخفض ، وقد احمر وجهه قليلا ، وطافت في شفتيه ابتسامة جميلة لم يسعني الا أن أستجيب لها بابتسامة مثلها ، قال :

ـ سنکون صديقين ، و ٠٠ سامحني ٠

وأيدته ناتاشا بقولها:

ـ نعم نعم يا أليوشا ، انه منا ، انه أخونا ، ولقد سامحنا ، وبدونه لن نكون سعيدين • سبق أن قلت لك ذلك • آه يا أليوشا ، اننا طفلان قاسيان ! ولكننا سنعيش نحن الثلاثة معاً ••

وتابعت كلامها متجهة الى ، وقد أخذت شفتاها ترتجفان :

- ستعود الآن اليهم ، الى البيت ، انك انسان نبيل ، واذا لم يغفرا لى ، فلعلهم يلينون بعض اللين ، حين يرون انك قد سامحتنى ، حدثهم عن كل شىء بالكلمات التى تخرج من قلبك ، ستجد الكلمات المناسبة ، دافع عنى ، انقذنى ، اشرح لهم جميع الدواعى ، أفهمهم كل مافهمته انت ، هل تعلم يا فانيا أننى ربما ماكنت لأعزم أمرى على هذا لولا انك

كنت اليوم معى • لقد كان مجيئك مجىء السلام الى قلبى ، فما ان رأيتك حتى أثملت أن تعرف كيف تنقل اليهما النبأ ، أو على الأقل أن تلطفوقع الصدمة على قلبيهما في أول الامر • آه يارب ، يارب • قل لهما يا فانيا ، على لسانى ، اننى أعرف انه يستحيل أن يغفرا لى الآن ، وان غفرا لى ، فلن يغفر الله لى • ولكن قل لهما أيضاً اننى سأظل أباركهما وأدعو لهما

تم هتفت فيجأة ، كأنها تعود الى نفسها ، وهي ترتيجف من الخوف ، وتغطى وجهها بيديها :

الله طوال حياتي ، ولو لعناني • ان قلبي كله معهما! أه ، يارب! لماذا

\_ يا الهي ، ماذا فعلت ؟

لا تكون جميعاً سعداء! لماذا ، لماذا ؟

وأمسك اليوشا بذراعيها ، وشدها اليه دون أن يقول شيئًا • وانقضت بضع دقائق في صمت •

قلت وأنا أنظر اليه نظرة عتب:

\_ كيف أمكنك أن تطلب اليها مثل هذه التضحية!

\_ لا تتهمنى • ثق ان هذه الآلام جميعها ، على قسوتها ، لن تدوم طويلا • انى لعلى قناعة بهذا مطلقة • وانما نيحن فى حاجة الى القدرة على احتمال هذه الدقيقة • وقد قالت لى هى هذا الشىء نفسه • انت تعلم ان سبب كل شىء هو هذا الصلف العائلي ، هذه الخصومات السخيفة ، ولا سيما هذه الدعاوى ! ولكن (كن واثقاً اننى فكرت فى هذا طويلا) لابد لهذه الامور كلها أن تنتهى ذات يوم • سيلتم شملنا من جديد ، وسنكون عندئذ سعداء كل السعادة • سيتصالح أهلنا متى رأوا سعادتنا • ومن يدرى فلعل زواجنا أن يكون هو أساس الصلح • أعتقد أن الامر لا يمكن أن يكون على غير هذا النحو ، ما رأيك انت ؟

فسألته وأنا ألقى نظرة على ناتاشا :

\_ انك تتحدث عن الزواج ، فمتى تتزوجان ؟

\_ غداً أو بعد غد • بعد غد على أبعد تقدير ، هذا مؤكد • الحق انني لا أدرى بعد ، واذا شئت الصدق قلت انني لمَّا أَتَخَـٰذُ أَى قرار • كنت أظن ان ناتاشا لن تأتى • وكان أبي يريد جازماً أن يذهب بي الى خطيبتي ( لعلك تعلم انه يريد أن يزوجني باحدى الفتيات ، لقد حدثتك ناتاشا عن هذا ، أليس كذلك؟ ولكنني أنا لاأريد ) لهذا لم أستطع أن أعزم أمرى على قرار حاسم بعد • ولكننا سنتزوج بعد غد حتما ، رغم كل شيء • أو هذا على الاقل مايتراءي لي الآن ، لأن الأمر لا يمكن أن يكون على غير هذا النحو • سنسافر ، منذ الغد ، الى بسكوف • لى هنالك صديق من رفاق المدرسة ، شاب شهم ، يسكن بسكوف ، غير بعيد من هذا ، في الريف • قد أقدمه اليك فتعرفه • وفي القرية كاهن ، بل لا أدرى هل في هذه القرية كاهن أو لا • كان ينبغي أن نستعلم عن هدا قبل الآن ، ولكن الوقت لم يتسع • على كل حال • هـذه الأمور كلها سفاسف في الواقع ، مادام الشيء الاساسي مقرراً ﴿ نستطيع أن ندعو كاهنا من قرية مجاورة ، ما رأيك ؟ هناك قرى كثيرة حول هذه القرية ! والشيء الوحيد الذي يؤسف له ان وقتى لم يتسع لكتابة كلمة الى صديقى ، كان ينبغى أن أنبتُه بقدومي ، فقد لا يكون في قريته الآن ٠٠ على كل حال ليس هذا أهم شيء • فمتى عزم المرء ، تهيأت الامور من تلقاء نفسها ، أليس كذلك ؟ والى أن تنهيأ الامور ، أى الى غد أو الى بعد غد اذا اقتضى الامر ، ستبقى ناتاشا هنا في بيتى • لقد استأجرت بيتاً مستقلا نستطيع ان نقيم فيه متى عدنا • لا أستطيع بعد الآن ان اعيش في منزل ابني ، أليس كذلك ؟ وستأتى أنت لزيارتنا ، والبيت جميل لطيف • وسيأتى أصدقائى، اصدقاء المدرسة ، لزيارتي ، وسنقيم حفلات ساهرة ، •

نظرت اليه في غم مضطرب • وكانت ناتاشا تنظر الى تنظرة من يتوسل ان لا اقسو في الحكم عليه وان اكون متسامحاً • كانت تصغى الى كلامه ، وعلى شفتيها ابتسامة حزينة ، كأنها في الوقت نفسه تعجب به ، تماماً كما يعجب المرء بطفل لطيف مرح ، حين يسمع ثرثرته فارغة ولكن لطيفة • فألقيت عليها نظرة عتب ، وأخذت أشعر بانزعاج لا يحتمل •

سألته:

\_ وأبوك ؟ أأنت واثق انه سيغفر لك ؟

حتماً وماذا يستطيع أن يفعل ؟ طبعا سيستاء في أول الامر ، وسيلعنني ، هذا لا أشك فيه و هكذا طبعه ، انه قاس جداً معي ، وقد يشكوني أيضاً الى آخر و سيستعمل سلطته الابوية على وجه الاجمال ولكن ليس لهذا كله كبير شأن ، انه يحبني حباً جامحا و سيغضب ، ولكنه سيغفر لى آخر الامر ويومئذ يتصالح الجميع ونصبح كلنا سعداء ، وأبوها كذلك و

ـ واذا لم يغفر لك؟ هل فكرت في هذا؟

- سيغفر لى حتماً ، ولكن قد لا يغفر لى بسرعة ، على كل حال ، سأبرهن على اننى ذو ارادة قوية ، انه يشاجرنى دائماً لاننى ضعيف الارادة ، خفيف ، سيرى الآن هل أنا خفيف حقاً ، سأتحمل بعد اليوم تبعة أسرة ، وليس هذا بالامر الهين ، لن أكون بعد الآن طفلا ، سأكون كغيرى من الناس ، كأولئك الذين ينهضون باعباء اسرة ، سأعيش من عملى ، وناتاشا تقول ان هذا خير ألف مرة من أن يعيش المرء عالة على غيره ، كما نفعل جميعاً الآن ، ليتك تعرف كل ما قالته من كلام جميل رائع ، ماكان لى أن أتخيله أنا نفسى ، لم أترعرع بين مثل هذه الافكار، لم يربونى هذا النوع من التربية ! أنا نفسى أعرف أننى خفيف ، واننى يربونى هذا النوع من التربية ! أنا نفسى أعرف أننى خفيف ، واننى بر

لا أكاد أصلح لشىء ، ولكن هل تعلم ؟ لقد راودتنى أول أمس فكرة مدهشة ، سأقولها لك ، وان لم يكن هذا أوانها ، اذ يجب أن تعرفها ناتاشا ، وأن تسدى الينا أنت بنصيحتك .

اليك الفكرة: سأكتب أقاصيص أبيعها للجرائد، مثلك، ستساعدني لدى الصحفيين، أليس كذلك ؟ اني أعتمد عليك، وقد قضيت الليلة البارحة كلها أتخيل رواية، هكذا، على سبيل التجربة، ومن الممكن أن يخرج من ذلك شيء جميل جداً، هل تعلم ؟ لقد اقتبست الموضوع من ملهاة سكريب\*، ولكن دعنا من هذا الآن، سأقص عليك ذلك فيما بعد، المهم هو أن يدفعوا ثمن الرواية مالاً وافرا، هل يدفعون لك مبالغ كبيرة ؟

لم أستطع أن أحبس ضحكة صغيرة ارتسمت على شفتى • فقال متسماً هو الآخر:

- انك تضحك ٠

ثم أضاف في سذاجة لايمكن تصورها:

- لا ۱۰۰ اسمع ۱۰۰ لاتحكم على "بالظواهر ۱۰۰ اننى أملك كثيرا من روح الملاحظة حقاً ۱۰ سترى ذلك انت نفسك ۱۰ لماذا لا أحاول ؟ قد يخرج من ذلك شيء ۱۰۰ على انك قد تكون على حق ۱۰۰ اننى لا أعرف شيئاً من الحياة الواقعية ۱۰۰ وهذا ماتقوله لى ناتاشا أيضاً بل هذا مايقوله لى جميع الناس ۱۰ فأى "كاتب يمكن أن أكون ؟ اضحك ، اضحك ، صحح آرائى ۱۰ انك من أجلها انما تفعل ذلك ، لانك تحبها ۱۰ سأقول لك الحقيقة ۱۰ اننى لا أستحقها ۱۰ أنا أشعر بذلك ۱۰ وهذا قاس على "جداً ۱۰ ولست أدرى كيف تستطيع ناتاشا أن تحبنى كل هذا الحب ۱۰ واعتقد اننى قادر على التضحية بحياتى في سبيلها! الحق اننى لم أكن أخشى

شيئًا حتى هذه اللحظة ، ولكننى الآن خائف ، لست أدرى في أى طريق نقذف بأنفسنا! رباه ، كيف يصح لانسان مخلص لواجبه أن تعوزه القدرة والقوة على تحقيق هذا الواجب ؟ ساعدنا انت على الاقل ياصديقنا! انت الصديق الوحيد الذي بقى لنا! لا تؤاخذنى اذا أنا اعتمدت عليك هذا الاعتماد كله ، اننى أعتبرك رجلاً نبيلاً الى أقصى حدود النبل ، أفضل منى ألف مرة ، ولكننى سأصلح من أمرى ، كن على ثقة من هذا ، وسأكون جديراً بكما ،

وضغط يدى مرة أخرى ، وفي عينيه أشرقت عاطفة طيبة كريمة . كان يمد الى يده في كثير من الثقة ، ويعتقد اعتقاداً راسخاً بأننى صديقه!

## وتابع كلامه يقول:

\_ وستساعدنی هی علی اصلاح أمری + ثم انه لاینبغی أن یکون رأیك فینا سیئاً جداً ، ولا تسرف فی الحزن علینا + فان أملی كبیر رغم كل شیء ، وسنتجرر من كل الهموم المادیة + مثلاً ، اذا لم تنجح روایتی ( ولا أكتمك أنه خطر علی بالی أن هذه الروایة سخیفة ، وانما حدثتك عنها الآن لأعرف رأیك لا أكثر ) أقبول اذا لم تنجح روایتی فاننی أستطیع ، اذا اقتضی الأمر ، أن أعطی دروساً فی الموسیقی + آنت لاتعلم اننی قدیر فی الموسیقی ، فاعلم الآن ذلك + ولن أستحی أن أعیش من هذا العمل ، ان آرائی بهذا الصدد « عصریة » جداً • أضف الی همذا أننی أملك كثیرا من التحف الثمینة وأدوات الزینة وهی لا تفیدنی فی شیء فسأبیعها ، وسنستطیع أن نعیش بثمنها مدة طویلة • ثم اننی فی أسوأ شیء فسأبیعها ، وسنستطیع أن نعیش بثمنها مدة طویلة • ثم اننی فی أسوأ مروراً عظیماً ، فهو یحضنی دائماً علی الانتماء الی وظیفة من الوظائف ، مروراً عظیماً ، فهو یحضنی دائماً علی الانتماء الی وظیفة من الوظائف ، وأنا أرفض بدعوی ان حالتی الصحیة لا تساعدنی علی ذلك ( وقد تقدمت

فعلاً بطلب ) • فاذا رأى ان الزواج قد أفادنى ، وجعلنى عاقلاً رصيناً ، وادخلنى الوظيفة ، سره ذلك ، فغفر لى •

\_ ولكن ، يا ألكسى بتروفتش ، هل فكرت في القضية القائمة الآن بين أبيك وأبيها ؟ ثم هل فكرت فيما سيجرى هذا المساء في بيت أهلها ؟

قلت ذلك وأنا أومىء الى ناتاشا التى امتقع لونها عند سماع هـذا الكلام حتى لكأنها ميتة • كنت بلا شفقة ولا رحمة •

\_ نعم نعم ، انك على حق • الامر فظيع • لقد فكرت في هذا قبل الآن ، وتألمت كثيراً ، وعذبني ضميري • ولكن ماالعمل ؟ انك على حق ، ليت أبويها ، على الاقل ، يغفران لنا! آه لو تعلم كم أحبهما! انهما لي بمثابة الأهل ، وانظر كيف أكافئهما! آه من هذه الدعاوي وهذه القضايا! لا تستطيع أن تتصور قسوة هذه الأمور علينا الآن! ولماذا يتخاصمون! اننا متحابون جميعاً ، ومع ذلك نتخاصم! ينبغي أن نتصالح ، وألا نعود الى ذكر هذا الموضوع أبداً! هذا ماكنت أفعله لو كنت في مكانهم • ان ماتقوله يخيفني • ناتاشا ، انها فظيعة هذه المؤامرة التي ندبرها ، وقد قلت لك ذلك من قبل ، وانت التي تلحين وتصرِّين : ولكن اسمع يا ايفان بتروفتش ، لعل هذه الامور جميعها أن تنحل على خير مانحب • ما رأيك ؟ سوف يتصالحون أخيراً! ونحن الذين سنعمل لذلك • هذا ماسيحدث حتماً! لن يقاوموا طويلاً ازاء حينا • • قد يلعنوننا الآن ، ولكننا ، نحن ، سنظل نحبهم ، ولن تطول مقاومتهم بعد ذلك ٠ ان أبى ذو قلب طيب في بعض الاحيان ، لا تستطيع أن تتصور الى أي حد! وهو في بعض الظروف يقدر الامور قدرها ، رغم مظهره القاسي • ليتك رأيته اليوم وهو يخاطبني ويسدى الى ً بنصائحه ، اذن لعرفت مدى رقته و نعومته • وهاءنا ذا في هذا اليوم نفسه أعصى ارادته! لشد مايؤلمني هذا! وما السبب في هذا كله ؟ أفكار خاطئة استقرت في ذهنه • جنون.

لو قد نظر الى ناتاشا مرة واحدة ، وجالسها نصف ساعة ، اذن لوافق على زواجنا موافقة تامة .

قال أليوشا ذلك وهو يلقى على ناتاشا نظرة حب رقيق ملتهب • وتابع يقول :

- طالما تخیلت ، فی لذة و نشوة ، انه متی رآها أحبها ، وانها ستفتنهم جمیعاً بلا استثناء ، ما من أحد منهم رأی فتاة مثلها فی حیاته ، ان أبی یظن أنها بنت ماکرة متلاعبة ، علی آنا ان أرد الیها اعتبارها ، وسأفعل ذلك ! آه یا ناتاشا ، ان كل الناس یحبونك ، كل الناس ، ولیس هناك أحد یستطیع أن لا یحبك ، أحبینی أنت یا ناتاشا ، رغم اننی لا أستحقك ، انت تعرفین من أنا علی كل حال ، ناتاشا ، لیس بیننا وبین السعادة الا قلیل ، لا ، لا ، اعتقد ان هذا المساء سیجلب ، لنا جمیعاً ، السعادة والسلام والوئام ! بورك هذا المساء ! ألیس كذلك یا ناتاشا ؟ ولكن ماذا دهاك یا ناتاشا ؟ رباه ، ما بك یا ناتاشا ؟

کانت شاحبة شحوب الاموات ، کانت تحدق فی ألیسوشا طوال الوقت ، وهو یتحدث ویطنب فی الحدیث ، کانت نظرتها تزداد قلقاً وسکونا ، وکان وجهها یزداد شحوبا واصفراراً ، حتی لقد تراءی لیانها أصبحت فی آخر الامر لا تصغی الی الحدیث ، کأنها فی غیبوبة ، فلما صاح بها ألیوشا کانت کمن یصحو من غیبوبة علی حین فجأة ، فاذا هی تعود الی نفسها ، وتنظر حولها ، ثم تهرع نحوی بغتة ، وتخرج من جیبها رسالة تمدها الی ، کأنها تحاول أن تخفی ذلك عن ألیوشا ، کانت الرسالة بعنوان أهلها ، مؤرخة بتاریخ الامس ، وقد نظرت الی ، وهی تناولنی الرسالة ، نظرة ملحاحاً ، کأنها تحاول بهذه النظرة أن تتعلق تناولنی الرسالة ، نظرة ملحاحاً ، کأنها تحاول بهذه النظرة أن تتعلق بی : کان فی وجهها یأس هائل ، لن أنسی فی حیاتی هسده النظرة

SS

الفظيعة و واستبد بي الخوف أنا أيضاً ، ورأيت انها في هذه اللحظة انما تشعر بهول ما أقدمت عليه و وحاولت أن تقول لي شيئاً ، بل لقد بدأت بالكلام ، ولكنها أغمى عليها فجأة ، واستطعت أن أمسك بها قبل أن تقع ، وامتقع لون أليوشا رعبا ، وأخذ يحك صدغيها ، ويقبل يديها وشفتيها وبعد دقيقتين او ثلاث دقائق عادت الي شعورها • كانت العربة التي جاء بها أليوشا تقف غير بعيد منا ، فناداها أليوشا ، فلما استقرت ناتاشا في العربة ، تناولت يدى كالمجنونة وسقطت على أصابعي من عينها دمعة محرقة • وتحركت العربة ، ظللت في مكاني مدة طويلة أتابع العربة حتى غابت عن نظرى • في هذه اللحظة ماتت سعادتي كلها ، وتحطمت حياتي • شعرت بذلك في ألم حاد • • وعدت ادراجي ببطء ، الي العجوزين • كنت لا أعلم ماذا سأقول لهما ، ولا كيف أدخل عليهما • كان فكرى مخدراً ، وكانت ساقاى تترنحان تحتى •

تلكم هي قصة سعادتي كلها • هكذا اننهي حبى • وسـأعود الآن اكمل قصتي التي قطعتها •

# الفصل للعب اشر



موت سميث بأربعة أيام أو خمسة ، ذهبت الى غرفته أسكنها • كنت قد شعرت خسلال ذلك النهار كله بحزن لايطاف • كان الجو قاتماً بارداً • وكان يهطل ثلج رطب يمازجه مطر • وفي المساء

فحسب ، ظهرت الشمس في طرفة عين ، وانسل أحد أشعتها الى غرفتي انسلالا يحدوه حب الاستطلاع من غير شك ، وبدأت أندم على انني هجرت منزلى ، كانت الغرفة مع ذلك واسعة ، ولكنها واطئة ، مدخنة ، تفوح فيها رائحة الهواء الفاسد ، وكانت فارغة فراغا مزعجا ، رغم وجود بعض الأثاث ، منذ تلك اللحظة شعرت انني سأفقد في هذا المنزل ما بقى لى من عافية ، وقد تحقق ذلك ،

قضیت الصباح کله فی عراك مع أوراقی أصنفها وأرتبها و كنت قد نقلتها فی كیس الوسادة لأننی لا أملك حقیبة ، فتكومت واختلطت • حتی اذا انتهیت من ترتیبها جلست للكتابة • كنت فی ذلك الوقت ما أزال بسبیل كتابة روایتی الكبیرة • الا اننی لم أجد فی نفسی میلا الی العمل • كان ثمة هموم أخری تتزاحم فی فكری •••

رمیت القلم ، وجلست قریباً من النافذة ، كان المساء یهبط ، وازداد شعوری بالحزن ، وهاجمتنی أفكار سود شتی ، لقد تراءی لی دائماً أننی سأنتهی فی بطرسبرج الی الفناء ، وكان الربیع یقترب ، فبدا لی أننی سأنتهش وأحیا من جدید متی خرجت من هذه القوقعة الی الهواء

الطلق ، متى تنشقت الرائحة الطرية ، رائحة الحقول والغابات ، اننى لم أر الحقول والغابات منذ مدة طويلة ! وخطر على بالى ، فيما خطر ، أن من الافضل أن أسى نسياناً تاماً كل ما كان ، وكل ما عشته في هذه السنين الاخيرة ، أن أسى كل شيء ، أن أجدد روحى ، وأستأنف حياتى بقوى جديدة ، كنت أحلم بهذا ، وأنتظر أن أبعث بعثاً جديداً ، قلت في نفسي « أذهب الى مستشفى من مستشفيات المجانين عند الاقتضاء ، حتى يتحرك كل شيء في الدماغ ويعود الى مكانه ، ثم أشفى ، » كان بي ظمأ الى الحياة ، وكنت أؤمن بالحياة ، ولكنني أتذكر الآن آنني ماكدت أفكر في هذا حتى أخذت أضحك ، وسألت نفسي : وبعد خروجي من مستشفى المجانين ، ماعساني فاعلاً ؟ أليس كتابة ووايات ، دائماً ،

هكذا كنت أحلم وأتألم ، وكان الوقت أثناء ذلك ينقضى ، وكان الليل يهبط ، ولقد كنت فى ذلك المساء على موعد مع ناتاشا ، لقد أرسلت الى الليلة البارحة بطاقة تدعونى فيها الى المجىء اليها، فلما تذكرت ذلك قفزت من مكانى ، وأخذت أهيىء نفسى ، كان بى على كل حال رغبة ملحة فى أن أنتزع نفسى من هذا المنزل بأقصى سرعة ممكنة ، ولو الى أى مكان ، تحت المطر ، فى الثلج الموحل ،

وكنت كلما تكاثفت الظلمة أشعر أن غرفتى تزداد اتساعاً وتخيلت اننى ، في كل ليلة ، في هذا الركن ، سأرى سميث : أنه سيكون جالساً يحدق في كما كان يحدق في آدم ايف انوفتش ، بالمقهى ، وآزور بين قدميه ، وفي هذه اللحظة تماماً ، وقع حادث هزني هزآ قوياً .

ينبغى أن أكون صريحا على كل حال : لعل هذا أن يكون راجعاً الى اهتياج أعصابي ، الى هذه الاحساسات الجديدة في المسكن الجديد ، الى هذه الكآبة الاخيرة ؟ المهم على كل حال اننى قد أخذت أعانى متى

اقترب المساء هذه الحالة النفسية التي تغشاني كثيراً في الليل ، في أيام مرضى هذه ، هذه الحالة التي أسميها « ذعراً غيبياً » • انها أضني أنواع الحوف وأكثرها تعذيبا للنفس • هي خوف من خطر لاأستطيع آنا محده أنا نفسي ، من هلاك لايمكن تصوره ، ولا وجود له في طبيعة الاشياء ، لكنه قد ينتصب أمامي الآن ، في هذه اللحظة نفسها ، مستهتراً بجميع حجيج العقل ، كواقع لا يمكن دفعه ، مخيف جهنمي فظيع • هذا الحوف يشتد ويقوى في العادة شيئاً بعد شيء رغم جميع مايخلص اليه الحقل من نتائج ، حتى ان الفكر ينتهي اخيراً ، مع انه في مثل هذه اللحظات قد يكتسب مزيداً من الصفاء والوضوح ، الى ان يفقد كل قدرة على معارضة الاحساسات ومقاومتها ، فاذا المرء من قلق مذعور يتوقع شيئاً عاجز • وهذا الازدواج يزيد ما يشعر به المرء من قلق مذعور يتوقع شيئاً رهياً • اغلب ظني ان هذه الاحوال هي بعض ما يشعر به اولئك الذين يخشون عودة الموتي • الا ان غموض الخطر كان يقوتي عذابي وانا فيما نا فيه من قلق •

اذكر اننى كنت ملتفتاً الى الحائط اتناول قبعتى من على المنضدة ، حين خطر على بالى ، فبجأة ، فى تلك اللحظة تماماً ، اننى متى التفت الى الوراء فسأرى سميث حتماً ؛ انه سيفتح الباب اولا فى رفق ، وسيظل فى العتبة يجيل النظر فى الغرفة ، وانه سيدخل بعد ذلك صامتاً فى هدوء ، خافض الرأس ، وسيقف امامى يتفرسنى بعينيه القلقتين ، ثم يأخذ يضحك منى ، على حين بغتة ، ضحكة صامتة طويلة ، مكشراً عن لثة ليس فيها اسنان ، وان جسمه سيهتز من هذه الضحكة اهتزازاً يستمر مدة طويلة ،

وارتسم هذا المشهد في خيالي ، على حين فجأة ، صورة واضحة دقيقة الى اقصى حدود الوضوح والدقة ؛ وفي الوقت نفسه رسخ في نفسي

اعتقاد لا يتزعزع ، اعتقاد جازم مطلق بأن هذا كله سيتحقق حتماً ، وانه واقع لا محالة ، بل انه قد حصل فعلاً ، ولكننى لا اراه لاننى ملتفت الى الحائط ، وربما كان الباب 'يفتح الآن ، والتفت بسرعة : فاذا الباب يفتح فعلاً ، فى رفق ، وهدوء ، تماماً كما تصورت قبل لحظة ، صرخت ، ومضت مدة طويلة دون ان يظهر احد ، كأن الباب قد فتح من تلقاء نفسه ، وفجأة ظهر فى العتبة مخلوق غريب : بدا لى فى هذه العتمة ان عينيه تتحدقان فى الحاح ولجاجة ، فسرت فى جسمى كله قشعريرة باردة ، وفيما انا فى هذا الذعر الهائل رأيت ان الزائر طفلة ، طفلة صغيرة ، ولو كان الزائر سميث نفسه فلعلنى ما كنت لاذعر كل هذا الذعر الذى انتابنى لدى ظهور هذه الطفلة هذا الظهور الغريب فى غرفتى ، فى هذه الساعة ، فى مثل هذه اللحظة .

قلت انها فتحت الباب بهدوء كبير ، وبطء كبير ، كأنها تخاف ان تدخل ، وبعد ان دخلت وقفت في العتبة ، وتفرستني طويلا كأنها مصعوقة من فرط الدهشة ، واخيرا خطت نحوى خطوتين ، ووقفت امامي ، دون ان تنبس بكلمة ، وتأملتها من كثب ، انها طفلة في الثانية عشرة او الثالثة عشرة من عمرها قصيرة القامة ، نحيلة شاحبة كأنها ناهضة من مرض خطير ، وعيناها تلتمعان ببريق قوى ، كانت تشد الى صدرها ، بيدها اليسرى ، « شالا " » مهتر تا مثقبا يغطى صدرها ، وهي ترتعد من برد المساء ، كانت ملابسها مما يمكن أن يوصف حقاً بأنه أسمال خلقة ، وكان شعرها الاسود الكثيف المنفوش يتهدل على كتفيها خصلا ، وبقينا هكذا متسمرين ، دقيقتين أو ثلاث دقائق ، يتفرس كل منا الآخر ،

سألتني بصوت اجش لايكاد 'يسمع ، كأن صدرها او حلقها يؤلمها:

<sup>۔</sup> این جدی ؟

فتبدد ، لدى هذا السؤال ، كل الذعر الغيبى الذى كنت اشعر به انها تسأل عن سميث ، ها هي اذن آثاره تظهر ،

\_ جدك ؟ مات منذ مدة!

قلت ذلك دون تبصر ، وسرعان ما ندمت على هذا الجواب ، ظلت واقفة على وضعها نفسه مدة دقيقة تقريبا ، ثم اذا هي ، فجأة ، تأخذ ترتعد من قمة رأسها الى اخمص قدميها ارتعاداً قويا عنيفا كأنها على ابواب نوبة ، فأمسكتها لأمنعها من السقوط ، وبعد بضع دقائق تحسنت حالها ، ورأيت انها تبذل جهداً فوق طاقة البشر لتخفى عنى اضطرابها ، قلت :

ــ سامحینی ، سامحینی ، یا بنیتی ، لقد ابلغتك الحبر بقسوة ، وقد لایکون هــذا الحبر صحیحا یا بنیتی المســکینة ! • ، عمن تبحثین ؟ عن العجوز الذی كان یسكن فی هذا المنزل ؟

فدمدمت تقول في جهد ، وهي تنظر الي قلقة:

ــ ئەمەمىم م

۔ اذن هو ٠٠ هو الذي مات ٠٠ ولكن لاتحزني يا صغيرتي ٠ لماذا لم تجيئي قبل هذا الوقت ؟ ومن اين تجيئين الآن ؟ لقد دفنوه امس ٠٠٠ لقد مات فجأة ، بغتة ٠٠ انت اذن حفدته ؟

لم تجب البنت على اسئلتى هذه المضطربة السريعة ، بل دارت دون ان تنبس بكلمة ، وخرجت من الغرفة بهدوء • كنت من فرط الاضطراب بحيث لم أمنعها من الخروج ، ولم أطرح عليها أسئلة أخرى • وتوقفت مرة اخيرة في العتبة ، والتفتت نحوى نصف التفاتة لتقول :

- ـ وآزور ایضاً مات ؟
- ـ نعم ، آزور ایضاً مات .

وبدا لى سؤالها عجيباً ، لكأنها مقتنعة بأن آزور لا بد ان يموت هو والعجوز فى وقت واحد • وبعد ان سمعت جوابى ، خرجت من الغرفة دون ضجة ، واغلقت وراءها الباب فى كثير من الهدوء •

وبعد دقیقة ، هرعت وراءها ، وأنا ألوم نفسی علیاننی ترکتها تمضی، کانت قد خرجت فی سکون تام ، حتی اننی لم اسمع فتح الباب الثانی المطل علی الســــــــــــلم ، فقدرت انها لم تخرج بعد ، فوقفت عند المدخل اصیخ بسمعی ، ولکن کل شیء کان هادئا ، وما من صوت یسمع ، الا صریر باب یغلق فی الطابق الأسفل ، ثم یعود کل شیء الی الصمت ،

وهبطت على السلم بسرعة • كان السلم بين الدور الحامس والدور الرابع يدور حلزونياً ، ثم يمضى بعد ذلك مستقيما • وكان مظلماً قذراً ، أسود ، كسائر السلالم التي نراها في هذه العمارات من العاصمة ، هذه العمارات المقسمة الى منازل صغيرة • وكان في هذه اللحظة مظلماً ظلمة تامة ، فلما وصلت الى الدور الرابع وانا اتلمس طريقي تلمساً ، توقفت كأنما اعتقدت فجأة ان هاهنا ، عند المدخل ، شخصاً يختبيء عني ، فأخذت أتقراه بيدى • كانت البنت هنالك فعلاً ، في الركن تماماً ، مسندة وجهها الى الحائط ، تبكى في صمت •

- اسمعى ، ماالذى يخيفك؟ هل أخفتك الى هذا الحد ؟ انها غلطى • لقد تكلم عنك جدك وهو يموت • • كانت آخر كلماته عنك • • ثم لقد بقيت كتبه عندى • انها لك طبعا • ما اسمك يا بنيتى ؟ أين تسكنين ؟ الشارع السادس • •

ولكني لم أتم كلامي ، فقد انطلقت من صدرها صرخة مذعورة ،

SS

كأنها خافت ان اعرف أين تسكن ، ودفعتنى بيدها الصغيرة النحيلة المعروقة ، وأسرعت تهبط السلم ، وتبعتها ، كنت لا أزال أسمع وقع أقدامها تحت ، وفجأة لم أعد أسمع وقع أقدام ، وحين قفزت الي الشارع ، لم تكن هنالك ، وبعد ان ركضت بسرعة حتى « شارع الصعود ، أدركت أن البحث عنها عبث : لقد اختفت ، قلت في نفسي لعلها اختبأت في مكان ما وهي تهبط السلم ،

#### - 1

# الفصب ل انحب ادي عشر



ما ان وضعت قدمی علی رصیف الشارع القذر ، حتی اصطدمت فجاة برجل مستغرق فی حلم عمیق ، یسیر مطرق الرأس بخطی سریعة ، فما كان أشد دهشتی حین نظرت الیه فاذا هو

العجوز اخمنيف • كان هذا المساء مساء المصادفات العجيبة • كنت أعرف أن العجوز كان قبل ذلك بثلاثة أيام يعاني مرضا ، وهأنذا ألقاه فجأة في الشارع ، في مثل هذا الجو الرطب! ثم انه لا يكاد يخرج أبداً في المساء ؟ ومنذ ذهبت ناتائما ، أي منذ ستة أشهر تقريبا ، أصبح حبيس المبيت لا يبرحه أبداً ، وسر " بلقائي أكثر مما عهدت فيه من سرور حين يلقاني ، سرور من يعثر أخيراً على صديق يستطيع أن يشاركه أفكاره • تناول يدي ، وضغطها بقوة ، وجرني في اتجاهه دون أن يسألني الى أين أنا ذاهب • كان ثمة شيء يشغل باله ، وكان مستعجلا قلقاً • قلت لنفسي : ترى أين يذهب ؟ وكان من الخطل أن أطرح عليه هذا السؤال • فلقد أصبح شكاكا الى أبعد حدود الشك ، حتى لقد يرى في أبسط سؤال أو ملاحظة غمزا مهيناً أو اساءة خطيرة •

ونظرت اليه بطرف العين: كان وجهه وجه مريض • لقد نحل في المدة الاخيرة نحولا شديداً • ولاحظت انه لم يحلق ذقنه منذ مايقرب من اسبوع • كان شعره الذي ابيض تماماً ، يخرج من تحت قبعته

المسوهة فوضى ، ويتدلى خصلا طويلة على ياقة معطفه العتيق البالى • وكنت قد لاحظت ان له لحظات غيبوبة : من ذلك أن ينسى فى بعض الاحيان انه ليس وحده فى الغرفة ، فيأخذ يكلم نفسه ، ويحرك يديه ببعض الاشارات • كان منظره اذ ذاك مؤلماً •

\_ قل لى يا فانيا • ماذا وراءك ؟ الى اين كنت ذاهباً ؟ اما انا فقــد خرجت لبعض الاعمال • كيف حالك ؟

\_ وأنت كيف حالك ؟ كيف تخرج وقد كنت مريضاً منذ زمن قصير ؟

لم يحب العجوز على سؤالى ، وبدا لى انه لم يسمعنى •

\_ كيف حال أنا أندريفنا ؟

بحير ، بحير ، م انها مريضة هي ايضاً ٠٠ لا ادري ماذا بها ٠٠ لقد اصبحت حزينة ٠٠ وهي تذكرك وتتحدث عنك كثيراً ٠ لماذا لا تأتي الينا يا فاتما ؟ لعلك كنت آتياً الينا الآن ؟

ولكنه سألني فجأة وهو يلقي على تظرة شك وحذر:

\_ ربما كان وجودى يزعجك ؟

كان العجوز قد بلغ من فرط الحساسية وسرعة التهيج انه لو جاءه جوابي بأنني غير ذاهب اليهم الآن ، لعد الجواب اهانة فتركني على جفاء حتما ، فأسرعت أقول انني ذاهب اليهم حقاً ، لأزور آنا أندريفنا (كنت اعلم مع ذلك انني متأخر ، وان وقتي قد لا يتسع للذهاب الى ناتاشا ) ،

\_ هذا حسن ٠٠ حسن جدا ٠

قال العجوز ذلك مطمئناً • وفجأة سكت وأخذ يفكر ، كأنه لم يتم ً ما اراد قوله • S

وبعد ذلك بأربع أو خمس دقائق كرر يقول:

\_ نعم هذا حسن ٠

قال ذلك على نحو آلى ، كمن يستيقظ من حلم عميق .

ثم اردف:

\_ هل تعلم يا فانيا؟ لقد كنت لنا دائماً بمنابة ابن • لم يرزقنا الله ابناً ، انا وآنا آندريفنا ، فأرسلك الينا لتكون لنا بمنزلة الابن • هذا ماخطر على بالى دائماً • • نعم • ولقد كان سلوكك معنا دائماً سلوك الابن البار الذى يحترم ابويه ويحبهما • رضى الله عنك يا فانيا كما نرضى عنك كلانا ، وكما نحبك • • نعم !

واخذ صوته يرتجف ، وانتظر ما يقرب من دقيقة •

\_ نعم ٠٠٠ هل كنت مريضاً يا فانيا ؟ لماذا لم تأت الينا طوال هذه المدة ؟

فقصصت عليه قصة سميث ، وقلت ، على سبيل الاعتذار ، ان هذه المسألة هي التي شغلتني ، وانني عدا ذلك كنت على وشك ان أمرض ، وان هذه المتاعب كلها هي التي حالت بيني وبين قطع هذه المسافة البعيدة الى فاسيلي اوستروف انما كانوا يسنكون في ذلك الوقت ) ، وكاد يفلت من لساني أنني قد اتبح لي مع ذلك ان أزور ناتاشا ، لكنني فطنت فتوقفت ،

وقد اهتم العجوز كثيراً بقصة سميث ، واصغى اليها باهتمام شديد. ولما علم ان مسكنى الجديد أرطب من مسكنى القديم وربما كان أسوأ منه أيضاً ، وان أجرته ستة روبلات ، غضب غضباً شديداً ، لقد أصبح سريع الغضب نافد الصبر ، وكانت أنا آندريفنا هى الوحيدة التى تستطيع أن تهدىء من روعه ، فى بعض الأحيان لا فى جميع الأحيان ،

### صرخ فيما يشبه الكره:

هيم معنى هذا من الأدب يا فانيا • لقد أوصلك أدبك الى هذا المسكن الحقير ، وسيوصلك يوماً الى المقبرة • • قلت لك هذا منذ زمان ، تنبأت به منذ مدة طويلة ! وماذا جرى لصاحبك ب • • أما يزال يكتب نقداً ؟

\_ لقد مات مصدوراً • تعرف ذلك • اظن انني ذكرت لك هذا الامر •

مات ٠٠ هم ° ٠٠ مات ٠٠ هذا طبیعی ٠ هل ترك شیئاً لامرأته وأولاده ؟ لقد ذكرت لی انه كان متزوجاً ٠٠ لماذا يتزوج مثل هـــؤلاء الناس ؟

\_ كلا ، لم يترك شيثا

فهتف فی حنق کأن الامر ينصل به اتصالاً وثيقاً ، كأن المتوفى ب ٠٠ اخوه:

- طبیعی ۱۰۰ لم یترك شیئا ، لم یترك شیئا أبدا ۱۰ هل تعلم یا فانیا أننی أدركت منذ زمان ، منذ الوقت الذی كنت کل تكل فیه عن كیل الثناء له ، انه سینتهی الی هذا المصیر ؟ هل تتذكر ؟ لم یترك شیئا البته! الكلام سهل! هم ۱۰۰ لقد نال المجد ، بل لعله نال معجدا خالدا ، ولكن المجد لا یطعم خبزا یا بنی ۱۰ منذ ذلك الوقت تنبأت بكل هذا لك انت ایضاً یا عزیزی ۱۰ كنت اهنتك علی نجاحك فی الادب ، ولكننی كنت بینی ایضا یا عزیزی ۱۰ كنت اهنتك علی نجاحك فی الادب ، ولكننی كنت بینی ابین نفسی اوجس شرا ۱۰ اذن لقد مات ب ۱۰۰ وكیف لا یموت ؟ ان الحیاة جمیلة ، وهذا المكان جمیل ۱۰۰ انظر!

قال ذلك واشار بحركة من يده سريعة غير مقصودة ، الى فضاء الشارع بملؤه الضباب وتنيره اشعة القناديل ضعيفة مهتزة ، والى المبوت القذرة ، والى بلاط الارصىفة يلتمع من الرطوبة ، والى المارة الناتئة

عظامهم من فرط النحول المتقلصة وجوههم من شدة الهم ، الى كل هذه اللوحة التى تلفها سماء بطرسبرج قبة قاتمة ملطخة بحبر اسود ، وشارفنا الميدان ، فأمامنا فى الظلام ينتصب تمثال نيقولا الاول ، تضيئه من الاسفل مصابيح الغاز ، وتقوم وراءه كاتدرائية القديس اسحاق كتلة كبيرة قاتمة تخترق السماء المظلمة .

\_ قلت لى يا فانيا ان هذا الرجل كان رجلاً طبياً ، نظيفاً ، شريفاً ، ذا قلب نبيل • هم \* • • انهم جميعاً هكذا ، هؤلاء الناس ذوو القلوب النبيلة ، لا يجيدون الا أن يزيدوا عدد اليتامى ! ويخيل الى انه كان فرحاً بالموت • هه هه • • فرحاً بالذهاب الى أى مكان بعيد ، ولو الى سيبريا • ماذا تريدين أيتها الصغيرة ؟

قال هذه العبارة الاخيرة فعجأة اذ بصر على الرصيف بطفلة تطلب صدقة ٠

هى طفلة صغيرة نحيلة ، فى السابعة من عمرها ، او فى الثامنة على اكثر تقدير ترتدى اسمالا قذرة ، كانت قدماها عاريتين فى حذاء مثقب، وكانت تحاول ان تغطى جسمها الصغير المرتعش من شدة البرد بما يشبه معطفاً صغيراً مهتراً اصبح منذ مدة طويلة قصيراً عليها ، وكان وجهها النحيل ، المريض الشاحب ، ملتفتاً نحونا ، كانت تنظر الينا خجلى لاتقول شيئاً ، وتمد يدها المرتعشة بنوع من الخسوف والتردد ، وحين رآها العجوز اخذ يرتعش من قمة رأسه الى اخمص قدميه ، واستدار نحوها مسرعاً ، حتى انها من فرط سرعته خافت ، فارتعدت ، وابتعدت ،

ـ ماذا تریدین یاصغیرتی ؟ ماذا تریدین ؟ تریدین احساناً! خذی! خذی هذا لك ٠

قال ذلك وأخذ يبحث في جيبه مرتجفا من شدة الانفعال ، فأخرج

S

منها قطعتين من النقود أو ثلاثا ، الا انه رأى ذلك قليلا ، فأخرج محفظته وسحب منها ورقة روبل (هى كل ما وجده ) ووضع الورقة والنقود جميعاً في يد السائلة الصغيرة .

ـ المسيح يحميك يا صغيرتي ، يا بنيتي !

ورسم اشارة الصليب عدة مرات على الطفلة البائسة ، بيد مرتعشة، ولكنه انتبه الى وجودى فجأة ، ولاحظ اننى انظر اليه ، فقطب حاجبيه ، وسار بخطى سريعة .

واستأنف يقول بعد فترة طويلة من صمت غاضب:

- اننى لا استطيع يا فانيا ان احتمل منظر هذه المخلوقات الصغيرة البريئة ترتجف من البرد في الشارع بسبب آبائها المعلونين و ولكن أية أم ترضى لطفلتها مثل هذه الكريهة ان لم تكن هي نفسها بائسة! لا شك ان هنالك ، في الركن ، يتامي أخر ، ولعل هذه الطفلة كبراهم ، ولعل الأم مريضة هي نفسها ٠٠ هم ٠٠

ليس هؤلاء الاطفال ابناء امير ٠٠ في الارض يا فانيا أطفال كثيرون ليسوا ابناء امراء! هم !

وصمت دقيقة ، كأنما اوقفه عن الكلام امر ما · نم استأنف يقول مرتبكا بعض الارتباك :

- اسمع یا فانیا ، لقد وعدت آنا آندریفنا ۱۰۰ اعنی اتفقنا علی أن نتبنی یتیمه ۱۰۰ ای یتیمه ، ولکن یجب ان تکون فقیره طبعاً ، وان تکون صغیره ایضاً ، نتبناها فتکون لنا ۱۰۰ فهمت ؟ والا قتلنا الضجر ۱۰۰ عجوزان یعیشان وحیدین ۱۰۰ هم ۴۰۰ ولکن اسمع : لقد عارضت آنا آندریفنا قلیلا

SS

فى هذا • كلسّمها أنت اذن فى الموضوع ، لا على لسانى طبعاً ، بل كأن الاقتراح يأتى منك على غير سابق علم لك بالامر • • برهن لها على ضرورة هذا • هل تفهم ؟ كنت اريد ان ارجوك فى هذا الامر منذ مدة طويلة ، عسى أن تقنعها ، اذ يؤلنى ان اطلب اليها ذلك بنعسى • ولكن حسبى سخافات ! مالى ولهذا كله ؟ ما شأنى وشأن ابنة صغيرة ! ما أنا فى حاجة الى هذا ولكننى قصدت من ذلك الى التسلى ، الى ان اسمع صوت طفل • ثم اننى ، والحق يقال ، انما اريد ذلك من اجل عجوزتى • فلأن يكون معنا طفلة صغيرة فذلك ادعى الى مرحها من ان تعيش معى وحدى • وتلك كلها تغاهات على كل حال • اسمع يا فانيا ، لن نصل أبدا اذا نحن سرنا سيرنا هذا • فلنركب عربة • يجب ان لا نبتعد • ان آنا آندريفنا تنظرنا •

وحين وصلنا الى آنا آندريفنا كانت السياعة قد بلغت السيابعة والنصف .

#### 1

# الفصه ل الشاني عشر

الزوجان العجوزان يحب كل منهما الآخر حباً عظيماً • لقد ربط الحب وربطت الألفة الطويلة بينهما برباط لاينفصم • على أن نيقولا سرجتش، في هذه المدة الأخيرة ، بل قبل ذلك في أسعد

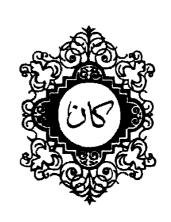

أيامه ، كان لا يظهر لآنا آندريفنا عاطفته كثيرا ، حتى لقد كان يعاملها أحياتاً في خشونة ، ولا سيما أمام الآخرين ، ان في أصحاب النفوس الحساسة ، المرهفة ، الرقيقة ، نوعاً من العناد في بعض الأحيان ، فترى أحدهم يأبي أن يعبر للشخص الذي يحبه عن حبه ، لابين الناس فحسب، بل وفي الخلوة أكثر مما بين الناس ، ويندر أن تفلت منه ملاطفة ، ولكنها ان افلتت كانت عنيفة قوية عارمة ، على قدر انحباسها مدة طويلة من الزمان ، هكذا كان سلوك العجوز اخمينف مع عزيزته آنا آندريفنا منذ أيام الصبا ، كان يحترمها ويحبها الى غير حد ، وكانت هي امرأة نبيلة القب تفيض شهامة ولا تعرف شيئاً غير أن تحب ، وكان يغضبه منها في بعض الأحيان أنها تسرف في التعبير له عن حبها ، ولكن بعد ذهاب ناتاشا أصبح العجوزان كلاهما أرق مما كانا من قبل ، أصبحا يشعران ، والالم يحز في نفسيهما انهما الآن وحيدان في هذا العالم ، ومع ان نيقولا سرجتش أصبح في بعض الأحيان مظلم النفس الى أبعد حد ، فانهما لا يستطيعان الآن أن يفترقا ، ولو ساعتين ، دون أن يشعرا بقلق وألم ،

وقد اتفقا ضمناً على أن لا يتحدثا عن ناتاشا أبداً ، كأتها لم تكن ، حتى لقد كانت آنا آندريفنا لا تجرؤ أن تذكر ناتاشا أمام زوجها بكلمة ، رغم ان ذلك كان يؤلمها • انها في أعماق قلبها قد غفرت لناتاشا منذ مدة طويلة • وقام بيني وبينها نوع من الاتفاق : أن أنقل اليها أخبار ابنتها الغالية كلما زرتها •

كانت العجوز تمرض حين تنقطع عنها اخبار ناتاشا مدة طويلة ، حتى اذا جئتها ببعض الأنباء ، اهتمت بادق التفاصيل ، واخذت تمطرني بوابل من الاسمئلة ، فكانت صحتها تنتعش حينئذ وتتحسن ؟ وفي ذات مرة كادت تموت رعباً حين علمت ان ناتاشا مريضة ، وأوشكت ان تذهب اليها لتعودها • الا ان ذلك صعب جداً • كانت في اول الامر ، حتى امامی ، تأبی ان تعبر عن رغبتها فی رؤیة ابنتها ، وکانت دائماً ، بعد احاديثنا عن ناتاشا ، وبعد ان تحصل منى على جميع الانساء التي تريد معرفتها ، لا تنسى ان تحماول ضبط عواطفها ، فتزعم انهما على اهتمامها بمصير ابنتها ، تعتبر جريمتها جريمة نكراء لا يمكن ان تغتفر • ولكن هذا كله كان تصنعا • وكانت تبلغ من شدة القلق في بعض الأحيان أنها تأخذ تبكى ، مغدقة على ناتاشا أمامي أحر العواطف ، مطلقة عليها أعذب الاسماء ، شاكية "نيقولا سرجتش مر" الشكوى ، حتى لقد اخذت على مسمع منه تغمز ، في رفق وأناة ، من كبرياء الناس شاكية " قسوة قلوبهم، قائلة اننا لا نغفر الاساءات ، وإن الله لا يغفر لمن لا يغفرون + الا إنها لم تكن تذهب الى ابعد من هذا امامه • وفي تلك اللحظات ما يلبث العجوز ان يقسو ويظلم وجهه ، ويصمت مقطبا حاجبيه ، او يأخذ على حين فجأة يتحدث بصوت عال جداً وفي غير لباقة عن اشياء اخرى ، او يتركنا وحدنا ويذهب الى غرفته ، ويدع بذلك لآنا آندريفنا ان تسكب همها كله في صدري دموعاً وتفجعاً • وكان يذهب الى غرفته أيضاً عند كل زيارة من زياراتى ، منذ يحيينى ، ليتبح لى أن انقل الى آنا آندريفنا كل مااحمل من أنباء جديدة عن ناتاشا • وهذا ما فعله فى ذلك اليوم ، فما ان دخلنا على آنا آندريفنا حتى قال :

- انا ذاهب الى غرفتى يا فانيا ، لاننى مبلل اريد ان اغير ملابسى . ابق انت هنا يا فانيا . لقد وقع له حادث فى منزله ؟ قص عليها هــــذا الحادث . سأعود بعد قليل ..

وخرج مسرعاً ، يحاول ألا ينظر الينا ، كأنما يؤنبه ضميره على انه جمعنا ، وفي مثل هذه الحالات ، لا سيما حين يعود الينا ، كان يبدو خشناً معى ومع آنا آندريفنا ، بل فظاً مزعجاً ، كأنه يلوم نفسه ويقرعها على ضعفها وتهاونها .

وقد اصبحت آنا آندریفنا فی المهدة الاخیرة لا تخفی عنی شـــیئا ولا تتصنع ولا تتکلف ، فلما خرج زوجها قالت :

- أرأيت؟ انه دائما هكذا معى • وهو يعلم مع ذلك اننا ندرك كل حيله • لماذا يتكلف امامى؟ أأنا غريبة عنه ؟ ولقد كان كذلك مع ابنته • ان فى وسعه ان يغفر لها ، ومن يدرى! فلعله يريد ان يغفر لها • انه يبكى فى الليل • لقد سمعته باذنى • لكنه يحافظ على مظهر الصلابة والقسوة • ولقد افقده الضعف صوابه • قل لى يا عزيزى ، يا ايفان بتروفتش ، قل لى حالا : الى أين ذهب ؟

\_ من ؟ نيقولا سرجتش ؟ لا أدرى : هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه •

ـ لقد ذعرت حين رأيته يخرج وهو مريض ، فى هذا الجو السيىء ليلا ٠٠ قلت لنفسى لا بد انه خارج لأمر خطير ٠ وهل ثمة ما هو أخطر من القضية التى تعرفها ؟ قلت ذلك لنفسى ولكنى لم اجرؤ ان اسأله ٠

سه ۲

لقد اصبحت لا اجرؤ ان استأله عن شيء و يا الهي ، اصبحت بسببه ، وبسببها ، طائشة اللب و قلت لنفسي : لعله ذاهب اليها ، لعله قسر أن يصفح عنها و ذلك انه يعرف كل شيء ؛ انه على علم بكل ما يتعلق بها ، على علم حتى بآخر أنبائها و أنا مقتنعة بأنه يعرف جميع أخبارها ، رغم انني لا افهم من اين يأتي بهذه الأخبار و كان في مساء امس قلقاً جداً ، وما يزال كذلك الى اليوم و ولكن لماذا لا تقول شيئا ؟ تكلم يا عزيزى وما اخرى و لقد انتظرتك انتظار المهدى ، و ترقبت حضورك من لحظة الى اخرى و اذن لقد هجر هذا الحقير ناتاشا ؟

قصصت على آنا آندريفنا كل ما اعرفه و لقد كنت صريحاً معها دائما و أبلغتها ان ناتاشا وأليوشا سائران الى الانفصال حقا ، وان الامر فى هذه المرة أخطر من جميع الخلافات التى وقعت بينهما قبل ذلك و ذكرت لها ان ناتاشا أرسلت الى أمس رسالة تسالنى فيها ان آتى اليها هسذا المساء ، فى الساعة التاسعة ، واننى لهذا السبب لم أفكر فى المجىء اليهم اليوم ، وان نيقسولا سرجتش هو الذى قادنى على غسير ارادة منى ، وشرحت لها ، بتفصيل ، ان الموقف الآن حرج ، وان ابا اليوشا ، وقد عاد منذ خمسة عشر يوما تقريبا ، لا يريد أن يسمع شيئاً ، وانه قرع على خطيته شيئاً ، بل انه ، فيما يقال ، مغرم بها و واضفت ان ناتاشا ، فيما أقدر ، قد كتبت رسالتها الى وهى فى حالة اضطراب شديد ؟ فهى تقول فى رسالتها ان كل شىء سيتقرر هذا المساء ، والغريب ان تكتب الى تقول فى رسالتها ان كل شىء سيتقرر هذا المساء ، والغريب ان تكتب الى المس ترجونى ان احضر اليوم ، فى ساعة معينة هى التاسعة ، لذلك لابد

اخذت العجوز تقول مضطربة:

\_ اذهب اليها يا عزيزي ، اذهب اليها . ستتناول قليلا من الشاي

تنتحل عذراً مقبولا لتذهب • وغدا تعود حتما لتقص عــلي ً كل شيء • وارجوك أن تبكر • ياالهي ! أتكون هنالك مصيبة جديدة أسوأ من المصائب السابقة ! قلبي يحدثني بأن نيقولا سرجتش على علم بكل شيء • أنا شخصيا اطلع على أشياء كثيرة بواسطة ماتريونا ، وماتريونا تطلع على هذه الاشماء بواسطة آجاتي ، وآجاتي قمريبة ماري فاسملفنا التي تسكن في بيت الامير ٠٠ ولكنك تعرف كل هذا ٠ لقد كان نيقـولا في حالة غضب هائل ، حتى كاد ينفجر صارخا في وجهي ، الا انه ندم على فعلته ، فأبلغني انه في ضيق مالي ٠٠ كأنما ليزعم انه انما يصرخ لانه في ضيق مالى • ولكنك تعلم حالتنا المالية • وبعد الغداء ذهب لينام فالقيت نظرة من خلال الشق ( ان في باب غرفته شقا لا يعرفه ) ، فرأيته راكعا ، يا صديقي ، أمام صور القديسين يصلى • فحين رأيت ذلك خارت قواى واصطكت ركبتاي • لم يشرب قدح الشاي الذي اعتاد أن يشربه ، ولا نام بعد الظهيرة على عادته ، بل تناول قبعته وخرج . وفي الساعة الحامسة لم اجرؤ ان اطرح عليه اى سـؤال ؟ ولو قد سـألته عن شيء لصرخ في وجهى • لقد اعتاد أن يصرخ في وجه ماتريونا غالبًا ، وفي وجهي أنا أحيانا • ومتى بدأ يصرخ تتعطل ساقاى وأشعر كأن شيئا من قلبي ينتزع • شيء فظيع ٠ وحين خرج ظللت أصلي ، وأدعو الله ، ساعة كاملة ، أن يلهمه الرَّشد وأن يرده الى الصواب • ولكن ابن رسالة ناتاشا ، ارنيها !

اريتها الرسالة • وكنت اعلم ان املها الحفى المفضل هو ان يرضى اليوشا ، الذى تنعته تارة بالحقارة ، وتارة بأنه صبى ارعن غير ذى شعور ، اليوشا ، الذى تنعته تارة بافق أبوه ، الأمير بطرس الكسندروفتش ، على أن يتزوج ناتاشا ، وان يوافق أبوه ، الأمير بطرس الكسندروفتش ، على هذا الزواج • وقد زل لسانها مرة امامى ، فأفصحت عن املها هذا ، وان عادت عن كلامها بعد ذلك ، نادمة على انها قالته • ولكن ما كان لها ان

تجرؤ يوما على اعلان أملها هذا أمام نيقولا سرجتش ، رغم انها تعلم ان العجوز يشتبه في ذلك ، حتى لقد لامها عليه ، في ذات مرة ، لوماً غير مباشر ، اعتقد انه لو أيقن بأن هذا الزواج ممكن ، لعن ناتاشا الى الأبد ، ولانتزعها من قلبه الى غير رجعة ،

هذا ما كنا نعتقد به جميعا : لقد كان ينتظر ان تعود اليه ابنته ، ويتمنى ذلك من أعماق قلبه ، ولكنه ينتظر ان تعود وحدها ، نادمة على فعلتها ، نازعة من قلبها ذكرى اليوشا • كان ذلك هو الشرط الوحيد الذي يشترطه للصفح عنها ، وهو شرط لم يعلن عنه ، ولكنه في نظره شرط معقول ، ولا بد منه •

\_ انه ضعیف الارادة ، هـذا الصبی ، ضعیف الارادة ، وضعیف الشعور ، لقد قلت دائما انهم لم یحسنوا تربیته ، ولد طائش ، أیهجرها من اجل هذا الحب ؟ یا الهی ! ما عسی ان یکون مصیر هذه المسکینة ! وماذا أحب فی الأخری ؟ اننی لا أفهم ؟

ــ سمعت من يقول انها فتــاة فاتنة • ثم ان ناتاليا نيقولايفنا تقــول هذا نفسه •

\_ لا تصدق ، انكم أيها الرجال الطائشون تفتتنون بكل فتاة ، ولئن أطرت ناتاشا جمالها فما ذلك الاكرم منها وسماحة ، انها لا تعرف كيف تحتفظ باليوشا فتغفر له كل شيء ، ولكنها تتألم! كم مرة خانها ، هذا اللص ، هذا المجرم! آه يا ايفان بتروفتش ، لقد أطاش الصلف صوابهم جميعًا! ليت عجوزي على الاقل يهدىء من روعه ، ويصفح عن صغيرتي الحبية ويردها الى هنا ، فأستطيع أن أقبلها ، أن أنظر في وجهها ، هل نحلت ؟

ـ نعم ، يا آنا آندريفنا .

\_ آه یا صدیقی! وقد نزلت بی نازلة یا ایفان بتروفتش ، بکیت طوال الليل وطوال النهار ٠٠ ولكنني سأقص عليك ذلك فيما بعد! كم مرة أوشكت ان اسأله ان يغفر لها! ولكنني لا اجرؤ على مكاشفته بذلك صراحة ، فألعت الماعا خفيا بعيداً • لقد خانتني الجرأة ، مخافة أن يغضب فيلعنها الى الابد • • وانه لم يلعنها الى الآن ، واذا كنت أخشى شيئًا فهو أن يفعل ذلك • ويا ويلي اذا لعنها! اذا لعن الاب ، فان الله يتجازى • وهكذا أعيش كل يوم في رعب دائم • وانت يا ايفان بتروفتش ، ألا تستحى ؟ نشأت في بيتنا ، ودللنا تدليل الأبوين ولدهما ، ثم تتوهم انها فتاة فتانة ! ماذا أصاب عقلك ؟ فاتنة ! وهذه ماريا فاسيلفنا تشتط أكثر من ذلك ٠٠ لقد أخطأت فدعوتها مرة الى تناول القهوة أثناء غياب زوجي لأعماله طوال الصباح ، فقصت على جميع خفايا المسألة ، ان الامير ، ابا اليوشا ، على علاقة أثيمة بكونتيسة • ويقال ان الكونتيسة تلومه منذ مدة طويلة على انه لم يتزوجها ، اما هو فيؤجل دائما • وهــذه الكونتيســة معروفة بســوء سلوكها ، منذ كان زوجها على قيد الحياة ، وحين مات زوجها سافرت الى الخارج وعاشرت ايطاليين وفرنسيين! ووجدت بعض البارونات؟ وهنالك انما اصطادت أيضاً الامير بطرس الكسندروفتش ، وفي اثناء ذلك كانت تكس ابنة زوجها ، زوجها الاول ، أحد تجار الحمور • وكانت الكونتيسة تبذر أموالها يمنة ويسرة ، وكانت كاترين فيدوروفنا يشبه ساعدها أثناء ذلك ، والمليونان اللذان خلفهما لها أبوها كانا يزيدان ، ويقال انها تملك الآن ثلاثة ملايين • قال الامير لنفسه على الفور: « هــذه فرصة لتزويج أليوشا » ( انه ثاقب البصر ، ولا يدع الفرصة تفلت منه ) • اما قريبهـا الكونت ، وهـو رجل رفيع المنزلة 'يستقبل في البلاط ، فهو كذلك موافق • ثلاثة ملايين ، ليست مزحة • بقى أن توافق الكونتيسة • ومضى الأمير الى الكونتيسة يبلغها رغبته • وتدللت الكونتيسة وتمنعت •

00

هذه امرأة لا مبادىء لها ، فيما يقولون ، وهي وقحة ، وقد سمعت ان الناس هنا لا يقبلون زيارتها في بيوتهم ، هنا شيء ، وفي البلاد الاجنبية شيء آخر ، قالت : «كلا ، يا أمير ، أنت تتزوجني ، اما ابنة زوجي فلن تكون امرأة أليوشا » ، ويقال ان الفتاة تحب امرأة أبيها حبا عظيما ؛ انها تعبدها عبادة ، وتطيعها في كل أمر ، يظهر أنها لطيفة ، انها ملاك! تعبدها عبادة ، وتطيعها في كل أمر ، يظهر أنها لطيفة ، انها ملاك! ويعرف الامير كيف يخاطب الكونتيسة وكيف يؤثر فيها ، قال لها : «اسمعي يا كونتيسة ، لقد أنفقت انت جميع اموالك ، وغرقت في الديون فاذا تزوجت ابنة زوجك بأليوشا ، وكلاهما غر ساذج ، استطعنا أن نسيطر عليهما وان نجعلهما تحت وصايتنا ، فتحصيلين على المال انت ايضاً ، مالك وللزواج بي ! » ، انه امرؤ ماكر محتال ! ، ، ماسوني ! بيما سافرا الى فارصوفيا ، وانهما اتفقا هنالك ، ذلك ما قيل لى ، ان ماريا فاسيلفنا هي التي قصت على ذلك كله ، من البداية الى النهاية ، وقد ماسيعت هي من مصدر موثوق ، هذه هي المسألة اذن : مسألة مال ، مسألة مال ، مسألة مال نا أديد ان اسمعه !

أدهشنى ما روته آنا آندريفنا ، انه عين ما سمعته من اليوشا نفسه منذ مدة قصيرة ، وقد حلف وهو يقص على هذا انه لن يرضى لنفسه ، ما عاش ، ان يتزوج في سبيل مال ، لكنه قال ان كاترين فيدوروفنا قد أثرت فيه تأثيراً كبيراً ، وقال ربما تزوج ابوه ايضاً ، ، رغم تكذيب الاشاعات ، خشية اغضاب الكونتيسة ، وقد سبق أن قلت ان اليوشا يحب أباه كثيرا : كان يعجب به أشد الاعجاب ، وكان يعتز به أكبر الاعتزاز ، ويرى فه عرافة بل نساً ،

وتابعت آنا آندريفنا تقول وقد ازداد استياؤها مما قلت في حق خطبة الامير الشاب المقبلة من ثناء:

55

\_ وليست هي من اسرة نبيلة! ان ناتاشا أليق به منها • هي ابنة تاجر خمور ، وناتاشا من سلالة عريقة في حلبة النبل • ان عجوزي قد فتح بالامس ( نسبت أن أقول لك ذلك ) صندوقه الصغير وظل طوال السهرة جالساً امامي يقلب الاوراق القديمة التي تضم تاريخ اسرتنا العريقة •• كان في وجهه اهتمام وجد • وكنت مشغولة بحياكة الجرابات، لا اجرؤ على النظر اليه ؟ ولاحظ انني صامتة فغضب ، ثم دعاني اليه وظل طوال الليل يشرح لى نسب الاسرة ، فاتضح اننا ، نحن اسرة الحنيف ، كنا من النبلاء منذ عهد ايفان الرهيب من وان أهلي انا ، اسرة شوميلوف ، كانوا معروفين منذ أيام الكسي ميخائيلوفتش • والوثائق متوفرة لدينـــا ، ویشیر الی ذلک تاریخ کرامازین • تری من هذا ، یا عزیزی ، انسا لا نقل عن غيرنا من هذه الناحية • وحين اخذ العجوز يشرح لى ، فهمت على الفور ما يدور في رأسه • هو ايضا يجرحه ان يحتقروا ناتاشــا • ليس لهم من فضل علينا الا الغني • ليستهتر هذا اللص ، بطرس الكسندروفتش ، في سبيل الثروة ما شاء له الاستهتار : ان جميع الناس يعرفون انه امرؤ قاس بشمع كريه • ويقال انه دخل اليسوعية سرا بفارصوفیا ، هل هذا صحیح ؟

### \_ سيخافات!

قلت ذلك وقد شاقتنى هذه الاشاعة بالرغم منى ، وشاقنى اكثر من ذلك ان اعلم أن نيقولا سرجتش قد قلب أوراق أسرته ، مع انه ما كان يتباهى بمحتده قبل ذلك ابدا .

### وتابعت آنا اندريفنا تقول :

۔ انہم جمیعاً حقراء ، لیس لہم قلوب ، ولکن قل لی یاعزیزی ، کیف حالها هی ، حمامتی ؟ أهی حزینة ؟ هل تبکی ؟ لقد حان موعد ذهابك الیها ، ماتریونا ، ماتریونا ، یا بنت ال ۰۰! قل لی یا عزیزی : هل أهانوها؟ قل یا فانیا ، تکلم ۰

هل كان فى وسمعى أن أقول شيئًا ؟ لقد انفجرت العجوز باكسة منتجبة • سألتها ما هى المصيبة العجديدة التى كانت تريد أن تقصها على منذ قليل •

ـ آه یا عزیزی ، ما کفانا الذی نحن فیه من مصائب ، کأننا لم نشرب الكأس حتى الثمالة! لعلك تذكر ، يا صديقي ، او لعلك لا تذكر أنه كان عندى نيشان ذهبي وضعت فيه صورة صغيرة لعزيزتي ناتاشا يوم كانت هذه الملاك في الثانية من عمرها • وقد عهدنا برسم هذه الصورة ، أنا ونيقولا سرجتش ، الى رسام مر ً بالبلـدة عرضــاً • • أرى انك قد نسيت! وكان الرسام بارعا ، عنى برسم الصورة ، ووضع فيها كل حبه وقلبه • كان لناتاشا يومئذ شعر ذهبي كأنه الزبد نعومة • وقد رسمها مرتدية غلالة شفافة يرى من ورائها جسمها الصغير : كانتُ جملة جمالا اليها جناحين ، ولكنه أبي • هذا النيشان ، أخرجته من صندوقي ، بعد هذه المشاكل الفظيعة التي مرت بنا ، وعلقته الى عنقى بحبل ، وصرت أحمله مع صليبي ، وأخاف ان يبصره زوجي ، لانه كان قد أمر بأن ترمى او تحرق جميع الاشياء التي يمكن ان تذكر بناتاشا • ولكن كان لابد لي ، أنا ، من ان استطيع رؤية صورتها ، فكنت انظر اليها من حين الى حين ، فأبكى ، وكان هذا البكاء يسرى عنى ، وكنت في بعض الأحيان، حين اخلو الى نفسى ، التهم الصورة بالقبل التهاماً ، كأنما انا اقبل ناتاشا نفسها ، وكنت اناديها بأرق الاسماء ، وارسم عليها اشارة الصليب في كل ليلة • كنت أتحدث اليها بصوت عال ، حين أكون وحدى ، وأطرح عليها سؤالا فأتخيل أنها تجسيني ، فأطرح عليها سؤالا اخر ، آه يا فانيا ، لشد

ما يؤسفني ان اقص عليك باقي الحكاية • كان يسعدني انه لا يعرف من أمر النيشان شيئًا ولا لاحظ شيئًا • ولكنني تفقدت النيشان صباح الأمس فلم أجده ! لم يبق الا الحبل معلقاً في عنقى • كان النيشان قد انفصل عن الحبل ، ولا شك انه سقط . حزنت لهذا أشــد الحزن ، وأخذت أبحث وأبحث ، ولكن دون جدوى • غاب النيشان ولم أعثر له على أثر • تساءلت أين عساه اندس ؟ وقلت لنفسي : لا شك انه سقط في سريري ، فغاب بين ثناياه • ونبشت السرير وقلبته رأساً على عقب ، فلم أجد شيئاً ، وقلت : اذا كان قد سقط في مكان ما ، فلا بد أن يعشر به أحد . ومن عسى يعشر به غیره هو ، وغیر ماتریونا ؟ أما ماتریونا ، فلا ، لأنها مخلصة لی کل الاخلاص ٠٠ ماتريونا ، هلا أنيت بالسماور ؟ قلت : واذا كان همو قد وجده ، فما عسى أن يقع ؟ وظللت لا أعمل شيئًا غير الانتحاب والبكاء ، ولا أستطيع أن أحبس دموعي • وأصبح نيقولا سرجتش أكثر رقة ولطفا في معاملتي ، وأصبح الحزن يفيض في وجهه حين ينظر الي َّ، كأنه يعرف لماذا أبكى ، فير ثي لحالى ، عندئذ قلت لنفسى : كيف يمكنه أن يعلم ذلك ؟ لعله اذن قد عثر على النيشان فعلا فرماه من النافذة ؟ انه لايتورع عن هذا . لا شك انه رماه ، وانه الآن حزين ندماً على انه رماه • عندئذ ذهبت الى فناء البيت أبحث عن النيشان مع ماتريونا ، ولكننا لم نحد شيئًا • لقد غاب النيشان تمامًا • وقضيت الليلة كلها أبكي وأنتحب • كانت تلك هي الليلة الاولى التي لا أرسم فيها على ابنتي اشارة الصليب • آه يا عزيزي! ان هذا نذير شؤم • وقد قضيت النهار كله أبكي بلا انقطاع • وكنت أنتظر وصولك كأنك رسول من السماء ، لعلك تواسيني على الاقل .

واخذت العجوز تبكي بكاء مراً •

ثم استأنفت فَجَأَة تقول ، وقد أشرقت في وجهها سعادة : ـ ها ٠٠ نست أن أقول لك : هل حدثك عن السمة ؟

ـ نعم ، يا آنا آندريفنا • قال لى انكما فكرتما فى الامر طويلا ، وانك وافقت على تبنى طفلة يتيمة ليس لها ابوان • هل هذا صحيح ؟

- انا لم افكر في هذا ابداً يا صديقي ، وانا لا اريد اية يتيمة ، ولانها ستذكرنا بعظنا التعيس ، بشقائنا ، لا اريد احداً غير ناتاشا ، ليس لى الا ابنة واحدة ، ولن يكون لى غير ابنة واحدة ، ولكن قل لى يا فانيا : ترى ما معنى تفكيره في تبنى طفلة يتيمة ؟ أتراه فكر في ذلك ، مواساة لى ، لانه يرى دموعى ، أم ليطرد ذكرى ابنته من خياله طرداً تاما ويتعلق بطفلة اخرى ؟ ماذا قال لك عنى ؟ كيف بدا لك ؟ قاتم الوجه غاضباً ؟ بطفلة اخرى ؟ ماذا قال لك عنى ؟ كيف بدا لك ؟ قاتم الوجه غاضباً ؟ مشس ، ها هو ذا يعود ، ستقول لى فيما بعد ، لا تنس ان تعود غداً ،

# الفصل الثالث عشر

العجوز ، فلفنا بنظرة مستطلعة ، كأنه كان خجلا من أمر من الأمور ، فقطب حاجبيه واقترب من المائدة :

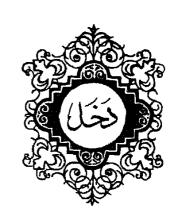

ـ أين السماور ؟ ألم يُـوَّت بالسماور ؟

\_ بل ها هو ذا ، ها هو ذا ٠

لقد جاءت ماتريونا بالسماور منذ رأت نيقولا سرجتش يدخل علينا، كأنها كانت تنتظر دخول سيدها حتى تضع السماور على المائدة • انها خادمة عجوز مخلصة ، لكنها أكثر خادمات الأرض نزوات وانتقادات وعناداً • كانت تخشى نيقولا سرجتش فتحبس لسانها امامه ، لكنها لا تتحرج مع آنا آندريفنا ، بل تعاملها معاملة خشنة ، ولا تتورع من اظهار طمعها في السيطرة على سيدتها ، مع كونها تحمل لها ولناتاشا حبا عميقا صادقا • وكنت قد تعرفت الى ماتريونا هذه في اخمينفكا •

دمدم العجوزيقول بصوت خافت :

\_ كأنما ليس يكفى أن تكون ثياب المرء مبللة ، فيضنون عليه بالشاى •

وما لبثت آنا آندريفنا ان غمزتنى بعينها • كان العجبوز لا يحتمل غمزات الأعين هذه المختلسة ؛ ومع انه في هذه اللحظة حاول ان لا ينظر الينا ، فقد كان واضحاً في وجهه انه ادرك ان آنا آندريفنا قد غمزتني في هذه اللحظة •

### وبدأ فجأة يقول:

ــ لقد خرجت لبعض الشئون ٠٠ خرجت لمشكلة من هذه المشاكل السخيفة القذرة ٠٠ هل قلت لك انهم حكموا على ؟ ليس لدى ادلة ، فالأوراق اللازمة تعوزنى ، وقد جرى التحقيق بغير عدل ٠٠٠

انه يتحدث عن القضية التي بينه وبين الامير • لقد كانت هذه القضية تسير ببطء ، وكانت تتطور الى غير مصلحة نيفولا سرجتش • وسكت لا أدرى بم أجيب ، فنظر العجوز الى تظرة ارتياب • واستأنف يقول كأنما أغضبه سكوتنا :

- ثم ماذا ؟ الافضل ان تنتهی هذه القضیة بسرعة • لن یجعلونی حقیراً ولو حکموا علی بالمصاریف • ان ضمیری مرتاح ، ولیقضوا بعد ذلك بما یشاءون! علی الأقل سأكون قد نفضت یدی من هذه القضیة • قد یدمروننی ولكنهم سیتركوننی بعد ذلك وشأنی • • سأدع كل شیء ، واسافر الی سیبریا •

لم تستطع آنا آندريفنا ان تحبس لسانها فاسرعت تقول:

\_ ولكن لماذا كل هذا البعد ؟

فأجاب العجوز في غلظة كأنما ساءه جوابها:

\_ ومم ً نحن هنا قريبون ؟

فقالت آنا آندريفنا وهي تلقى على تنظرة قلقة :

\_ على كل حال ٥٠ من الناس ٠٠

فصرخ وهو يلقى على وعلى زوجه نظرته الغضبي :

ـ أى ناس ؟ اللصوص ؟ المتخرصين ؟ الخونة ؟ هؤلاء يوجد منهم

فى كل مكان • لا تخافى • سنجد منهم فى سيبريا أيضاً • واذا شئت ألا تأتى معى ، ففى وسعك أن تبقى هنا • لن أجبرك على شىء •

فهتفت المسكينة آنا آندريفنا:

ـ نیقولا سرجتش ، عزیزی ، أبقی هنا بدونك ؟ انت تعلم ان لیس غیرك فی هذا العالم أحد ٠٠٠

وارتبكت ، فصمت ، وأدارت نحوى نظرة مذعورة ، كأنها تتوسل الى ً ان اتدخل ، ان اسعفها ؛ وكان العجوز مهتاجا يختلج كل عضو من اعضائه .

كان يستحيل ان يعاركن • قلت:

ــ هذه فكرة حسنة يا آنا آندريفنا • ان الحياة فى سيبريا ليست سيئة الى الحد الذى يتصوره الناس • اذا نزلت المصيبة ، وكان لا بد لكم من بيع اخمنيفكا ، فان مشروع نيقولا سرجتش يكون مشروعاً رائعاً ، انه يستطيع ان يجد فى سيبريا عملا ممتازاً ، وعندئذ • • •

ــ انت على الأقل يا ايفان تقول قولاً رصينا • لقد فكرت فى الامر طويلا • سأترك كل شيء واسافر •

هنا صرخت آنا آندریفنا وهی تضرب کفاً بکف:

ــ هذا ما لم أكن اتوقعه • أأنت تقول مثله ايضاً يافانيا ؟ هذا ما لم أكن اتوقعه منك انت ايضاً يا ايفان بتروفتش ••• لم تلق منا الا المحبة ، والآن •••

ــ ها ها ها! وماذا كنت تظنين اذن؟ مم كنت تحسبين أن نعيش؟ فكرى قليلاً! لقد تبدد ما لنا ، وأوشك ان ينفد آخر كوبك نملكه! ام 'تراك ستطلبين الى ان اذهب الى الامير بطرس الكسندروفتش اسأله العفو والصفح؟

31

فما ان سمعت العجوز اسم الامير حتى اخذت ترتجف ذعراً ، واذا بملعقتها التي كانت بيدها تسقط على صحنها فتحدث رنيناً .

وشعر اخمنیف بحماسة ، وبفرح شریر عنید ، فأخذ يقول :

- حقا هذا ما يجب أن أفعله! أليس كذلك يا فانيا؟ ألا يجب على ان اذهب الى الامير؟ لماذا السفر الى سيبريا؟ أليس من الأفضل ، منذ الغد ، ان أرتدى أحسن ماعندى من ثياب ، وأن أصفف شعرى ، وأن أظهر في أجمل حلة : تهيى الى آنا آندريفنا قميصاً جديداً ( لا بد من هذا حين يذهب المرء الى شخص عظيم كالأمير!) واشترى قفازات حتى أكون في أبهى زى ، وأمضى الى صاحب السمو أقول له : «سيدى الامير، يامن أحسنت الى وكنت لى خير سند وعضد ، يا أبت الرءوف ، اغفر لى امرأة وأطفالا واشسفق على ، وهب لى من لدنك كسرة خبز ، لأن لى امرأة وأطفالا صغاراً! » أليس كذلك يا آنا آندريفنا؟ أهذا ما تريدينه؟

فقالت وقد ازداد ارتجافها:

ــ انا لا أريد شيئا يا عزيزى • • وقد قلت ما قلت حماقة وطيشاً • عفوك اذا كنت قد أزعجتك • • ولكن لا تصرخ • •

يقينى أنه كان حين يرى دموع زوجه المسكينة وذعرها يحزن حزنا شديداً ويتأثر أعظم التأثر ، ويقينى أنه كان أكثر تألما منها ، الا أنه ماكان يستطيع ان يملك زمام نفسه ، وهذا ما يتفق في بعض الاحيان لاشخاص اوتوا نبل القلب وكرم النفس ، الا انهم عصبيون ، فهم رغم كل ما في قلوبهم من نبل وكرم ينساقون مع حزنهم وغضبهم الى حد التلذذ بالحزن والغضب ، محاولين ان ينفضوا ما في نفوسهم مهما كلف الامر ، ولو بالاساءة الى شخص برى ، بل انهم ليفضلون ان يكون هذا الشخص أقرب الناس اليهم ، فالمرأة مثلا تحتاج أحياناً الى الشعور بأنها شقية مذلة،

ولو لم يكن هنالك شقاء ولا اذلال • وهنالك كثير من الرجال يشبهون النساء في هذا ، ولو لم يكونوا من ضعاف الرجال ، ولا ممن يشبهون المرأة شبها كبيرا • ولقد كان العجوز يشعر بالحاجة الى التشاجر ، وان كان هذا يؤلم أول من يؤلم •

اذكر ان فكرة خطرت على بالى حينئذ • تساءلت: ترى أليس من الممكن أن يكون منذ قليل قد قام بمحاولة من النوع الذى دار فى خلد آنا آندريفنا ؟ من يدرى ؟ لعل الله قد اوحى اليه بهذه الحطة ، فكان ذاهبا الى ناتاشا ، ثم عدل عن ذلك فى الطريق ، أو لعل شيئاً قد وقع ، فتزعزع قراره ، فعاد الى بيته غاضباً ، مهاناً ، خجلاً مما شرع فيه ، ومما خالجه من عواطف ، يبحث عن شخص يصب على رأسه الغضب الذى ايقظه فيه ضعفه ، ويختار لهذا الغرض أولئك الذين يقيدر انهم يشعرون بهذه الرغبات عينها ، وبهذه العواطف نفسها ، أو لعله ، وقد أراد أن يغفر لابنته ، قد تصور ماسيجيش فى نفس عجوزته المسكينة من حماسة وفرح ، لابنته ، قد تصور ماسيجيش فى نفس عجوزته المسكينة من حماسة وفرح ، فلما أخفق فى مشروعه كانت عجوزه أول من يتحمل نتائج هذا الاخفاق .

وحين رآها حزينة محطمة ، ترتعد أمامه حزنا ، تأثر تأثرا شديدا ، وكأنه خجل من ثورته ، فكظم غيظه لحظة ، وصمتنا جميعاً ، وحاولت ألا أنظر اليه ، لم تدم هذه اللحظة طويلاً ، فلقد كان لا بد له ان يتكلم مهما كلف الامر ، ولو بانفجار ، ولو بلعنات ، فقال فجأة :

- اسمع یا فانیا • ان ما سأقوله یؤلمنی ، وما کنت لأحب أن أقوله • ینبغی ان اتکلم بصراحة ، بلا لف ولا دوران ، کما یلیق بکل رجل شریف مستقیم • • هل تفهمنی یافانیا ؟ یسرنی ان تکون الآن هنا ، ولهذا ارید ان اتحدث بصراحة ، وذلك حتی یفهم الآخرون ان جمیع هذه السخافات ، وهذه الآلام ، تزعجنی السخافات ، وهذه الآلام ، تزعجنی

33

اخيراً • ان الشخص الذي انتزعته من قلبي ، ولعلني اذ فعلت ذلك قد آلمت قلبي وأدميته ، لن يعود الى قلبي ابداً • نعم ، سأفعل ما قلته • اننى اتحدث الآن عما وقع منذ ستة اشهر ، هل تفهمني يا فانيا ؟ ولئن كنت اتحدث عن ذلك الآن بمثل هذه الصراحة ، فلكي لا تخطيء التقدير يوما فتسيء فهم كلامي ( قال ذلك وهمو يثبت في في نظراته الملتهبة ويتحاشي نظرات زوجته المذعورة ) • أعمود فأقول : لا أريد بعمد الآن همذه السخافات • ان الامر الذي يضنيني اكثر من كل شيء ، ويثير أعصابي هو ان الجميع يغلنون ان من الممكن ان تخامرني عواطف حقيرة مسكينة الى هذا الحد ، كانني امرؤ غبي تافه • • يغلنون انني اجن الآن الما • كل هذا ميخف • لقد انتزعت عواطفي القديمة ونسيتها الى الأبد • لم يبق لى من ذكريات ، كلا ثم كلا ثم كلا ! •

ونهض فعجأة ، وضرب بيده على المنضدة ، فأخذت الاقداح ترن ٠

ـ نيقولا سرجتش ، الا ترحم آنا آندريفنا ؟ انظر ماذا تفعل بها ٠

قلت ذلك وقد نفد صبرى ، ونظرت اليه فيما يشبه الاستياء • الا اننى ما زدت بهذا على ان اصب فوق النار زيتاً ، فانه ما ان سمع كلامى حتى قال وهو يرتجف ويمتقع لونه :

۔ لا! لست ارحم احداً ، اذ لیس برحمنی احد • لا ارحم احداً ، لانهم فی بیتی یعحیکون المؤامرات علی ً ، انا الذی تلوث شرفی ، فی سبیل ابنة فاجرة ، خلیقة بکل انواع العقاب واللعن •

ــ نیقولا سرجتش ، یا عزیزی ، لا تلعنها ! • • اعمل ما تشاء ، ولکن لاتلعنها !

فصرخ العجوز بصوت أقوى :

- بل سالعنها ، لأننى أنا الذى أهنت وتطلبون منى فوق ذلك أنه اذهب الى هذه الملعونة اطلب منها العفو والمغفرة! نعم، نعم، هذا ما يراد منى • انكم تعذبوننى بهذا كل يوم ، ليل نهار ، فى عقر بيتى ، بالدموع والاهانات والتلميحات السخيفة! تريدون أن يرق قلبى • • • اسمع يا فانيا: (قال هذا متوجها الى وهو يسارع فيسحب من جيبه ، بيد مرتعشة ، أوراقا ) هذه خلاصات من الملف • اننى أنعت باننى لص ، محتال ، بأننى سرقت الرجل الذى أحسن الى ! لقد 'ثلم شرفى بسببها • خذ • أنظر أنظر ! •

وأخذ يسل من جيب سترته أوراقاً شتى يرميها على المنضدة واحدة بعد واحدة ، محاولاً أن يعشر بينها ، وهو يرتجف ويهتز ، على الورقة التي كان يريد أن يطلعني عليها ، غير أنه لم يجدها ، فنفد صبره ، فانتزع من جيبه كل ما وجدته فيها يده ، فاذا نحن نسمع ، فجأة ، ربين شيء ثقيل يسقط على المنضدة ، فانطلقت من صدر آنا آندريفنا صرخة ، كان ذلك الشيء هو النشان الذي فقدته ،

ما كدت أصدق عيني وصعد الدم الى وأس العجوز ، فاحمر وجهه حتى صار كالارجوان وارتعش وفوقفت آنا آندريفنا ، مكتفة ذراعيها ، وألقت على زوجها نظرة توسل وضراعة وكان وجهها يشرق بأمل مسع و ما هذا الاحمرار الذي يصبغ وجه العجوز ، ما هذا الاضطراب ؟ لا ، انها لم تخطى و لقد فهمت الآن كيف ضاع النيشان و

فهمت أن زوجها هو الذي وجده ، وأنه سنر "به ، وأنه لعله ارتعش فرحاً ، فأخفاه عن جميع الانظار ، وأنه خلا اليه خفية يتأمل وجه ابنته الحبيبة في حب لا حد له دون أن يرتوى من النظر فيه ؛ وأنه لعله فعل ما فعلته الأم المسكينة ، فحبس نفسه يتحدث مع عزيزته ناتاشا ، ويتخيل

أجوبتها ، ويجيب عليها ، وانه ، في الليل ، وقد أمضه القلق ، خنق تنهداته في صدره ، وداعب الصورة المحبوبة وأغرقها بالقبل ، ودعا بالغفران لتلك التي يأبي أمام الجميع ان يراها ، ويصر على ان يلعنها .

\_ اذن ما زلت تحبها یا عزیزی!

بهذا هتفت آنا آندریفنا ، دون أن تستطیع کبح جماحها أمام هذا الاب الصارم الذی کان منذ دقیقة یلعن ناتاشا .

ولكنه ما ان سمع صرختها حتى لمع فى عينه غضب مجنون • فتناول النيشان ورماه بقوة على الارض ، واخذ يدوسه برجليه فى حنق محموم.

قال وهو يلهث لهاث من انقطعت انفاسه:

ــ لعنها الله ، لعنها الله لعنة أبدية ، أبدية ، أبدية ،

فهتفت العجوز الطيبة تقول:

ـ يا الهي • يدوس ناتاشا ، ناتاشا ، يدوس وجهها الصغير ، يدوسه • طاغية ، صلف ، قاسي القلب ، مغرور!

فلما سمع العجوز امرأته ، توقف كالمجنون ، مذعورا مما فعله ، وفجأة تناول النيشان من الارض ، وهرع يخرج من الغرفة ، ولكنه ما ان سار بضع خطوات حتى سقط على ركبته ، واستند بيده الى أريكة المامه ، ثم أسقط عليها رأسه خائر القوى محطما ،

کان ینتحب کطفل ، کامرأة ، النحیب یکاد یشت صدره ، القد اصبح العجوز الرهیب ، فی طرفة عین ، أضعف من طفل ، أصبح الآن عاجزاً عن اللعن ، وأصبح لا یستحی من آحد ؛ وها هو ذا ینفجر حباً ، فیغرق بالقبل ، علی مرأی منا ، الصورة التی کان یدوسها برجلیه منذ

SS

دقيقة • ان الحب العنيف الذي يحمله لابنته والذي كظمه طوال هـــذه المدة ينفلت الآن في قوة لا تقاوم ، ويحطم كيانه كله •

هتفت آنا آندریفنا تقول وهی تبکی ، وتنحنی علی زوجها وتقبله :

- اغفر لها ، اغفر لها. ردها الى بيت ابويها ياعزيزى ، وسيجزيك الله في يوم الحساب خير جزاء على، تواضعك وتسامحك !

فصرخ بصوت أجش مختنق :

\_ مستحیل ، مستحیل ، لن یکون هذا أبدا ، لن یکون أبدا ،

#### - 1

# الفصل السرابع عشر

الى ناتاشا متأخراً ، فى الساعة العاشرة ، كانت يومئذ فى فونتانكا قرب جسر سيمونوفسكى ، فى الطابق الرابع من عمارة حقيرة يملكها التاجر كولوتوشكين ، وكانت فى المدة الأولى التى أعقبت



ذهابها تسكن مع أليوشا في منزل جميل ، صغير ، لكنه أنيق مريح ، غير أن موارد الأمير الصغير مالبثت أن نضبت ، فانه لم يعمل أستاذا للموسيقي، بل أخذ يقترض ، وأغرق نفسه في ديون ثقيلة باهظة • وأنفق المال في التبذير ، وتؤنيه ، وتبكى • وكان اليوشا ، العاطفي ، يقضي في بعض وقعها في نفسها • كان يجعل من ذلك عيداً ، وينبئني في حماسة بما سيعمله وبما يحلم به • وكان ازاء تقريع ناتاشا وبكائها يغرق في كآبة تبعث على الشفقة ، وكانا بعد ذلك يتخذان من هذه الهدايا موضوع ملامات وأحزان ومشاجرات • ثم انه كان ينفق كثيراً من المال بغير علم ناتاشا ، فقد كان رفاق السوء يجرونه الى أماكن مشمبوهة يخون فيها ناتاشا مع نساء بغایا ، غیر انه کان لا یزال یحب ناتاشا کثیرا ، بل لقد کان یحبها حباً معذباً ، وكثيرا ما كان يأتي اليها مهدماً حزيناً يعلن انه لا يستحق أصبع ناتاشا الصغير ، وانه فظ شرير ، وانه عاجز عن فهمها وأنه غير جدير بحبها • صدق أليوشا • لقد كان بين الاثنين تفاوت عظيم • كان هو يشعر أمامها بأنه طفل ، وكانت هي تعامله دائماً على انه طفل • كان

يأتي اليُّ في بعض الأحيان باكيًّا منتحبًا يعترف لي بعلاقاته مع هذه الفتاة أو تلك من النساء ، ويتوسل الى " في الوقت نفسه ألا أبوح بشيء من هذا لناتاشا : فاذا عاد المها بعد كل هذه الاعترافات ، وجلاً مرتجفاً ( وكان لا بد أن يصحبني في مثل هذه الاحوال ، قائلاً انه لا يستطيع أن يقع بصره عليها بعد ارتكابه جريمته ، وانني الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يُشِتُّ جنانه ) أدركت ناتاشا بنظرة واحدة انه عائد من جريمة • وكأنت ناتاشا غيورة جدأ ، ولكنها ، لا أدرى كيف ، كانت تغفر له هذه الحماقات دائمًا • وكان الامر يتم في العادة على النحو التالى : يدخل أليوشا معى ويتوجه اليها بالكلام خجلا ويلقى عليها نظرات وجلة ، فتحزر فوراً أنه أثم ، ولكنها لا تدع قناعتها تظهر في وجهها ، ولا تبدأ الحديث عن ذلك عط ، ولا تطرح على أليوشا أي سؤال ، بل تزداد مداعباتها له ، ويزداد الرائعة تجد في الصفح لذة لا نهاية لها ، فكانها ترى في العفو نفسه فتنة حادة ما لها نظير • والحق ان اليوشا لم يكن له علاقة حتى ذلك الحين الا بامرأة تدعى جوزيفين • فاذا رأى لطف ناتاشا وتسامحها لم يسعه الا أن يعترف لها بكل شيء من تلقاء نفسه ، ليتخفف من ذنبه «وليعود كما كان» على حد تعبيره • حتى اذا نال منها الصفح والمغفرة ، التهب حماسة ، وأخذ في بعض الأحيان يبكى فرحاً وحباً ، ويضمها بين ذراعيه يغرقها بالقبل ، ثم يسيطر عليه الفرح، فيطفق يقص ، في براعة الطفل ، تفاصيل معامراته مع جوزيفين، ويضحك ملء شدقيه، ويكيل المديح والاطراء لناتاشا • وكانت السهرة تنتهي هكذا فيمرح. وحين نفد ماله أخذ يبيع من أشياء البيت ؟ وبتأثير الحاح ناتاشا وجد بيتاً صغيراً فى فونتاكا اكتراه بأجر دون أجر البيت الاول • واستمرا على بيـع مايملكان من تحف ، حتى أن ناتاشــا باعت ملابسها ، ثم وجدت عملا ، فلما علم أليوشا بذلك هوى الى حضيض اليأس ، وأخذ يلعن نفسه ، ويصرخ انه يحتقر ذاته ، غير انه لم يعمل شيئاً من شأنه أن يصلح هذه الحال • وقد نضبت الآن هذه الموارد الاخيرة ذاتها ، ولم يبق الا عمل ناتاشا ، غير ان الاجر الذي كانت تتقاضاه زهيد لا يغنى ولا يسمن من جوع •

وفي أول الامر ، حين كانا لايزالان يسكنان معاً ، قامت بين اليوشا وبين أبيه مشاجرة عنيفة • كانت نية الامير في تزويج ابنه من كاترين فيدوروفنا فيليمونوفنا ، ابنة زوج الكونتيسة ، ماتزال في حيز التفكير ، الا ان الامير كان يحرص على تحقيق هذه الفكرة حرصاً شديداً ، فكان يأخذ ابنه الى بيت خطيبته المقبلة ، ويشجعه على الاعجاب بها ، ويحاول أن يقنعه بقبول الفكرة بالقسوة تارة وبالعقل تارة أخرى • الا ان المشروع أَخْفَق بسبب الكونتيسة ؟ عندئذ غض الأمير طرفه عن علاقة ابنه بناتاشا ، وترك الامر للزمن ؟ فقد كان يأمل ، لعلمه بخفة ابنه وطشه ، ان هــــذا الحب سيزول في القريب • حتى لقد أصبح في الايام الاخير، لايخشي أن يتزوج ابنه ناتاشا ، وأصبح على مثل اليقين من أنه لن يتزوجها • وأما العشيقان فقد أجلا تحقيق هذه الفكرة الى أن يتم الصلح بينهما وبين أبي ناتاشاء أي الى أن تتغير الظروف تغيراً تأماً وكان واضحاً من جهة أخرىان ناتاشا لاتحب أن يدور الكلام حول هـــذا الموضوع • وقد زل لسان البوشا مرة أمامي فقال ان أباه مسرور من هذه العلاقة ، وان الامر الذي يعجبه في هــذا كله هو اذلال اخمنيف وتحقيره • وكان مع ذلك ، محافظة منه على المظاهر ، يستمر على ابداء استيائه من ابنه ، حتى لقد طفف المساعدات التي يتفضل بها عليه ، وهي قليلة قبل ذلك ، (كان الامير بخيلاً جداً على ابنه ) ، وهدره بأن يمنع عنه حتى هذه المساعدات الطفيفة • ولكن بعد ذلك بقليل ، سافر الامير مع الكونتيسة الى بولونيا ، لاعمال تتعلق بالكونتيسة • والحق ان اليوشا كان أصغر من أن يتزوج ،

الا ان الخطيبة كانت من الغني بحيث يستحيل على الامير أن يدع الفرصة تفلت منه • ووصل الامير أخيراً الى هدفه ، وبلغ الى أسماعنا ان مسألة الخطوبة قد سويت ؟ وفي هذا الوقت الذي أصفه كان الامير قد عاد الى بطرسبرج ، واستقبل ابنه في حب وحرارة ، الا ان استمرار علاقته بناتاشا قد أدهشه وساءه ، فأخذ يشك ، ويرتجف ، وطلب الى ابنه بلهجة قاسية صارمة أن يقطع علاقته بناتاشا ، ثم ارتأى أن يعمد الى وسيلة أفضل من هـــذه الوسيلة ، فقاد ابنه الى منزل الكونتيســة • كانت ابنة زوج الكونتيسة فتاة جميلة ، وان كانت ماتزال أشبه بطفلة ، وكان لها قلب طيب رقيق ، وروح صافية بريئة ، وكانت مرحة ، خفيفة الظل ، رقيقة الشعور • كان الامير يقدر ان هذه الشهور الستة قد فعلت فعلها في ابنه ، وان ناتاشا لم يبق لها في نظره ما كان لها من سحر ، وانه لن ينظر الآن الى خطيبته المقبلة نظرته اليها منذ ستة أشهر • وكان تقدير الامير صحيحاً بعض الصحة فحسب ٠٠ لقد افتتن أليوشا حقاً ٠ ويجب أن أضيف الى ذلك ان الاب أصبح يتطلف مع ابنه فجأة ( مع امتناعه عن اعطائه المال ) • وشعر أليوشا ان هذا التحبب يخفى وراءه قراراً حاسما لا يتزعزع ، فكان يشكو من ذلك ، ولكن أقل مما كان يمكن أن يشكو لو انه لا يرى كاترين فيدوروفنا كل يوم •

كنت أعلم ان اليوشا لم يزر ناتاشا منذ أربعة أيام • وحين مضيت اليها بعد أن تركت منزل اخمنيف كنت أتساءل قلقا عما عسى أن تنبئنى به • ولمحت ، من بعيد ، نوراً فى النافذة • كنا قد اتفقنا فيما بيننا على ان تضع شمعة على مسند النافذة حين تكون فى حاجة ملحة الى رؤيتى ، حتى اذا اتفق لى أن مروت قريباً من بيتها (وكان يتفق لى ذلك فى كل مساء تقريباً) أدركت من هذا النور الذى لاتضعه الا فى بعض الأحوال ، أنها تنتظرنى ، وأنها فى حاجة الى " • ولقد أصبحت فى هذه الأيام الأخيرة تكثر من وضع الشمعة • •

# الفصل الخامب عشر

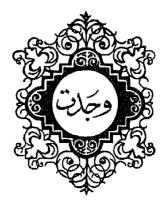

ناتاشا وحدها • كانت تذرع الغرفة بعظى بطيئة، وقد كتفت ذراعيها ، وغرقت في تفكير عميــق • وكان على المنضدة سماور منطفى، ينتظرني منــذ مدة طويلة • فلما رأتني قدمت الى يدها مبسمة،

دون أن تنبس بكلمة • كان وجهها شاحبًا ، ينضح بمعانى الألم •

كان في ابتسامتها عذاب ، ورقة ، واذعان •

وقد ازداد ظل عينيها الزرقاوين الصافيتين ظلاماً ، وازداد شعرها كثافة ، نتيجة َ نحولها ومرضها ٠

قالت وهي تمد يدها:

ـ ظننت انك لن تجيء ، حتى لقد بدا لى أن أبعث مافرا لتأتيني بأنبائك ، وقلت لنفسى لعل المرض قد عاوده ثانية .

ــ لیس الامر كذلك ، وانما حُـجزت • سأقص علیك كل شيء • ولكن انبئيني أولاً بما بك يا ناتاشا! ما الذي حدث ؟

فقالت مستغربة:

س لا شيء ++ لماذا هذا السؤال ؟

ـ ولكنك كتبت الى مع كتبت الى أمس أن أجيء ، حتى لقد حددت

لمجيئى ساعة معينة لا أستقدمها ولا أستأخرها • وهذا شيء جديد لا عهد لى بمثله من قبل •

- \_ ها ٠٠ نعم ٠٠ لقد كنت أنتظره أمس ٠
  - \_ ولم يجيء بعد ؟
    - \_ لم يحيء ٠
  - وصمتت لحظة ، ثم أضافت :
- ـ قلت لنفسى : ان لم يجيء فلابد لي من حديث معك ٠
  - \_ وهذا المساء ، هل كنت تنتظرينه ؟
    - \_ لا انه في هذا المساء هناك •
  - \_ هل تعتقدين انه لن يأتي بعد الآن أبدآ ؟

أجابت وهي تنظر الى نظرة جادة خطيرة :

ـ ليست هذه هي المسألة • سيعود •

كان واضحاً ان سرعة أسئلتي تزعجها • وصمتنا ، نطوف في الغرفة طولا وعرضاً •

واستأنفت بعد مدة تقول مبتسمة :

ـ انتظرتك مدة طويلة جداً يا فانيا • هل تعلم ماذا كنت أفعل ؟ كنت أذهب وأجيء وأنا أنشد بعض القصائد • هل تتذكر : الناقوس الصغير ، الطريق تحت الثلج : « السماور يغلى على المائدة المصنوعة من شجر السنديان • » لقد قرأنا هذه القصيدة معاً :

« هدأت العاصفة ، والقمر يضيء السماء \*

- « والليل ينظر الى الارض بالملايين من عيونه الكابية .
  - ثم:
- « وفجأة خيل الى انني أسمع صوتاً ينجيش بعاطفة حارة ،
  - « ويتحد برنين النأقوس الصغير ، ويقول:
  - « سیأتی یوم یُلقی فیه صدیقی برأسه علی صدری .
    - « الحياة في منزلي ناعمة رخية!
    - « ما يكاد الفجر يداعب جليد نافذتي
- « حتى يغلى السماور على مائدتي المصنوعة من خشب السنديان ،
  - « وحتى تتراقص النيران في مدفأتي ،
  - « وترسل أضواءها الحمر الى السرير ، في الركن ،
    - « تحت الستارة ذات الازهار ٠٠ »

انه لسعر جميل يا فانيا ، شعر يؤثر في القلب تأثيراً قوياً ، يا لها من لوحة واسعة غنية ! ليس في اللوحة الا خطوط قليلة ، ولكنك تستطيع أن تنسيج حولها ما تشاء ، هناك شيئان أساسيان : هذا السماور ، وهذه السيارة ذات الازهار ، هذا كله مألوف ، تراه في البيوت البورجوازية من مدينتنا الصغيرة ، حتى لكأنني أرى البيت نفسه : منزل جديد ، ماتزال تحف به سلالم الخشب ، لم يتم طلاؤه بعد ،

وهذه لوحة أخرى :

ثم سمعت هذا الهاتف نفسه يقول ،

حزيناً كصوت الناقوس الصغير :

« أين صديقي القديم ؟

« أخشى أن يدخل ، وان يغرقني بالقبل والدغدغات!

- « ما هذه الحياة التي أحياها!
- « مسكني كله حجرة مظلمة حزينة ·
  - « الربح تعوى •••
- « وثمة شجرة وحيدة ، شجرة كرز ، أمام نافذتي
  - « الا ان الجليد يحجبها عن نظرى
    - « ولعلها ماتت منذ زمان بعيد
      - « ماهذه الحياة التي أحياها ؟
        - « لقد ذبلت ستارتی •
- « وهاءنا ذا أضرب في غرفتي ، مريضة ، لا أعرف أهلي
  - « لا أحد هنالك يؤنبني: ليس لى أصدقاء ٠
    - « ما أنا ، بعد ، الا ثرثارة عجوز ٠٠٠ »

« أضرب في غرفتي مريضة ٠٠٠ » ما أجمل كلمة « مريضة » في هذا الموضع ! لا أحد هنا يؤنني : ما أكثر ما في هذا البيت من عاطفة ، وحنين ! ما أكثر مافيه من ألم ، ألم الذكرى ٠٠ يا الهي ! ما أجمل هذا الشعر ، ما أصدق هذا الشعر !

وصمتت ، كأنما هي تختنق اختناقة ألمت بحلقها • وقالت بعـــد دقيقة :

ـ عزيزي فانيا ٠

ثم صمتت مرة أخرى ، كأنها نسيت ما كانت تريد أن تقوله ، أو كأنها قالت ماقالته دون تفكير ، بدافع من تأثر سريع .

وكنا أثناء ذلك ما نزال نذرع الغرفة • وأمام الأيقونة ، كان هنالك

قنديل يشتعل • كانت ناتاشا ، في المدة الاخيرة ، تزداد تقى وتمسكاً بالعبادة يوماً بعد يوم ، ولا تحب أن تتحدث في هذا •

- \_ أغداً عيد ؟ أرى قنديلك مشتعلاً •
- لا ۰۰۰ ولکن اجلس یا فانیا ، لابد انك تعبت ۰ هل ترید قلیلاً من الشای ؟ لم تحتس شیئاً من الشای بعد ؟
  - \_ لنجلس یا ناتاشا ، لقد شربت نصیبی من الشای .
    - \_ من أين انت الآن آت ؟
    - \_ من عندهم ( هكذا كنا نسمى أبويها ) +
- \_ من عندهم ؟ كيف اتسع وقتك ؟ أذهبت اليهم من تلقاء نفسك ، أم انهم دعول ؟

وأمطرتني بوابل من الأسئلة + وامتقع لونها بتأثير انفعالها •

قصصت عليها بالتفصيل لقائى مع أمها ، وحكاية النيشان ، قصصت عليها ذلك كله بدقة ، دون أن أخفى عنها شيئا ، وكانت تصغى الى شراهة ، وتلتهم كل كلمة من كلماتى التهاما ، والتمعت في عينها دموع ؟ وحين قصصت عليها حكاية النيشان اضطربت اضطرابا شديدا ، فكانت كثيرا ما تقاطعنى قائلة :

\_ انتظر يا فانيا ، انتظر : فصيّــل أكثر من ذلك ، انك تسرف في الاجمال والاينجاز ! ٠٠

فكنت أكرر الشيء مرتين وثلاثاً ، وأجيب على كل ســـؤال من أسئلتها التي لاتنقطم •

ــ هل تعتقد حقا انه كان آتيا لرؤيتي ؟

۔ لا أدرى يا ناتاشا ، بل اننى لا أستطيع أن أتصور ذلك ، اما انه يتألم لغيابك ، وانه يحبك ، فهذا واضح ، واما انه كان ذاهباً اليك ، فهذا ، هذا ، . .

\_ وقد قبَّل النيشان ، أليس كذلك ؟ وماذا قال وهو يقبله ؟

ـ كلاماً تختيراً • • كان يطلق عليك أرق الاسماء ، وكان يناديك • •

۔ نادانی ؟

-- نعم +

وأخذت تبكى في صمت ٠

\_ مساكين !

ثم أضافت بعد لحظة:

ــ لا أستغرب أن يكون على علم بكل شيء • انه كذلك على علم بأمور والد اليوشا •

قلت لها وجلاً:

\_ ناتاشا ، يحب أن نذهب اليهم ٠٠

فسألتنى ، وهي تصفر وتنهض عن مقعدها قليلا :

\_ متى ؟

كانت تظن انني أقترح عليها أن نذهب اليهم فوراً •

ثم استدركت وهي تضع يديها على كتفيها وتبتسم ابتسامة حزينة :

ــ كلا يا فانيا ، كلا يا صديقى ، انك تعود دائماً الى هذا ٠٠ الاحسن ألا تحدثنى عن هذا الامر بعد الآن ٠

فهتفت في حزن شديد:

\_ هـذه الخصومة الكريهة ، أليس لها اذن من نهاية أبداً ؟ أبداً ؟

أأنت من الكبرياء والصلف بحيث لا تريدين أن تقومى بالخطوة الأولى ؟ عليك انت أن تضربى المثل ، أن تكونى القدوة • لعل آباك لا ينتظر غير هذا ليغفر لك • • انه أبوك ، وانت التي أسأت اليه • احترمي كبرياءه : انها مشروعة طبيعية • يجب عليك أن تذهبي اليه ، وأنا واثق انه سيصفح عنك بلا قيد ولا شرط •

ـ بلا قيد ولا شرط! مستحيل • لا تلمنى يا فانيا ، عبث • لقد فكرت فى الامر ، وانى لأفكر فيه ليل نهار • ما انقطعت عن التفكير فيه ساعة واحدة منذ تركته • وكم مرة تحدثنا فيه معا! انت نفسك تعلم ان هذا مستحيل!

### ــ حاولي ٠

\_ كلا يا صديقى ، لا أريد ، اذا حاولت ذلك زدت حنقه على " ، ما فات لن يعود ، وانت تعلم انه يستحيل ان يعود ، لن استطيع ان احيى تلك الايام السعيدة ، أيام طفولتى التى قضيتها معهم! وهب أبى غفر لى ، فانه لن يجد فى " بعد الآن ابنته ناتاشا ، انه ما يزال يحب فى " البنت الصغيرة ، الطفلة ، التى كان يدللها ويدغدغ رأسها على نحو ماكان يفعل أيام كنت فى السابعة من عمرى أجلس على ركبتيه وأنشده أغمانى الصغيرة ، ومنذ طفولتى الى آخر يوم ، كان يأتى الى سريرى كل مساء يرسم على " اشارة الصليب قبل أن أنام ، وقبل المصيبة بشهر واحد ، اشترى لى قرطا ، دون أن يحدثنى عنه قبل أن يشتريه ، (وكنت أعلم كل شى ،) ، يفرط ونار على " قبل الجميع ، حين عرف ، منى ، اننى كنت على علم بأنه اشترى وثار على " قبل الجميع ، حين عرف ، منى ، اننى كنت على علم بأنه اشترى القرط منذ مدة طويلة ، وقبل خروجى من البيت بثلاثة أيام لاحظ اننى حزينة ، فما لبث أن قلق أشد القلق حتى مرض ، بل لقد فكر \_ هل تصدق ذلك ؟ \_ ليسرى عنى ، في أن يأخذني الى المسر ، حقا ، كان تصدق ذلك ؟ \_ ليسرى عنى ، في أن يأخذني الى المسر ، حقا ، كان

33

يريد أن يشفيني بهذه الوسيلة! أعود فأقول لك ان البنت الصغيرة هي التي كان يعرفها في ويحبها ، وما كان يريد أن يتصور انني سأصبح ذات يوم امرأة ٠٠٠ ما كان هذا يدور في خلده ، فاذا عدت الآن أنكرني ولم يعرفني ، وان صفح عنى ، لست الآن عين الشخص الذي أحبه ، لست الآن طفلة ، لقد عشت كثيراً ، وان رضى بي كما أنا ، تنهد رغم ذلك أسفا على السعادة الماضية ، وحزن على انني لست ماكنته في الماضي ، حين كان يحبني طفلة ، وما مضى يبدو دائما أفضل! يا له من عنداب ، تذكر

وكأنما صعد الدم الى رأسها فصرخت تقطع حديثها بهذا الهتاف الذى يخرج من قلبها:

- آه يا فانيا ، ما أجمل الماضي ! ٠٠

#### قلت:

ـ كل ما تقولينه صحيح يا ناتاشا • وانما ينبغى له الآن اذن أن يتعلم كيف يحبك وكيف يعرفك مرة أخرى ، وخاصة "كيف يعرفك ؛ ومتى عرفك أحبك ، ما فى ذلك ريب • وأرجو ألا يذهب بك الظن الى انه لا يستطيع أن يعرفك وأن يفهمك ، هو ، هذا القلب النبيل •

- أواه یا فانیا ، لا تكن ظالماً ، ماذا هنالك من أمور كثیرة یجب أن تنفهم فی آ و لیس هسندا ما أردت أن أقوله ، هناله شیء آخر ، اسمع یا فانیا : ان حب الأب ، هو أیضا ، حب غیور ، ان الذی یجرحه هو ان كل شیء بدأ وانتهی مع الیوشا بدونه ، بدون أن یری شیئا ، بدون أن یحزر شیئا ، وهو یعرف ان ذلك كله لم یدر فی خلده قبل وقوعه ، یحزر شیئا ، وهو یعرف ان ذلك كله لم یدر فی خلده قبل وقوعه ، وهو یری ان ما انتهی الیه حبنا من نتائج شقیة یرجع الی «نفاقی» السفیه ، لم أذهب الیه منذ بدایة حبی ، ولم أعترف له بعد ذلك بكل خلجة من

SS

خلجات قلبی ؟ بالعكس ، أخفيت كل شیء فی نفسی ، تواريت عن أبی ؟ وأؤكد لك ، يا فانيا ، انه فی قرارة نفسه يجد فی هذا من الاهانة أكثر مما يجده منها فی نتائج حبنا ، فی هربی من منزلنا ، فی استسلامی لمشیقی ، وهبه استقبلنی الآن كأب ، فی حرارة وعاطفة رقیقة ، فان بذرة العداوة ستبقی ، وغدا أو بعد غد ، تبدأ الشكوك ويعود التأنيب ، ثم انه لن يغفر لی بلا قيد ولا شرط ، لنسلم اننی قلت له الحقيقة مخلصة من أعماق قلبی ، لنسلم اننی اعترفت له صادقة بأننی أفهم مدی اساءتی اليه واجرامی فی حقه ، وهبنی ، اذا لم يشأ أن يفهم ما كلفتنی هند السعادة مع اليوشا من آلام وما احتملت فی سبيلها من عذاب ، هبنی أخرست ألمی من ذلك، واحتملت كل هذا : انه لن يكتفی ، لسوف يطلب منی تكفيراً مستحيلاً : سوف يسألنی أن ألعن ماضی ت ، أن ألعن اليوشا ، وأن أندم علی ما محضته من حب ، سيطلب المستحيل : أن أستعرض وأن أندم علی ما محضته من حب ، سيطلب المستحيل : أن أستعرض الماضی ، فأحذف من حياتنا هند ، الأشهر الستة الأخيرة ، ولكننی لن ألعن أحداً ، ولا أريد أن أندم ، ما وقع كان لا بد أن يقع ، لا يافانيا، هذا الآن مستحيل ، لم يحن الوقت بعد ،

\_ ومتى يحين ؟

ــ لا أدرى ، لابد أن نتألم حتى النهاية فى سبيل سعادتنا المقبلة ، يجب أن نشتريها بآلام جديدة ، ان الالم يطهر كل شىء ، آه يا فانيا ، ما أكثر ما نتألم فى هذا الوجود ،

صمت ونظرت اليها مفكراً •

\_ لماذا تنظر الى مكذا يا اليوشـا ، أقـول يا فانيا ، ( قالت ذلك وابتسمت لهذا المخطأ ) ،

\_ الآن أرى ابتسامتك يا ناتاشا + من أين أتيت بها ؟ ما كنت تبتسمين هكذا من قبل +

- ماتزال بها سذاجة الطفولة ٠٠ ولكن حين تبتسمين يشعر المرء ان ثمة شيئًا يقبض صدرك ٠ ما أشد ما نحلت يا ناتاشا! ان شعرك يبدو أكثف مما كان ٠٠ ماهذا الثوب ؟ أعندهم صنع أيضًا ؟

قالت وهي تلقى على تظرة تترقرق فيها العاطفة:

- انك تحبنى يا فانيا! ولكن قل لى ماذا تفعل انت الآن؟ كيف يسير عملك؟

- لم يتغير شيء مازلت أكتب روايتي ، الا ان العمل صعب ، لا يتقدم كثيراً و لقد نضب الالهام و ولو تهاونت قليلاً ، فقد أخرج شيئاً شائقاً طريفاً ولكنها خسارة ان أفسد فكرة جيدة دارت في خيالي و انها فكرة أحرص عليها أشد الحرص و ومن أجل مجلة ، لا بد من انها فكرة أحرص عليها أشد الحرص ومن أجل مجلة ، لا بد من انها العمل في مواقيته المحددة ، حتى لقد خطر ببالي أن أترك الرواية ، انها العمل في مواقيته المحددة ، حتى لقد خطر ببالي أن أترك الرواية ، تخيل بسرعة ، قصة قصيرة ، شيئاً فنياً رشيقاً ، لا يشتمل على أية بزعه مظلمة قاتمة ، شيئاً يسلى جميع الناس ويمتعهم!

- \_ مسكين أيها العامل! وسمن ؟
  - ــ مات •
- ألم يأت لرؤيتك ؟ أكلمك جادة يا فانيا : انت مريض ، وأعصابك مهدمة ، ولك أحلام غريبة ٠٠ حين قلت لى انك استأجوت هذا المسكن ، لاحظت كل ذلك ٠٠ وهل مسكنك رطب غير صحى ؟
- ـ نعم ، وقد وقعت لى منذ قليل حادثة ٠٠ سأرويها لك فيما بعد ٠ لم تسمعنى ٠ كانت مستغرقة فى تفكير عميق ٠ وقالت أخيراً وهى تنظر الى ً نظرة من لا ينتظر جوابا :

SS

ـ لا أفهم كيف تركته م ! كنت محمومة !

يقيني انني لو توجهت اليها بكلام في هذه اللحظة لما سمعتني •

قالت بصوت لا يكاد يفهم:

۔ فانیا ، لقد رجوتك أن تأتى ، لأن ثمة أمراً خطيراً أريد أن أفضى به اليك ٠

- \_ ماهو ؟
- \_ سأتركه ٠
- \_ ستتركينه أم تركته ؟
- ـ يجب أن أنهى هـذه الحياة لقد أومأت اليك أن تأتى لأقص عليك كل ما تنجمع وتراكم في نفسي ، كل ما أخفيته عنك حتى الآن •

کانت تبدأ دائما بمثل هذا الکلام حین ترید أن تفضی الی بنوایاها الحفیة ، وکان یتضح دائما تقریبا اننی أکون علی علم بأسرارها منذ مدة طویلة ، باحت لی بها هی نفسها •

\_ ناتاشا ، سمعتك تقولين هذا مائة مرة ! صحيح انكما لاتستطيعان أن تعيشا معا ، فعلاقتكما شيء غريب ، وليس ثمة مايجمع بينكما • ولكن • • • هل تقوين على هذا ؟

\_ قبل الآن كان ذلك في مجال النية فحسب ، أما الآن فقد عقدت العزم حاسما قاطعاً ، انني أحبه حباً لا نهاية له ، ومع ذلك أدرك أنني عدوته الاولى ، انني أسى الى مستقبله فيجب أن أرد اليه حريته ، انه لا يستطيع أن يتزوجني ، لا يملك القوة على مقاومة أبيه ، ولا أريد أنا أربطه ، وانه ليسرني أن يحب خطيبته ، يجب أن أتركه ! هذا واجبي أربطه ، وانه ليسرني أن أضحى بكل شيء في سبيله ، أن أبرهن له على حبى ، هذا واجبى ! أليس كذلك ؟

\_ لن أحاول اقناعه ، سأظل معه كما كنت من قبل ، يستطيع أن يدخل متى شاء ، ولكن يجب أن أبحث عن وسيلة تجعله يتركنى بسهولة دون أن يعذبه ضميره • هذا مايسهدنى يا فانيا ، ساعدنى • بم تنصحنى ؟ قلت :

\_ ليس هناك الا وسيلة وحيدة : أن تكفى عن حبه وأن تحبى شخصاً آخر • ولكننى أشك فى نجاح هذه الوسيلة • انك تعرفين طبعه! هاقد مضى على غيابه عنك خمسة أيام • واذا فرضنا انه هجرك هجراً نهائياً ، فيكفى أن تكتبى اليه بأنك تهجرينه أنت حتى يسارع اليك على الفور •

- ـ لماذا لاتحبه يا فانيا ؟
  - ٠ أنا ؟
- ـ نعم انت انت انك عدوه ، سراً وعلانية ! لاتستطيع أن تتحدث عنه دون شعور بالحقد لاحظت مائة مرة ان أكبر لذة تشعر بها هي في اهانته وتسويد صفحته ! نعم تسويد صفحته ، أقول الحقيقة !
  - \_ قلت لى ذلك مائة مرة كفى يا ناتاشا ، لندع هذا الحديث قالت بعد صمت :
    - \_ أريد أن أترك هذا البيت ولكن لاتزعل يا فانيا ••
- \_ وبعد ذلك ؟ لاشك أنه سيوافيك في المسكن الجديد ثقى أننى لم أزعل •
- الحب قوى : يستطيع حب جديد أن يحبسه عنى وهبه عاد الى تعود الا الى حين ، ما رأيك ؟

SS

\_ لا أدرى يا ناتاشا ، كل شىء فيه لا شأن له بالمنطق • انه يريد أن يتزوج الأخرى ، ويريد فى الوقت نفسه أن يستمر على حبك • يريد الامرين فى آن واحد •

۔ لو کنت واثقة من أنه يحبها ، لعزمت أمرى ، وقطعت برأى . فانيا ، لا تخف عنى شيئًا . هل تعلم شيئًا لا تريد أن تبوح لى به !

وسددت الى ً نظرة قلقة فاحصة •

ـ لا أعلم شيئاً يا صديقتى ، أقسم لك بشرفى ، لقد كنت صريحاً معك دائما ، على أنه يخطر ببالى شى، : قد لا يكون مفتونا بابنــة زوج الكونتيسة الى الحد الذى نتصوره ، قد لايكون هذا أكثر من حماسة عابرة ...

\_ أتظن هذا يا فانيا؟ يا الهي ! ليتني كنت واثقة من ذلك ! آه ، السد ما أتمنى لو أراه في هذه اللحظة ، لا لشيء الا لألقى عليه نظرة واحدة ، فأقرأ في وجهه كل شيء! ولكنه لايجيء ؛

ــ ولكن هل تنتظرين مجيئه يا ناتاشا ؟

\_ كلا • انه عندها • أعلم ذلك • أرسلت من يأتيني بالأنباء • لشدّما أود لو أراها هي أيضاً ! • • • اسمع يا فانيا ، سأقول لك شيئاً سخيفاً : يستحيل على " ألا أراها ، ألا ألقاها أبدا • ما رأيك ؟

وانتظرت جوابي قلقة :

\_ أن تريها ؟ هذا ممكن • ولكنك تعلمين ان رؤيتها لاتكفى •

\_ يكفى أن أراها ، وبعد ذلك أحزر ، اسمع ، هل تعلم أننى أصبحت سخيفة : لا أعمل شيئًا غير الطواف فى الغرفة وحدى ، وازجاء الوقت بالتفكير ؟ كأن فى رأسى زوبعة ، وهذا يتعبنى! وقد خطرت على

بالى فكرة يا فانيا: ألا تستطيع أن تتعرف اليها ، مادامت الكونتيسة قد أطرت روايتك وقرظتها ؟ ( أنت قلت لى ذلك ) • انك تذهب أحيانا الى سهرات الامير ر • • ، وهى تذهب اليها كذلك • حاول أن تقدم نفسك اليها ، أو لعل أليوشا نفسه يستطيع أن يقدمك اليها • وستقص على "كل شى • •

م ناتاشا ، عزیزتی ، سنتحدث فی هذا فیما بعد . ولکن قولی لی الآن : هل تعتقدین حقاً أنك تقوین علی ترکه ؟ أنظری فی نفسك ، هل تقولین ماتقولین هادئة ؟ .

## فقالت بصوت لا يكاد يُنهم:

- نعم أقوى على ذلك • سأعمل كل شيء في سبيله • سأضحى بحياتي كلها من أجله • ولكن هل تعلم يا فانيا ؟ اننى لا أطيق أن يكون في هــــذه اللحظة عندها: لقد نسيني ، انه الآن الى جانبها ، يحدثها ويضحك ، هل تتذكر ، مثلما كان يضحك هنا • • انه ينظر في عينيها • هكذا نظرته دائما ، في العينين ، ولا يخطر بباله اننى هنا • • معـك •

ولم تكمل كلامها ، وألقت على تظرة يائسة :

ــ ماهذا يا ناتاشا ؟ ألم تقولى منذ لحظة ، منذ لحظة . • فقاطعتنى وهي تلقى على تظرة ملتهبة :

۔ سننفصل جمیعاً ، جمیعاً ، ولکن یا فانیا ما أقسی أن یبدأ هو بنسیانی ، آه یا فانیا ، ما أشد عذابی ، أنا نفسی لا أفهم : الفكر شیء ، والواقع شیء آخر ، رباه ، أكاد أجن ،

ـ كفاك يا ناتاشا ، هدئى روعك!

\_ خمسة أيام ، في كل ساعة ، في كل دقيقة ٠٠ أراه في حلمي وفي يقظتي ٠٠٠ أراه دائماً ٠ هيا بنا يا فانيا ٠ خذني اليه ٠

\_ هدئى نفسك يا ناتاشا ٠٠

- بل خذنى اليه • من أجل هذا انما انتظرتك • فانيا ، فكرت فى هذا الامر ثلاثة أيام • من أجل هذا الموضوع انما كتبت اليك • • يجب أن تقودنى اليه ، لا تضن على "بهذا • • انتظرتك • • ثلاثة أيام • • انه فى هذا المساء هناك ، انه هناك ، هما بنا !

كانت كأنها تهذى • وسمعت ضيجة تقوم فى مدخل البيت : كأن مافرا مع أحد •

سه أسمعي يا ناتاشا ، ماهذا الذي أسمعه!

فأصاخت بسمعها وهي تبتسم ابتسامة من لا يصدق شيئًا ، وفجأة المتقع لونها امتقاعاً مخيفاً رهيباً •

وقالت بصوت لايكاد يسمع:

\_ یا الهی ء من هذا ؟

وأرادت أن تمسك بى ، غير اننى خرجت ألقى مافرا عند المدخل ، انه هو ، اليوشا ، كان يطرح أسئلة على مافرا ، وحاولت مافرا فى أول الامر أن تمنعه من الدخول ، وسمعتها تقول له ، كأنها هى سيدة المنزل :

من أين انت خارج هكذا ؟ هه ؟ أين كنت تتشرد ؟ هيا امض ، امض ، المض ، بماذا تستطيع أن تنجيب ؟

\_ لست أخاف أحداً • سوف أدخل •

قال ذلك في شيء من المخمجل •

\_ ادخل ، ما أثقلك!

- نعم سأدخل ٠ ها ، أأنت هنا ، أنت أيضاً ؟ ما أحسن أن تكون انت أيضاً هنا ٠ هاءنا ذا ٠ أرأيت ؟ كيف تراني ؟

\_ ولكن ادخل ، ماذا تخشى ؟

\_ لست أخشى شيئًا ، أؤكد لك ، لاننى لست مذنبًا ، أشهد الله على ذلك ! انت تعتقد ان الخطيئة خطيئتى • سوف ترى الآن • سأشرح كل شيء على الفور • ناتاشا ، هل أستطيع أن أدخل ؟ ( قال ذلك في ثقة مصطنعة و هو واقف أمام الباب ) •

ولم يجب أحد •

فقال وقد ظهر على وجهه القلق والخوف :

- \_ ماذا ؟
- \_ فأجت:
- \_ لاشيء ، كانت هناك منذ لحظة . اللهم الا ان ..

ففتح اليوشا الباب في حذر ، وأجال في الغرفة نظرة خجلي • لم يكن في الغرفة أحد •

وفحأة لمحها في ركن من الغرفة ، بين الخزانة والنافذة ، كانت واقفة هنالك ، كأنها تختبيء ، وهي أقرب الى الموت منها الى الحياة ، حتى هذا اليوم ، كلما فكرت في ذلك المشهد لا أستطيع أن أمنع نفسي عن الابتسام ، اقترب اليوشا منها بخطى بطيئة حذرة ، وقال في خجل وهو ينظر اليها بنوع من الذعر :

\_ ناتاشا ، مابك ؟

فأجابت وهي في حالة انفعال رهيب ، كأنها هي المجرمة . \_ مابي ؟ لا ٠٠ لا شيء ٠٠ هل ٠٠ تريد قدحاً من الساي ؟

فقال البوشا وقد طار صوابه:

ـ ناتاشا ، اسمعی • لعلك تعتقدین اتنی مجرم • ولکننی لست مجرماً • لست مجرماً أبداً • سترین ، سأقص علیك كل شيء •

فتمتمت ناتاشا تقول:

ـ علام تقص كل شيء ؟ لا ضرورة • ناولني يدك ، فينتهي كل شيء ، كما ينتهي دائماً •

وخرجت من ركنها ، وقد تلون خداها ٠

كانت تغض طرفها ، كأنما هي تخشي أن تنظر في وجه اليوشا . فهتف اليوشا في حاسة :

\_ لو كنت مذنباً ، لما جرؤت ان انظر اليها ٠

والتفت الى ً يقول :

- انظر ، انظر ، انظر ، انها تعتقد اننی مذنب ، کل شیء یدیننی ، کل الظواهر تلقی التبعة علی ! خمسة أیام أغیب عنها ، وقد سمعت من یقول لها اننی فی بیت خطیبتی ، ثم هی تصفح عنی ، تقول لی : ناولنی یدك فینتهی کل شیء ، ناتاشا ، عزیزتی ، ملاكی ! لست مذنبا ، اعلمی هذا ، لم أقترف أی عمل سییء! بالعكس ، بالعكس !

\_ ولكن كان عليك أن تذهب الى هنالك ٠٠ لقد دعوك ٠٠ كيف أتيت الى هنا ٠٠ كم الساعة الآن ؟

- العاشرة والنصف ، كنت هنالك ، ولكننى قلت اننى مريض ، وخرجت ، هذه هى المرة الاولى التى اكون فيها حراً بعد خسة ايام ، فأستطيع أن أفلت منهم وآتى اليك ، الحقيقة أنه كان فى وسعى أن آتى قل الآن ، ولكنى آثرت أن لا اجى ، لاذا ؟ ستعرفين السبب بعد هنيهة ،

سأشرح لك كل شيء: وانما أنيت لاشرح لك كل شيء • ولكني اقسم لك انني ، في هذه المرة ، لست مذنباً في حقك ابداً ، ابداً !

ورفعت ناتاشا رأسها و ثبتت نظرها فيه ١٠٠ غير ان نظرة اليوشا كانت من قوة اشعاعها بالصدق ، والاخلاص ، والفرح ، بحيث يستحيل ان لا يصدق ، وخيل الى انهما سيصرخان ، وأن كلا منهما سبرتمى بين ذراعى الآخر ، كما حدث ذلك اكثر من مرة فى مثل مناسبات التصالح هذه ، الا ان ناتاشا ، وكأنما اخرستها السعادة ، القت برأسها على صدره ، وأخذت تبكى بكاء صامتاً على حين فجأة ، ولم يستطع اليوشا أن يتمالك نفسه ، فاذا هو يرتمى على قدميها ، ثم يقبل يديها ورجليها ، كان كمن طاش صوابه و خرج عن طوره ، وتقدمت الى ناتاشا بكرسى ، فجلست عليه ، وكانت ركبتاها تصطكان ،

الجيز الثاني

#### 2

## الفصب ل الأول

الا دقيقة حتى كنا نضحك جميعاً كالمجانين • قال اليوشا وهو يغطينا جميعاً بصوته الرنان:

ـ يظناًن أن كل شيء هو الآن كما كان من قبل ••• يظنان أنني لا أقول الا سخفاً •••



أؤكد لكما أن ما سأقوله هام جداً • • وبعد ؟ ألن تسكتا ؟

كان اليوشا يتحرق شوقاً الى قص قصته • كان واضحاً لمن ينظر فى وجهه انه يحمل أنباء هامة ، الا ان هيئة العجد التى كان يضفيها عليه زهوه الساذج بأنه يحمل هذه الأنباء سرعان ما أفرح ناتاشا ، فأخذت تضيحك ، واخذت أنا اضحك رغم أنفى • وكلما ازداد اليوشا حنقاً علينا ازددنا نحن ضحكاً • ان حنقه ، ثم أسفه الساذج ، انتهيا بنا الى تلك الحالة التى يكفى فيها ان ينظهر صاحبنا طرف اصبعه حتى ننفجر فى قهقهة لا تنتهى ! وكانت مافرا ، وقد خرجت من المطبخ ، واقفة على باب الغرفة تتأملنا فى استياء قاتم ، وتأسف على ان ناتاشا لم تؤنب اليوشا بعد أن انتظرته خمسة أيام طوال ، بدلاً من أن تضحك الآن مرحة هدذا المرح •

واخيراً توقفت ناتاشا عن الضحك ، حين رأت ان قهقهاتنا تؤلم الموشا ، وسألته :

ـ ماذا ترید ان تقص علینا ؟

وقالت مافرا ، مقاطعة اليوشا ، دون ان تحفل به البتة :

ـ هل اجيء بالسماور ؟

فأجابها وهو يدفعها في سرعة بيده :

- اذهبی یا مافرا ، اذهبی • سأقص علیکما کل ما وقع ، وکل ما یقع ، وکل ما سیقع ، لأننی أعرف کل هذا • أری ، یا صدیقی ، أنکما تریدان ان تعلما این کنت طوال هذه الایام الخمسة ، وهذا ما أرید ان اقصه علیکما ، الا انکما لا تدعان لی فرصة الکلام • والآن سوف اتکلم • فأقول قبل کل شیء : لقد خدعتك طوال هذه المدة یا ناتاشا ، خدعتك منذ مدة طویلة ، وهذا اهم شیء •

#### \_ خدعتني ؟

- نعم منذ شهر ، بدأت بذلك قبل وصول ابى : وقد حان ان أكون صريحاً كل الصراحة ، منذ شهر ، قبل ان يصل ابى ، تلقيت منه رسالة طويلة كتمت عنكما امرها ، فى هذه الرسالة يبلغنى ابى ، ببساطة تامة ( بلهجة جدية خفت منها ) ان زواجى قد تقرر ، وان خطيبتى فتاة هى الكمال بعينه ، واننى - طبعا - لا أستحقها ، وانما يجب مع ذلك ان انزوجها حقاً ، وان على " ، تهيؤاً لهذا ، أن أطرد من رأسى جميع الحماقات، النح ، تعرفين ماذا يقصد بالحماقات، وهذه الرسالة قد اخفيتها عنك .

#### فقاطعته ناتاشا تقول:

ــ لم تخفها عنا ابداً: لا داعی لان تعتز بهذا • الواقع انك قصصت علیا كل شیء فی الحال • واذكر انك اصبحت علی حین غرة ، طیباً جداً ، لطیفاً جداً ، لا تتركنی ابداً ، كأنك قد اقترفت ذنباً ترید ان تكفر عنه ، وقد رویت لنا الرسالة كلها اجزاء •

\_ مستحیل • اننی حقاً لم أرو لکما الشیء الاساسی فی الرسالة • ربما حزرتما شیئاً • • هذا من شأنکما • • اما انا فلم أقص " شیئاً • لقد اخفت عنکما الامر ، وتألمت من ذلك كثيراً •

اضفت وانا انظر الى ناتاشا:

ــ أذكر يا اليوشا انك كنت يومئه تسألني النصيحة في كل لحظة ، وقد حكيت لى كل شيء ، اجـزاء مبعثرة بطبيعة الحـال ، وعلى صــورة افتراضات ٠٠

ــ لقد رویت لنا کل شیء • لا تعتز ، أرجوك • أأنت تستطیع ان تخفی شیئاً ؟ أأنت تستطیع المکر ؟ ما فرا نفسها تعرف کل شیء ، ألیس كذلك یا مافرا ؟

فأجابت مافرا ، وهي تمد رأسها من الباب:

\_ طبعاً • لقد حكيت لنا كل شيء في الايام الشلاثة الاولى • أنت لا تستطيع أن تخبيء شيئاً •

- الحديث معك مزعج يا ناتاشا • أنت تعملين هـذا كله انتقاما • أذكر أننى كنت يومئذ كالمجنون • هل تذكرين يا مافرا ؟

\_ كيف لا أذكر ؟ واليوم أيضاً أنت كالمجنون !

\_ ليس هذا قصدى ؟ أقصد هل تذكرين أنه لم يكن لدينا يومئذ شيء من المال ، وانك ذهبت ترهنين علبة سجائرى الفضية! ولكن اسمحى يا مافرا ان اقول لك انك تنسين نفسك أمامى ، ولا تتحرجين من قول أى شيء ، ناتاشا هي التي علمتك كل هذا ، على كل حال ، لنسلم بأنني رويت لكم كل شيء منذ ذلك الوقت ، اجزاء مبعشرة (أتذكر هذا الآن)، ولكنكم لا تعرفون اللهجة ، لهجة الرسالة ، واللهجة في رسالة من الرسائل هي الشيء الأساسى ، هذا ما أريد أن أقوله ،

DU

#### قالت ناتاشا:

- \_ وكف كانت لهجة تلك الرسالة ؟
- اسمعى ياناتاسًا ، انك تسأليننى هذا السؤال وكأنك تمزحين ، أرجوك لا تمزحى ، أؤكد لك ان الامر خطير ، كانت لهجة الرسالة من القسوة بحيث شعرت ان ذراعى تسقطان من كنفى ، لم يتفق لأبى فى حياته ان خاطبنى بمثل هذه اللهجة! اسمعى لهجة الرسالة ،
- \_ هات حدثنا عن لهجة الرسالة ولماذا كان لا بد لك ان تكتم عنى ا امرها ؟

\_ کی لا أرعبك ، طبعا • کنت آمل ان أرتب الامور بنفسی • وبعد هذه الرسالة ، منذ وصول أبی ، بدأت متاعبی ، وبدأ عذابی • کنت قد وطنت العزم علی أن أجيبه بقوة ، بجرأة ، بكلام واضح ، غير أن الفرصه لم تتج • فانه لم يطرح علی ای سؤال : انه ماكر • حتی لقد كان يتصرف تصرف من يری أن كل شیء مقرر ، وانه لا يمكن ان يكون بيننا أی نقاش او خلاف • هل تسمعين : كان يتصرف تصرف من يعتبر انه لا يمكن ان يكون بيننا ای نقاش او خلاف ! ای غرور هذا ؟ وكان معی لطيفا رقيقاً الی ابعد حدود اللطف والرقة ! ودهشت من هذا • انه رجل ذكی، لو تعلمين ما اذكاه يا ناتاشا ! لقد قرأ كل شیء ، وهو يعلم كل شیء • يكفی ان تنظری اليه مرة واحدة ، حتی يعرف افكارك كما يعرف افكاره كما يعرف أن أمدحه • لا تزعلی يا ناتاشا • بالمناسبة كان فی أول الأمر لا يعطينی مالا ، ولكنه أعطانی بالأمس ، يا ناتاشا ، يا ملاكی ، لقد انتهی بؤسنا • خذی • انظری • كل ما قد قطعه عنی علی سبيل العقوبة خلال ستة أشهر ، رده الی بالأمس • انظری كم أعطانی ، لم أعد المبلغ الی الآن •

مافرا ، انظرى ما أكثر ما نملك الآن من مال ! لن نحتاج بعد اليــوم الى رهن ملاعقنا وأزرار الأكمام •

وأخرج من جيبه حزمة من الأوراق النقدية ، تقارب قيمتها ألفاً وخمسمائة روبلاً فضة ، ووضعها على المنضدة ، ونظرت مافرا الى الاوراق النقدية في دهشة ، وهنأت ألكسي ، وكانت ناتاشا تستحثه على اكمال كلامه ، وتابع أليوشا يقول :

\_ تساءلت ماذا أفعل ؟ كيف اعترض عليه ؟ احلف لكما أنه لو اساء معاملتى ، ولم يكن رقيقاً الى هذا الحد ، لما فكرت فى شىء من هذا ، لأعلنت له بصراحة تامة اننى لا اريد ، واتنى لست الآن طفلا ، وان كل شىء قد انتهى ، ولاصررت على هذا فى عناد ، صدقانى ، ولكن ما عساى استطيع ان افعل والامر كما تريان! ولكن ما ينبغى ان تتهمانى ، ارى انك ممتعضة ياناتاشا، لماذا تتعامزان ؟ لاشك انكما تعتقدان انهم خدعونى، واننى لا املك ذرة من قوة الارادة ، انكما مخطئان ، اننى املك قوة الارادة ، والبرهان على ذلك اننى رغم ظروفى هذه سرعان ما قلت لنفسى: « يجب على ان اقص على ابى كل شىء » ، ثم بدأت ، فقصصت عليه كل شىء ، واصغى ابى الى كلامى حتى النهاية ،

فسألته ناتاشا بلهيجة قلقة :

\_ ماذا قلت له ؟

\_ قلت له اننى لا اريد خطيبة اخرى ، لان لى خطيبة هى انت ، الحق اننى لم اقل له ذلك صراحة بعد ، ولكننى هيأته لذلك ، وسأعلنه له غدا ، قررت هذا ، وقبل كل شىء ، ذكرت له ان من العار والحقارة ان يتزوج المرء من اجل المال ، وان من الغباوة من جهتنا ان نعد انفسنا من الطبقة الارستقراطية ( لاننى كنت اخاطبه بحرية تامة كأننى اخاطب

أَخًا لا أَبًّا ) ثم قلت له انني متوسط الحال ، وان هذا هو الأساسي ، وانني اعتز بذلك ، وانني شبيه بكل الناس ، لا اريد ان أتميز على احد • • اى شرحت له ، على الجملة ، كل هذه الافكار السليمة الصحيحة • • وكنت اتحدث في حرارة واندفاع ٠٠٠ حتى لقد استغربت ذلك من نفسي ٠٠ وقلت له بصراحة : « مانحن بالامراء الا اسماً ! لقد ولدنا أمراء ، ولكن ليس لنا من صفات الامراء غير هذا •• نحن اولاً لسنا بالاغنياء ، والغني اهم شيء • • ان اكبر امير في عصرنا هو روتشيلد • ثم اننا منذ زمان بعيد لم يبق لنا في المجتمع العالى من ذكر • آخرنا عمى سيمون فالكوفسكى ، ولم يكن معروفًا الا في موسكو ، ولم يعرف فيها الا لانه فقد النفوس الثلاثمائة الاخيرة التي كان يملكها • ولولا ان أبي قد جني بنفسه ثروة ، لاصبح احفاده يحرثون الارض ، كما يفعل بعض الامراء • واذن فليس تمة ما نزهو به » • اى اننى ، على الجملة ، قد اخرجت كل ما كان يغلى في نفسي ، كل شيء ، في قوة وعنف ، بلا لف ولا دوران ، بل لقد زدت على ذلك قليلا. ولم يجب ابي على كلامي بشيء ، واكتفى بأن اخذ يلومني على اننى تركت منزل الكونت ناينسكى ، ثم قال بعد ذلك ان على ان اتقرب من الأميرة ك • • اشبينتي ، وانني اذا أحسنت وفادتي لدى الأميرة ك أحسنت وفادتى في كل مكان ، وضمن مستقبلي ، وراح يضرب علىهذا التوتر ٠٠ وكان طوال الوقت يلمع الى اننى تركتهم جميعا منذ أصبحت أعيش معك يا ناتاشا ، وإن هـذا كان بتأثير منك ، غير انه حتى الآن لم يحدثني عنك حديثا مباشراً ، ومن الواضح انه يتحاشى التعرض لهذا الموضوع • اننا نمكر كلانا ، ويتربص كل منا بالآخر ، وثقى أنه سيأتي يوم ٠٠٠

\_ كل هذا حسن • ولـكن قل لى كيف انتهى الامر ؟ ما الذي قرره ؟ هذا اهم شيء • ما اكثر ثرثرتك يا اليوشا !

- الله اعلم! يستحيل ان يستخرج المرء من كلامه ما عزم عليه ٠ وأنا لست بترثار ، وانما اقول كلاماً جداً • لم يقرر شيئا البتة • كان ، وهو يسمع حججي ، لا يزيد على أنه يبتسم ، كأنه يرثى لحالى . أشعر ان في هذا احتقاراً لي ، ولكنني لا أشعر منه بالعار . قال لي : « انني أوافقك كل الموافقة على ما قلت ، هيا نذهب الى الكونت ناينسكي ، ولكن لا تقل هنالك شيئًا مما قلته الآن • أنا أفهمك ، أما هم فلن يفهموك • يظهر أنه هو نفسه لا يُستقبل استقبالاً حسنا جداً في كل مكان • انهم يأخذون عليه شيئاً ما ، وانهم على وجه العموم يتجهمون له في هذه اللحظة • ومنذ البداية استقبلني الكونت في عنجهية وتكبر ، كأنسا هو نسى نسياناً تاماً أننى ترعرعت في بيته! انه يأخذ على انني نسيت الجميل، والحق ان المسألة ليست مسألة نسيان جميل من جانبي ، ولكن المرء يأخذ الملل والضبجر ببخناقه في بيت الكونت ، لهذا السبب لم أذهب اليه • تم انه لا يراعي جانب أبي كثيراً ، انه لا يقيم له وزناً كبيرا ، وقد أدهشني ذلك ، وآثار حنقي • أن أبي المسكين ليكاد ينحني أمامه حتى يلامس الأرض • أعلم انه يفعل ذلك من أجلى أنا ، ولكنني لست في حاجة الي شيء من ذلك • وأوشكت أن أصارح أبي بكل عواطفي ، ولكنني أمسكت عن ذلك • وعلام اصارحه بعـواطفي هذه! انني ان فعلت لن اغير من قناعته شيئاً ، ولن ازيد على ان أضاعف حزنه • حسبه ما هو فيـه من حزن! عندئذ قلت لنفسى: سأمكر، وسأبزهم جميعاً في الحيلة والمكر، وسأضطر الكونت الى احترامي اضطراراً • وصدقاً لقد أدركت هدفي هذا على الفور ، فما هو الا يوم واحد حتى تغير كل شيء ، واصبح الامير لا یداری احداً غیری ، وقد فعلت ذلك كله وحدی ، بحیلتی ومكری ، حتى ادهشت ابى!

هتفت ناتاشا وقد نفد صبرها:

- اسمع یا ألیوشا ، الافضل ان تقص علینا الحکایة ، کنت اظن انك ستحدثنا عما یهمنا ، وها أنت ذا تذکر لنا کیف ظهرت و تمیزت فی منزل الکونت! مالی انا وللکونت! انه لا یهمنی ،

للقطة الاساسية ، سترين ، ستدهشين انت نفسك ، سيتضح لك كل شيء في النهاية ، ولكني دعيني اتكلم ، واخيرا ( نعم ، ولماذا لا اتكلم بصراحة ) ، قد اكون يا ناتاشا ، يا ايفان بتروفتش ، قد اكون احمق ، بل قد اكون ( وهذا واقع ) ابله ، ولكن أؤكد لكما انني في هذه المرة قد برهنت على كثير من المكر والحيلة ، نعم ، بل ومن الذكاء ، وقلت لنفسي لا شك انهما سيسران اذا علما انني لست دائماً ، غيياً ،

\_ هوه • ماذا تقول يا أليوشا ؟ هل لك ان تسكت ؟

كانت ناتاشا لا تطبق ان ينعت أليوشا بانه غير ذكى • كم مرة زعلت ، دون ان تعلن زعلها صراحة ، حين كنت ابين لأليوشا ، فى غير ما تحرج ، انه قد ارتكب حماقة ما • • • كان هذا وترا حساساً فى نفس ناتاشا • كانت لا تطبق أن ينهان أليوشا ، لا سيما وانها كانت فى أعماق نفسها تعرف حدوده • • ولكنها لم تصارحه يوماً بشعورها خشية ان تجرح كرامته • اما هو فكان فى مثل هذه اللحظات نافذ البصيرة جداً ، فكان يحزر مشاعرها الحفية • وكانت ناتاشا ترى ذلك ، وتحزن له حزنا كبيرا ، ثم ما تلبث ان تأخذ بمداعبته وتدليله • • لهذا السبب كان لكلام اليوشا فى هذه اللحظة صدى فى قلبها مؤلم • •

ــ اسكت يا أليوشا ، كل ما هنالك انك طائش ٠٠ هذا كل ما فى الامر ، لماذا تحقر نفسك ؟

مليب • ولكن دعيني اتم كلامي • بعد استقبال الكونت ، كان ابي غاضباً على منزل الأميرة ، وكنت ابي غاضباً على أول انتظرى قليلا • وذهبنا الى منزل الأميرة ، وكنت

88

قد سمعت انها خرفت من الشيخوخة ، وانها عدا هذا صماء ، وانها تحب الكلاب الى حد الجنون ، ورغم ذلك ، فان لها فى المجتمع الراقى تأثيراً كبيراً ، حتى ان الكونت ناينسكى نفسه كان يتضاءل امامها ، وفيما نحن فى الطريق اليها ، رسمت خطتى ، هل تعرفان علام اقمت هذه الخطة ؟ اقمتها على اساس ان جميع الكلاب تحبنى ، هذه حقيقة اقولها لكما ! لقد لاحظت ذلك ، لا ادرى ألأن بى قوة مغناطيسية ام لاننى انا نفسى احب جميع الحيوانات ؟ المهم ان الكلاب تحبنى ، وبمناسبة المغناطيسية ، اظن اننى لم احدثكما اننا قد استحضرنا الارواح منذ مدة ، كنت عند احد الحبراء باستحضار الارواح ، والغريب ان هذا الموضوع قد شاقنى كثيرا يا ايفان بتروفتش ، لقد استحضرت روح يوليوس قيصر\*،

- \_ ما حاجتك الى يوليوس قيصر ؟ هذا ما كان ينقصك •• قالت ناتاشا ذلك وهي تنفجر ضاحكة •
- \_ ولم لا ؟ أأنا • لماذا لا يحـق لى ان استحضر روح يوليوس قيصر ؟ فيم يسىء هذا اليه ؟ انها تضحك !
- \_ طبعا لا يسيء اليه في شيء • آه يا صديقي العزيز ! • دعنا ! وماذا قال لك يوليوس قيصر ؟
- ۔ لم يقل لى شيئًا كنت ممسكا بقلم ، وكان القلم يتحرك من تلقاء نفسه على الورقة ويكتب كان يوليوس قيصر هو الذي يكتب ، فيما قالوا لى ولكنني لا اعتقد بهذا
  - \_ وماذا كتب ؟
  - \_ كتب شيئًا يشبه أن يكون « غط قلمك »\* ٠٠ ولكن أما كفاك ضحكًا ؟

#### \_ حدثنا الآن عن الاميرة!

ـ انك تقاطعينني دائما • وصلنا الى بيت الاميرة واخذت الاطف ميمي • وميمي هذه كلبة عجوز فظيعة ، تثير الاشمئزاز ، وهي الى هذا عنيدة ، وتعض ، والاميرة مستطارة اللب بها ، وهما تبدوان في سن واحدة • بدأت احشه ميمي بالحلوى ، وما هي الا عشر دقائق حتى استطعت ان اعلمها كيف تمد قائمتها ، وهذا امر لم يستطيعوا ان يدربوها علمه طوال حاتها • فلما رأتها الاميرة تفعل ذلك ، طار عقلها فرحا حتى كادت تبكى : « ميمى ، ميمى ، هاتى يدك! لقد علمها ذلك عزيزى اليوشا » • ودخل الكونت ناينسكي : « ميمي ، هاتي يدك ! » • ونظرت اليُّ وهي تكاد تبكي من قوة العاطفة • يا لها من عجوز رائعة ! لقد اثارت في قلبي الشفقة • ولم ادع الفرصة تمر ، فلاطفتها ملاطفة ثانية • كان على علية تبغها نقش يمثل صورتها وهي صبية ، اي منذ ستين عاما خلت . ووقعت علبة تبغها على الارض ، فسمارعت الى التقاطها وقلت متجاهلا : يا له من رسم بديع. انه الجمال المثالي. فما سمعت هذا حتى ذابت تماما ، وأخذت تتودد الى ً وتحدثني في كل أمر : تسـألني أين درست ، وأين اسكن ، وتطريني ، وتقول ان لي شعراً رائعا ، النح ، النح ، وقد زدت مرحها بأن قصصت عليها حكاية خليعة • انها تحب هذا • صحيح انها هددتنی باصبعها ، الا انها ضحکت کنیرا . وحین انصرفت ، قبلتنی ، ورسمت على اشارة الصليب ، وأصرت على أن أجيء اليها في كل يوم لأسليها ، وصافحني الكونت بحرارة ، وهو ينظر اليَّ نظرة رقيقة حانية. اما ابي ، فرغم انه احسن من على وجه الارض واشرفهم وانبلهم ، صدقونی او لا تصدقونی ، كاد يبكي من شدة الفرح ، حين عدنا الي البيت • لقد قبلني ، وراح يفضي الي ً بأمور عن الحياة ، والعلاقات بالناس، والمال ، والزواج : أمور عجيبة غاب عني فهم كثير منها ، وفي تلكاللحظة 55

انما اعطانی المال و وقع ذلك بالأمس ، وغدا سأعود الی الامیرة ، غیر ان ابی رغم هذا انبل انسان علی وجه الارض ، لا تسسینوا الظن قیه و صحیح انه یبعدنی عنك یا ناتاشا ، ولكنه انما یفعل ذلك ، لان حب المال قد اعماه ، لانه طامع فی ملایین كاترین ، ولانك انت لا تملكین هذه الملایین ، علی انه لا یطمع فی هذه الملایین الا من اجلی ان ، واذا كان لا ینصفك فلانه یجهلك و وای أب لایرغب فی سعادة ابنه ؟ ولیس الذنب ذنبه ان كان قد اعتاد علی أن یقدر السعادة بالملایین و انهم جمیعاً كذلك و یجب ان ننظر الیه علی هذا الاساس لا علی اساس آخر ، حتی اذا فعلنا یجب ان ننظر الیه علی حق و ولقد أسرعت أجیء الیك یا ناتاشا لأقنعك بهذا ، لاننی اعرف انك تنظرین الیه نظرة سیئة ، وطبیعی ان الذنب فی هذا لیس ذنبك و ولست ألومك و و

ــ اذن فكل ما حدث لك هو قيامك بتلك الوظيفــة لدى الاميرة ؟ هذا هو مكرك كله !

ماذا تقولين ؟ ليس هذا الا بداية ٠٠ لقد حدثتك عن الاميرة ، لاننى بواسطتها انما اقبض على زمام ابى ، هل تفهمين ؟ ولكننى لم ابدأ قصتى الاساسية !

## ـ اذن قصَّها علينا بسرعة!

في هذا اليوم وقع لى حادث آخر غريب كل الغرابة ، أدهشني وصعقتنى • لاحظى أنه اذا كان أبي والأميرة قد قررا زواجنا رسميا ، فما من شيء قد تم نهائيا حتى الآن : نستطيع ان تنفصل على الفور دون أية فضيحة • ان الكونت ناينسكي وحده على علم بالأمر، وهم يعدونه قريباً وحامياً • ورغم انني في هذين الاسبوعين الأخيرين قد لقيت كانيا كثيراً ، فاننا حتى الليلة البارحة لم نتحدث في المستقبل ، أي في

25

الزواج ، ولا ٠٠ نعم ٠٠ في الحب • ثم انهم قد قرروا في بادى الامر ان يطلبوا موافقة الاميرة ك ٠٠ التي ينتظرون منها حماية عظيمة ، وسيلاً من النهب • ان ما ستقوله الاميرة سيقوله المجتمع الراقى ، لأن لها علاقات هائلة • وهم يريدون قطعاً ان يخرجوني الى المجتمع وان يجعلوني أشق طريقى • الا ان الكونتيسة ، زوجة أبي كاتيا ، هي التي أتلح على هذه الأمور • والواقع ان الاميرة لا تستقبل الكونتيسة في بيتها حتى الآن وربما كان ذلك بسبب ما قامت به الكونتيسة من أعمال طائشة في الخارج ، واذا لم تستقبلها الاميرة لم يستقبلها الآخرون أيضا • واذن فخطبتي كاتيا فرصة مواتية ، لذلك فان الكونتيسة التي كانت في أول الامر تعارض هذا الزواج افرحها اليوم كثيراً فوزى بحظوة الاميرة • غير ان هذا كله على الهامش ، واليك الأمر الهام : لقد عرفت كاترين فيدوروفنا منذ العام الماضي ، ولكنني كنت حينذاك طفلاً ، ولم أكن أفهم فيدوروفنا منذ العام الماضي ، ولكنني كنت حينذاك طفلاً ، ولم أكن أفهم شيئا ، لذلك لم ار فيها يومذاك شيئاً • •

### فقاطعته ناتاشا:

ے کل ما فی الأمر انك كنت تحبنی أكثر مما تحبنی الآن ، فلم تر شئآ ، اما الآن ٠٠

## فهتفت اليوشا في عنف :

- اسكتى يا ناتاشا ، أنت مخطئة كل الخطأ ، وانك لتهينينى بهذا الكلام! • ولن أجيبك • اصغى الى بقية كلامى ، تفهمى كل شىء! • ليتك تعرفين كاتيا! ليتك تعرفين روحها الرقيقة الصافية! ولكنك ستعرفين ذلك • المهم أن تصغى الى كلامى حتى النهاية • منذ خمسة عشر يوما ، حين قادنى أبى الى كاتيا بعد وصوله أخذت أراقبها بانتباء ، ولاحظت انها تراقبنى هى الاخرى ، واثار هذا فضولى • لست اتحدث

الآن عما كنت قد انتويته من تعميق معرفتي بها ، منذ وصلتني من ابي تلك الرسالة التي شدهتني • على كل حال سأسكت الآن عن الاشادة بمحاسنها ، وانما اكتفى بان اقول ما يلى : هذه انسانة اصيلة ، هذه انسانة قوية ، قوية لأنها صافية مستقيمة ، وهي من هاذا كله بحيث انني اصبحت ازاءها طفلاً لا اكثر ، اخاً اصغر ، رغم انها لم تتجاوز السابعة عشرة من عمرها • وقد لاحظت كذلك شيئاً آخر : انها حزينة حزناً عميقاً ، كأنها تحمل في أعماقها سراً دفيناً • انها غير ثرثارة • وهي بيتها صامتة كل الوقت تقريباً ، كأن بها خوفا • • كأنها تفكر في أمر ما • ويظهر عليها أنها تحشى أبي • وهي لا تحب زوجة أبيها ، ادركت ذلك : ان الكونتيسة هي التي تزعم ، لامر ما ، ان ابنة زوجها احمياء ، كأنهما اتفقتا على ذلك فيما بينهما • ومنذ أربعة أيام ، بعد كل عمياء ، كأنهما اتفقتا على ذلك فيما بينهما • ومنذ أربعة أيام ، بعد كل هذه الملاحظات ، قررت أن اضع مشروعي موضع التنفيذ ، وهذا مافعلته هذه الملاحظات ، قررت أن اضع مشروعي موضع التنفيذ ، وهذا مافعلته سماء أمس ، أي أن أقص على كاتيا كل شيء ، ان اعترف لها بكل شيء ،

فسألته ناتاشا بلهجة قلقة:

ـ تروى لها ماذا ؟ تعترف لها بماذا ؟

- بكل شيء ، بكل شيء ، وأحمد الله على أنه ألهمنى هذه الفكرة ولكن اسمعى ، اسمعى! منذ اربعة ايام قررت ان ابتعد عنك ، وان اتولى بنفسى انهاء كل شيء ، ولو قد بقيت معك ، اذن لترددت طوال الوقت ، واصغيت الى كلامك ، ولم اتخذ اى قرار ، فى حين اننى استطعت وحدى ان اضع نفسى فى موضع من يقنع نفسه فى كل لحظه بان عليه أن يضع حدا لهذه المسألة ، فاستجمعت شجاعتى ، ومضيت الى النهاية! وقد وعدت نفسى بأن اعود اليك بقرار ، وها أنا ذا اعود اليك بقراد!

## \_ كيف ؟ ماذا حصل ؟ قل ، اسرع !

- المسألة بسيطة ، ذهبت اليها رأسا ، باخلاص وجرأة ٠٠ ولكن قبل كل شيء يجب ان اروى لك حادثاً سبق هذا الحادث ، واثر في تأثيراً قوياً • قبل ان نخرج تلقى ابى رسالة • وقد دخلت فى تلك اللحظة الى حجرته ، ووقفت قرب الباب ، دون أن يرانى • كان ابى من شدة تأثره بالرسالة يتكلم بينه وبين نفسه ، ويصرخ صرخات التعجب ، ويذهب ويجيء فى الغرفة ، خارجاً عن طوره ، واخيراً اخذ يضحك على حين فجأة • وكان يمسك الرسالة بيده • خفت ان ادخل ، فتلبثت قليلاً ، مجازفت ودخلت ، و سراً ابى كثيراً ، وخاطبنى بلهجة غريبة ، وفجأة قطع كلامه ، وامرنى ان استعد للخروج على الفور ، رغم ان الوقت لم يحن بعد • فى هذا اليوم لم يكن عندهم احد ، كنا وحدنا ، يا ناتاشا ، يحن بعد • فى هذا اليوم لم يكن عندهم احد ، كنا وحدنا ، يا ناتاشا ، وقد اخطأت اذ اعتقدت أن هناك سهرة اليوم ياناتاشا • لقد اخطأ من ابلغك ذلك •

ـ لاتخرج عن الموضوع يا اليوشا ، ارجوك قل لى كيف قصصت على كاتيا كل شيء ٠

من حسن الحظ اننا بقینا وحدنا ، أنا وهی ، ساعتین کاملتین ، البغنها ، بساطة ، ان زواجنا مستحیل ، رغم رغبتهم فیه ، واننی ارتاح الیها ، وانها وحدها تستطیع ان تنقذنی ، وکشفت لها عندئذ عن کل شیء ، تصوری أنها کانت لا تعسرف شیئاً عن قصتنا ، یا ناتاشا ، لیتك رأیت مدی تأثرها حین قصصت علیها ذلك ، فی اول الامر ظهر علیها ما یشبه الذعر ، فامتقع لونها امتقاعا شدیدا ، رویت لها قصتنا کلها : أنك ترکت بیتك من أجلی ، أننا نعیش وحدنا ، أننا نعذب ونضطهد ، اننا خائفان من کل شیء ، واننا نلجأ الآن الیها (کنت انکلم باسمك ایضا خائفان من کل شیء ، واننا نلجأ الآن الیها (کنت انکلم باسمك ایضا یا ناتاشا) بغیة ان تقف هی نفسها الی جانبنا ، فتعلن لزوجة ابیها صراحة

55

انها لا تريد ان تتزوجني ، وان هذا هو السبيل الوحيد الى نجاتنا ، واننا اصبحنا لا ننتظر اية معونة من غيرها ، وقد استمعت الى كلامى فى كثير من الاستطلاع ، ومن العطف! ما كان أجمل عينيها فى تلك اللحظة! لكأن روحها كلها قد انتقلت الى نظرتها! ان عينيها زرقاوان بلون السماء تماما ، وقد شكرت لى أننى لم أشك فيها ، ووعدتنى لتساعدتنا بكل ما أوتيت من قوة ، ثم ألقت على بعض الأسئلة عنك ، وقالت انها تود لو تتعرف اليك ، وسألتنى ان اقول لك انها تحبك منذ الآن حب الاخت أختها ، وترجوك أن تحبيها أنت أيضاً كأنها أخت لك ، وحين علمت اننى لم أرك منذ خمسة ايام أرسلتنى اليك على الفور ،

وظهرت على ناتاشا علائم التأثر •

صرخت وهي تلقي عليه نظرة تفيض بمعاني العتب:

\_ أليوشا ، أليوشا ، أتحمل كل هذه الاخبار ، ثم تضيع الوقت بأن تقص علينا « شطاراتك » لدى اميرة طرشاء! أليوشا! وكاتيا؟ هل كانت مرحة ، فرحة ، وهي ترسلك الي ؟

- نعم کانت سعیدة بأن اتیحت لها فرصة القیام بعمل نبیل ، وکانت تبکی ، ذلك أنها تحبنی ایضاً ، هل تعلمین یاناتاشا ؟ لقد اعترفت لی بأنها کانت قد بدأت تحبنی ، وانها لا تلقی الا قلیلا من الناس ، واننی أحظی باعجابها منذ مدة طویلة ، وقد میزتنی عن غیری خاصة ، لانها لا تری حولها الا خداعا و کذبا ، ولاننی ظهرت لها صادقاً شریفا ، نهضت عن مکانها وقالت لی : « سامحك الله یا ألیوشا ، کنت اعتقد ، و م تتم کلامها ، بل انفجرت باکیة ، و خرجت من الغرفة ، وقد اتفقنا أن تذهب فی الغد الی زوجة ابیها تعلن لها انها لا ترید أن تتزوجنی ، وان امضی انا الی ابی اقول له کلشی، بقوة و جرأة ، وقد لامتنی علی اننی لم أکاشفها

55

بالأمر من قبل ، قائلة : « ان الرجل الشريف يجب ان لا يخشى شيئا » • ما أنبلها يا ناتاشا! انها لا تحب أبي ايضاً ، وهي تصفه بأنه مخاتل وبانه يسعى وراء المال • وقد دافعت عنه ، لكنها لم تصدقني • وفي رأيها انني اذا لم أنجح مع ابي ( وهي على يقين من انني لن انجح ) فيجب ان الجأ الى الاميرة ك مد اطلب حمايتها ، فما من احد منهم جميعاً يجرؤ على معارضتها • وقد تواعدنا على أن نكون أخاً وأختاً • ليتك تعلمين أيضا قصتها ، لیتك تعلمین مدى ما تعانى من شقاء ، ومدى ما تشعر به من تقزز واشمئزاز من حياتها مع زوجة أبيها ، ومن كل هذا التمثيل! •• لم أتذكر لى ذلك صراحة ، كأنما هي تخشاني انا ايضاً ، ولكني ادركته من بعض كلامها • ناتاشا ، صديقتي ، لينها تراك ، اذن لتنحبنتك حباً ما بعده حب • لقد خلقتما كأختين ، ويجب ان تحب كل منكما الاخرى • لقد فكرت في هذا يا ناتاشا ، وهو صحيح: سأجمعكما ، وسأبقى الى جانبكما أتأملكما • لا أحب أن ينصرف ذهنك الى غير ماينبغي يا ناتاشا ، ودعيني أتكلم عنها • انني في حاجة الى ان أحدثك عنها ، ولكنك تعلمين انني احمل اكثر مما احب اى شخص آخر ، اكثر مما احبها • انت لى كل شيء!

كانت ناتاشا تنظر اليه صامتة ، في حب يمازجـه حــزن • لكأن كلمات البوشا كانت تلاطفها وتعذبها في آن واحد •

وتابع اليوشا كلامه يقول:

ـ لقد كونت رأيى فى كاتيا منذ مدة طويلة ، منذ خمسة عشر يوما • كنت أذهب اليهم فى كل مساء • • وكنت حين أعود الى البيت لا أزيد على أن أفكر فيكما ، وأوازن بينكما •

فسألته ناتاشا مبسمة:

## ـ وأيُّنا غلبت الأخرى!

- \_ تارة انت ، وتارة هي ، ولكن الرجحان كان لك دائما ، حين أتحدث معها أشعر دائما انني أصبح خيراً مما كنت ، أصبح أذكى ، أنبل ، ان صح التعبير ، ولكن غدا ، غدا يتقرر كل شيء !
- \_ ولكنك تقول انها تحبك ، تقول انك لاحظت ذلك بنفسك . ألا تشفق اذن عليها ؟
  - ـ بلى • اشفق عليها • ولكننا أحبة نحن الثلاثة ، واذن •
    - ـ اذن فالوداع ٠
    - قالت ذلك ناتاشا برفق ، وهي تنظر اليه نظرة مضطربة ٠

الا ان هذه المحادثة انقطعت فجأة ، على نحو لم يكن في الحسبان أبداً ، فمن المطبخ ، الذي كان مدخل البيت ، سمعنا ضوضاء خفيفة ، كأن شخصاً قد دخل ، وماهي الا دقيقة حتى فتحت مافرا الباب ، وأشارت بيدها خلسة ، تستدعى اليوشا ، فالتفتنا جميعاً اليها ، فقالت بلهجة عحسة :

- \_ هلا تفضلت فجئت ؟ ان في الباب من يسأل عنك ٠
  - \_ يسألون عنى في مثل هذه الساعة ؟

قال البوشا ذلك وهو يلقى علينا نظرة دهشة ، وأضاف :

\_ سأرى !

فى المطبخ كان يقف خادم الامير ، أبيه ، ان الامير ، وهو فى طريق عودته الى بيته ، أوقف عربته أمام منزل ناتاشا ، وأرسل خادمه يسأل هل اليوشا هنالك ، أبلغ الخادم رسالته هذه ، وانسحب على الفور ،

قال اليوشا مضطرباً وهو يلفنا بنظرة سريعة :

\_ هذا غريب! لم يقع قبل ذلك قط • مامعنى هذا ؟

ونظرت اليه ناتاشا نظرة قلقة خائفة • وفجأة فتحت مافرا الباب مرة أخرى ، وقالت في سرعة بصوت خافت :

\_ الامير آت بنفسه • واختفت حالاً •

شحب لون ناتاشا ، ونهضت عن مكانها ، وأخذت عيناها تلتمعان على حين فجأة ، واستندت الى المنضدة في رفق ، وجعلت تنظر ، مضطربة ، الى الباب الذي سيدخل منه هذا الزائر الذي ما كان يتوقع أحد حضوره .

ودمدم اليوشا يقول وهو مضطرب ولكنه مسيطر على نفسه:

ـ لا تخافى شيئاً يا ناتاشا • أنا هنا • ولن أسمح له بالاساءة اليك •
وانفتح الباب ، وظهر في العتبة شخص الامير فالكوفسكي •

# الفصل الناني

الأمير بنظرة سريعة يقظة • وما كان في وسعنا ، بعد ، أن ندرك ، أجاء الينا صديقاً أم عدواً • وأريد أن أصف مظهره تفصيلا • لقد لفت انتباهي في ذلك المساء خاصة •

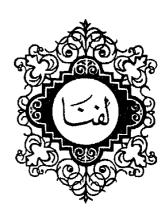

کنت فیما رأیته قبل ذلك ، هو رجل فی نحو الحامسة والاربعین من عمره ما تعداها ، متناسب قسمات الوجه ، جمیسل غایة الجمال ، یخفیر وجهه بتغیر الظروف ، ولکنه یتغیر تغیراً تاماً ، علی حسین فیجاه ، بسرعة هائلة ، فینتقل من المودة الی السخط ، کأنما بضغط علی زر ، ان وجهه البیضاوی الضارب الی السمرة ، وأسنانه الرائعة ، وشفتیه الرقیقتین الجمیلتین ، وانفه المستقیم ، المستطیل قلیلا ، وجبینه العالی الذی لاتری فیه آثراً من تغضن ، وعینیه العسلیتین الواسعتین ، ان کل ذلك یجعله رجلا جمیلا ، ولکنك رغم هسذا کله لا ترتاح الی رؤیته ، وماینفسرك خاصة ، فی هذا الوجه أن تعبیره کأنه لیس منه ، وانما هو متکلف مدروس مستعار ، فما ان تره حتی تقتنع اقتناعاً قویاً بأنك لن تقرأ فیه معنی صادقاً قط ، واذا أنعمت النظر فیه أخذت تتصور وراء هذا القناع الدائم شیئاً خبیئاً ، شریراً ، مراوغا ، أنانیاً الی أقصی حد ، هذا القناع الدائم شیئاً خبیئاً ، شریراً ، مراوغا ، أنانیاً الی أقصی حد ، الوحید الذی لایضع لارادته ، اذ حتی حین یرید أن ینظر الیك نظرةرقیقة الطیفة ، فان اشعة نظرته تزدوج ان صح التعبیر ، فاذا انت تری مع

الاشعة الرقيقة اللطيفة اشعة أخرى قاسية شرسة فأحصة غادرة ٠٠ وهو فارع القامة ، قوى البنية ، على شيء من النحول ، ويبدو أصغر من سنه كثيرآ ، فان شعره الاشقر الناعم لم يكد يخالطه الشيب ٠ وان اذبيه ويديه واطراف قدميه لتثير بنجمالها الدهشة : انها ذات جمال ارستقراطي ٠ وكان أنيقاً في ملبسه ، مرهف الذوق ، وكان لبعض حركاته مظهر الشباب ، وكان هذا يناسبه ٠ كان يبدو كأنه الاخ الاكبر لأليوشا ، ولا يمكن على كل حال أن يظن انه أب لشاب في مثل هذه السن ٠

تقدم من ناتاشا وقال لها وهو يلقى عليها نظرة واثقة :

- أعلم أن وصولى الى منزلك فى هذه الساعة ، دون سابق انذار ، غريب ومخالف لجميع قواعد اللياقة ، ولكننى آمل أن تعتقدى على الاقل بأننى شاعر بغرابة مسعلى ، وانى لاعرف كذلك اننى ازاء شخص واسع الصدر سميح كريم ، منتى على بعشرة دقائق من وقتك ، وأنا آمل أنك ستفهميننى وستحبذين ما أنا بصدده ،

قال ذلك كله بلطف وتهذيب ، على قوة وصلابة . قالت ناتاشا ، قبل أن تسترد رباطة جأشها :

ـ تفضل فاجلس ٠

فانحنى قليلا ، وجلس ، ثم بدأ يقول وهو يشير الى ابنه :

\_ قبل كل شيء ، اسمحي لى أن أقول له كلمتين ١٠ يا أليوشا ، حين ذهبت دون أن تنتظرني ، بل دون أن تودعنا ، جاء من يقول للكونتيسة ان كاترينا فيدوروفنا في حال سيئة ، وكانت الكونتيسة على وشك أن تهرع اليها حين دخلت كاترين فيدروفنا فعجأة في حالة من سوء الهندام وفرط الاضطراب ، فأعلنت لنا بغير لف ولا دوران انها لا تستطيع أن تكون زوجة لك ، وأضافت الى ذلك انها ستدخل الدير

راهبة ، وانك سألتها المعونة ، وافضيت اليها بأنك تحب ناتاليا نيقولايفنا ، واضح ان هذا الاعتراف العجيب قد بعث عليه ماقصصته عليها من أمور عجيبة ، كانت في حالة يرثى لها من الاضطراب ، ولعلك تقد ر أن قد كان لهذا في نفسي وقع قوى وانه أخافني فلما مررت الآن في الشارع لمحت النور في نوافذ بيتك (قال ذلك وهو يلتفت الى ناتاشا) ، فاستولت على فكرة لاحقتني منذ زمان بعيد ، فلم أستطع مقاومة فتنتها واغرائها فدخلت ، لماذا ؟ سأقول لك ذلك حالاً ، ولكنني أرجوك قبل كل شيء فدخلت ، لمازابة ما سأقول ، ان هذا كله قد جاءني على حين فجأة ،

قالت ناتاشا في تردد:

\_ آمل أن أفهم ماستقوله وأن أقدره حق قدره ٠

فنظر اليها الامير نظرة ملحاحة ، كأنما هو يحاول أن ينفذ الى جميع دخائلها في لحظة واحدة • واستأنف يقول:

- اننى أعتمد أيضاً على فطنتك ونفاذ بصيرتك • فلئن سمحت لنفسى أن آتى لرؤيتك هذا المساء ، فلأننى أعرف من أخاطب • اننى أعرفك منذ مدة طويلة ، رغم اننى قد ظلمتك فى السابق ، وتجنيت عليك ، وأجرمت فى حقك • اسمعى : انت تعلمين ان بينى وبين أبيك خلافات قديمة ، ولست أبرىء نفسى ، فلعلى قد تجنيت عليه أكثر مما أظن حتى الآن ، ولكن اذا صبح هذا فانما يصبح لأننى أكون قد أخطأت الظن وضللت ، فاننى امرؤ رياب شكاك ، لابد من الاعتراف بهذه الحقيقة • وضللت ، فاننى امرؤ رياب شكاك ، لابد من الاعتراف بهذه الحقيقة • القاسية • غير اننى ما اعتدت أن أخفى نقائصى • لقد صد قت جميع الوشايات ، وحين هجرت أهلك خفت على اليوشا • بيد اننى ما كنت قد عرفتك بعد • ثم جاءتنى الانباء التى أرسلت فى طلبها ، تطمئننى شيئاً عرفتك بعد • ثم جاءتنى الانباء التى أرسلت فى طلبها ، تطمئننى شيئاً

فشيئًا ، وراقبت وأنعمت النظر ، وانتهيت الى الاقتناع بأن شكوكي قائمة على غير أساس • عرفت انك قد قطعت صلاتك بأهلك ، وعلمت ان أباك يعارض في أمر زواجك بابني معارضة عنيفة لا هوادة فيها + ثم انك ع رغم ما لك من تأثير وسلطان على اليوشا ، لم تحاولي حتى الآن أن تستغلى هذا السلطان فتكرهيه على الزواج بك ، وهذا وحدم خليق بأن يرفع قدرك في نظري ، وأن يحسنِّن ظني فيك ، على انني أعترف لك بأنني ، رغم ذلك ، قد قررت يومئذ أن أقاوم زواجك بابنى بكل ما أوتيت من قوة • أعرف انني أفصح عن ضميري في شطط من الصراحة ، ولكن في هذه اللحظة يجب أن أكون صريحاً قبل كل شيء • وستوافقين انت نفسك على هذا بعد أن تصغى الى حديثي حتى نهايته • بعد أن هجرت منزلك بقليل ، سافرت الى بطرسبرج ، ولكن مخاوفي بصدد اليوشا كانت قد ذهبت • كنت أعتمه على كبريائك النبيلة • كنت قد فهمت انك ، انت نفسك ، لاترغبين في الزواج بأليوشا قبل أن تنتهي خصوماتنا العائلية • وانك لاتريدين أن تزرعي الخلاف بيني وبين اليوشا ، وانك تعلمين انه لو تزوج بك لما غفرت له هذا ماحييت ، وانك لاتريدين أن يقال عنك انك تركضين وراء عريس من سلالة أمراء ، وانك متهالكة على الانتماء الى أسرتنا العريقة ؟ حتى انك ، بالعكس ، قد أظهرت لنا احتقارك ، ولعلك كنت تنتظرين أن آتى بنفسى اليك لأرجوك أن تشرفينا بقبول ابني زوجا لك. ومع ذلك ظللت عدوا لك لايتزحزح عن عداوته. لا أريد أن أبرىء نفسي ، ولكنني لا أكتم عنك الاسباب التي دفعتني الى مناصبتك العداء ، وهذه هي الاسباب : انك لاتملكين لا اسماً ولا ثروة • لست أنكر انني غني ، ولكنني أريد المزيد من الغني . لقد هبطت أسرتنام فيدوروفنا على جانب عظيم من الثراء ، وان لم تكن ذات صلات رفيعة • واذا تأخرنا أقل تأخر ، تقدم غيرنا فخطف الخطية : وما كان ينبغي أت

ندع الفرصة تفلت منا ؟ لذلك ، ورغم ان اليوشا ما يزال صبياً ، قررت أن أزوجه • ثرين انني لا أخفي عنك شيئًا • تستطيعين أن تنظري نظرة احتقار الى هذا الأب الذي تسيره المصلحة والتقاليد البالية ، فيحض ابنه على ارتكاب فعل سييء وأليس فعلاً سيئًا أن يترك شاب فتاة نبيلة القلب ضحت في سبيله بكل شيء ، وأساء اليها اساءات كبيرة ؟ والسبب الثاني الذي دفعني الى التفكير في تزويج ابني من ابنة زوج الكونتيسة زينائيد فيدوروفنا هو ان هذه الفتـــاة جديرة بالحب والاحترام الى أقصى حد • ا انها جميلة ، مهذبة ، قوية الشخصية ، ذكية جداً ، رغم انها ما تزال طفلة غرة من نواح كثيرة • واليوشا ضعيف الشخصية طائش ، قليل التبصر الى أبعد الحدود ، ومايزال طفلا رغم انه في الثانية والعشرين من عمره • انه لايملك من المزايا الا الكرامة وطيب القلب ، وهما من تان خطرتان اذا ضمتا الى نقائصه • وقد لاحظت منذ مدة طويلة أن تأثيري فيه أخذ يقل: فحماسة الشباب واندفاعاته تتغلب فيه على بعض الواجبات. قد أكون مسرفاً في محبته ، ولكنني مقتنع بانني أصبحت لا أستطيع السيطرة عليه وحدى ، ولابد مع ذلك من شخص يؤثر فيه تأثيراً مفيداً مستمراً • ان طبيعته كخضوع ، ضعيفة ، يسيطر عليها الحب • انه يفضل أن يحب و يخضع على ان يقود وينخضع • وسيظل على هذه الحال طوال حیاته و تستطیعین اذن أن تتصوری مدی فرحی حین التقیت بکاترین فيدوروفنا ، المثل الاعلى للفتاة التي أتمناها امرأةً لابني • غير ان الاوان كان قد فات ، فقد كان ابني خاضعاً لتأثير فتاة أخرى بلا منازع : هي انت • ولقد راقبته مراقبة يقظة حين عدت من بطرسبرج منذ أسبوع ، فلاحظت فيه تغيراً حسناً أدهشني ، لاحظت فيه صبوات نبيلة تترسخ وتشتد ، رغم انه مايزال طائشاً ، ومايزال طفلاً • لاحظت انه أخذ يهتم لا بالترهات فحسب ، بل بأمور رفعية شريفة • ان له أفكاراً غريبة ،

متقلبة ، وأحياناً مستحيلة • غير ان رغباته ، واندفاعاته ، وقلبه ، خير من ذلك ، وهذا أساس كل شيء • لا مشاحة ان جميع هذا التحسن الذي أصابه يرجع الفضل فيه اليك • لقد جددت تربيته • واعترف لك بانني في تلك اللحظة انما تراءي لي انك تستطيعين أن تحققي سعادته أكثر من أى انسان آخر • ولكنني طردت هذه الفكرة من ذهني ، وأخذت أعمل ، وخُميل الى َّ انني بلغت غايتي . ومنذ ساعة فحسب ، كنت لا أزال أعتقد ان الظفر حليفي • الا ان الحادث الذي وقع في بيت الكونتيسة قلب ظنوني رأساً على عقب ، دفعة واحدة • والامر الذي فجأني خاصة " هو هذا الجد العنيد في اليوشا ، هذه الصلابة في تعلقه بك ، هذا الاستمرار وهذا العنف في تلك الصلة التي بينك وبينه • أعود فأقول لك: انك قد جددت تربيته • وسرعان ما لاحظت أيضاً ان التغير الذي تم فيه أبعد مدى مما ظننت ٠ فقد برهن اليوم أمامي على ذكاء ماكنت أظنه فيه ، وبرهن في الوقت نفسه على رهافة في التفكير نادرة ، ونفاذ في البصيرة عجيب • لقد اختار أضمن الطرق للحروج من الموقف الذي يظنه مأزقًا حرجاً ، فمس في قلب الانسان أرهف أوتاره ، أعني روح الغفران والرد على الشر بالخير • مضى الى الانسانة التي أساء اليها ، فطلب منها العطف والمعونة ، اعتمد على كبرياء المرأة التي أصبحت تحبه ، فاعترف لها بانه يحب غيرها ، وفي الوقت نفسه أيقظ في نفسها العطف نحو غريمتها ، وحصل منها على الصفح والمغفرة ، حتى وعدته بصداقة أخوية مخلصة مبرأة من الغرض. ان أعقل الرجال وأحكمهم وأحذقهم يعجزون أحياناً عن بسط مثل هذا الامر دون أن يجرحوا أو يسيئوا ؟ والذين يستطيعون ذلك انما هم ذوو القلوب الغضة النضرة الصافية كقلبه • أنا مقتنع بأنك لم تساهمي في مسعاء اليوم لا بالكلام ولا بالنصح • ولعلك لم تعلمي بهذا الامر الا في هذه اللحظة • • أأنا مخطيء ؟

#### \_ لست مخطئاً!

قالت ناتاشا ذلك وقد احمر وجهها حتى أصبح بلون الجمر ، وكانت عيناها تلتمعان ببريق عجيب كأنه بريق الالهام ، لقد بدأ حديث الامير يحدث فيها تأثيره .

## وأضافت تقول:

ــ لم أر اليوشا منذ خمسة أيام • هو الذي تخيل هذا كله ، ووضعه موضع التنفيذ •

## قال الامير مؤيداً:

ـ الامر هكذا بلا شك • ولكن رغم ذلك ، فان هذا الفهم النافذ الذي لا عهد له به من قبل ، وهذه العزيمة ، وهذا الشعور بالواجب ، وهذه الصلابة النيلة ، كل هذا انما هو نتيجة من نتائج تأثيرك فيه ، لقد استقر رأيي بهذا الصدد ، وقد فكرت في هذا الموضوع أثناء عودتي الي بیتی ، وشعرت ، بعد تفکیر ، انسی قادر علی اتخاذ قرار حاسم . ان مشروع الزواج الذي أردته له قد تعطل ، وليس في الامكان استثناف الكلام فيه والسعى اليه: وهبي ذلك ممكناً ، فليس ثمة مايبرره ويحض عليه ، ذلك اننى مقتنع ، في الواقع ، بانك الانسانة الوحيدة التي تستطيع أن تحقق سعادة ابني ، وانك حقاً خير مرشد له ، وانك قد أرست منذ الآن أسس سعادته المقبلة! ما أخفيت عنك شيئًا ، وما أخفى عنك الآن شيئًا • اننى امرؤ مولع بالتقدم والمال والشهرة والجاه ، واعترف بان في ذلك كثيراً من سيطرة الآراء الخاطئة ، ومع ذلك لا أريد أبداً أن أركل باعتبارات أخرى ، ظروفاً لا يستطيع المرء فيها أن يزن الامور بميزان واحد ٠٠ ثم انني أحب ولدي حباً عظيماً ٠ وصفوة القول انني انتهت الى هذه النتيجة ، وهي ان اليوشا يجب ألا يتركك ، لانه اذا تركك

ضاع لا محالة • وهل تحيين أن أعترف لك بشيء آخر ؟ لعلني قد اتخذت هذا القرار منذ شهر تم ولكنني الآن انما أعترف لنفسى بأن ذلك القرار كان صائباً • وكان في امكاني ، طبعاً ، كي أخبرك بهذا كله ، ان آتي اليك غداً ، وألا أزعجك في مثل هذا الوقت وقد انتصف الليل أو كاد ، ولعل تعجلي هذا أن يبرهن لك على شدة اهتمامي بهذا الموضوع ، وعلى مدى صدقى فيه بوجه خاص ٠ لست طفلاً صغيراً ، ولا أستطيع ، في هذه السن ، أن أعزم على أمر قبل أن أنعم فيه النظر والتفكير . حين دخلت الى هنا كان كل شيء قد تقرر في ذهني ورسخ • وانني لأعلم انه لابد من الانتظار مدة طويلة حتى أقنعك بصدقى اقناعاً تاماً • • هل تريدين أن أبسط لك الآن سبب مجيئي ؟ جئت لأفي ديناً لك على ، لأسألك بما أحمل لك من احترام عظيم أن تحققي سعادة ابني بقبوله زوجاً لك ! ولكن أرجوك ألا تحسيني أبا رهيباً قرر ، على سبيل حل المشاكل ، أن يغفر لولديه ، وأن يمن عليهما بالموافقة على سمعادتهما ! لا ! لا ! انك لتهينينني اذا حسبتني كذلك ! لا ولا تحسبي اني موقن منذ الآن بأنك موافقة على هذا الزواج ، استناداً الى ما أسلفت من تضحيات في سبيل ولدى • لا ! أنا أول من يقول ان ابني ليس كفئاً لك و ••• ( انه مخلص وطیب ) • • وسیقر هو نفسه بهذا • لیس هذا کل شیء • ليس هذا الامر وحده هو الذي قادني الى هنا في مثل هذه الساعة ٠٠ لقد أتيت الى هنا ٠٠ ( قال ذلك ونهض من مكانه في احترام يشبه الاجلال ) لأصبح صديقك! أنا أعلم ان ليس لى في هذا حق مع ولكن اسمحى لى أن أحاول أن أكون جديراً بهذا الحق! اسمحى لى أن أؤمل ذلك! فلك

قال هذا وانحنى امام ناتاشا في احترام ، وانتظر جوابها • كنت طوال حديثه أراقبه في انتباه يقظ ، ولاحظ هو ذلك •

لقد ألقى خطابه فى برود ، وفى شىء من التحذلق ، وفى نوع من الاهمال فى بعض الفقرات ، وكانت لهجته لاتناسب ، فى جميع مواضع الخطاب ، هذه الاندفاعة التى القته الينا فى مثل هذه الساعة المتأخرة من الليل ، وفى مثل هذه الظروف على وجه الخصوص ، كانت بعض عباراته تنبىء بأنها مهيأة ، وكان فى مواضع اخرى من هذا الحطاب الطويل ، الغريب فى طوله ، ان يخفى تحت الوان النكتة والمرح والمزاح شعوراً يحاول ان يعبر عن ذاته ، على اننى سأحلل هذا كله فيما بعد ، فانما نحن يحاول ان يعبر عن ذاته ، على اننى سأحلل هذا كله فيما بعد ، فانما نحن التنبير عن احترامه لناتاشا ما جعله يأسرنا ويسيطر علينا جميعاً ، حتى لع بين أهدابه فى لحظة من اللحظات ، شىء أشبه بدمعة، لقد أسر قلب ناتاشا النبيل ، فنهضت كما نهض ، ومدت اليه يدها دون ان تقول كلمة واحدة ، وهى فى حالة من الانفعال الشديد والتأثر العميق ، فتناول يدها وقبلها فى حب ورفق وعاطفة ، وكان أليوشا من فرط حماسته قد خرج عن طوره ، فهتف :

ـ أَلَم أَقَلَ لَكَ يَانَاتَاشًا ؟ كُنت لاتصدقينني ، كُنت لاتصدقين انه انبل رجل على وجه الأرض! هل ترين الآن ؟ •

وارتمى على ابيه فقبله فى حماسة عنيفة ، ورد أبوه القبلة بمثلها ، ولكنه اسرع فوضع حداً لهذا المشهد العاطفى ، كأنما هو يستحى ان يظهر عواطفه .

قال وهو يتناول قبعته:

۔ کفی هذا + انا ذاهب ، لقد استأذنتکم فی عشر دقائق ، وهاءنا ذا قد مکثت ساعة برمتها( قال ذلك وضحك ضحكة صغیرة ) + غیر اننی اترککم منتظراً لقاءکم مرة اخری بصبر فارغ ، وشوق محرق ، وارجو

ان یکون هذا اللقاء فی اقرب فرصـة ممکنة • هل تسمحین لی ان آتی لرؤیتکم کلما اتسع وقتی لذلك ؟

قالت ناتاشا:

ـ نعم ، على قدر ما تستطيع!

واضافت تقول خجلة مضطربة :

ـ اتنى أود أن ٠٠ أحبك بأقصى سرعة ممكنة!

قال الأمير وهو يبتسم لكلامها:

\_ ما اصدقك ، وما اشرف نفسك ! انك لاتحاولين أخفاء عواطفك حتى فى قول كلمة لطيفة ، ولكن صدقك اثمن من كل هذا اللطف الذى يتظاهر به الناس ، نعم ! اشعر انه لابد من مضى وقت طويل ، طويل ، قبل ان استحق صداقتك !

فقالت ناتاشا مضطربة:

\_ كفي محاملة!

ما كان اجملها في هذه اللحظة!

قال الأمير ينهي الحديث:

لك ماتشائين ولكن اسمحى لى بكلمتين اخيرتين هل تستطيعين ان تتصورى مدى تعاستى ؟ لن استطيع ان آتى لرؤيتك غدا ولا بعد غد ولقد وصلتنى فى هذا المساء رسالة هامة جدا ، يُطلب الى فيها أن أساهم بلا ابطاء فى قضية من القضايا و لا استطيع ان اتخلص من هذا بوجه من الوجوه و سأترك بطرسبرج فى صباح الغد و أرجوك أن لا تظنى اتنى اتيت لرؤيتك فى هذه الساعة المتأخرة من الليل لأننى ما كنت أستطيع أن أتي غدا أو بعد غد و انك لا تظنين هذا حتما ، ولكن فكرى الشكاك الرياب يصور لى ما يشاء! لماذا تراءى لى انك ستظنين هذا لا محالة ؟

يالسوء ظنى ما أشده! ما أكثر ما عاقنى فى هذه الحياة! ولعل اختلافى مع أهلك أن يكون مرده الى سوء هذا الظن هذا ، الى هذا الطبع السيىء الذى يسبب لى كثيراً من المتاعب! • • هذا اليــوم هو يوم الثلاثاء • سأتغيب الاربعاء والخميس والجمعة • وآمل ان أعـود حتمـاً فى يوم السبت ، وسآتى لرؤيتك فى ذلك اليوم نفسه • هل أستطيع أن آتى لقضاء السهرة كلها!

\_ طبعاً طبعاً • سأنتظرك في مساء السبت بفارغ صبر!

ما أسعدنى بهذا! سأزداد معرفة بك يوماً بعد يوم ١٠٠ أنا ذاهب الآن ٠ ولكننى لا أستطيع أن أذهب بدون أن أصافحك (قال هذا وهو يلتفت فجأة نحوى) ٠ سامحنى ٠ اننا جميعاً في هذه اللحظة نتحدث حديثاً متقطعا ٠٠ لقد سعدت قبل اليوم ، عدة مرات ، بلقائك ، حتى لقد تقدم كل منا للآخر ٠ لا أستطيع أن أذهب دون أن أعبر لك عن مدى سرورى بتجديد التعارف بيننا ٠

أجبت وأنا أتناول يده التي مدها الي :

- لقد التقينا قبل اليوم ، هذا صحيح ، ولكننى لا أذكر أن أحدنا قدم للآخر .

- ـ في منزل الامير س ٠٠ السنة الماضية ٠
- ـ عفواً ، لقد نسبت هذا وأعاهدك على ألا أنسى بعد هذه المرة ستبقى هذه الامسية ماثلة في ذاكرتي لا تبارحها •
- \_ اصبت وأنا كذلك لن أنسى هذا اللقاء . اننى أعرف منذ مدة طويلة انك صديق ناتاليا نيقولايفنا وابنى • ونعم الصديق المخلص انت ! آمل أن أكون رابعكم أليس كذلك ؟ (قال هذا وهو يلتفت الى ناتاشا) •

SS

- نعم انه صديق مخلص ، ويجب أن نجتمع نحن الاربعة .
قالت ناتاشا ذلك تلهمها عاطفة عميقة ، مسكينة ! لقد أضاء وجهها
بفسرح عظيم حين رأت أن الامير لم ينس أن يتسودد الى "! ما أعظم
ما تحبني ! ٠٠

### وأضاف الامير يقول:

\_ لقيت كثيراً من المعجبين بموهبتك ، وأعرف اثنتين من قارئاتك المتحمسات ، يسرهما جداً أن تعرفاك شخصياً ، وهما الكونتيسة ، خير صديقاتي ، وابنة زوجها كاترين فيدوروفنا فيليمونوفا ، اسمح لى أن آمل ألا تضن على بمتعة تقديمك الى هاتين السيدتين ،

ــ سيكون ذلك شرفاً عظيماً لى ، وان تكن علاقاتى فى هذه الايام قليلة ه.

\_ هلا سمحت باعطائی عنوانك ؟ أين تسكن ؟ ولسوف يسرني حداً أن ٠٠٠

ـ اننى لا أستقبل أحدا في بيتى ، أيها الامير ، في هذه الايام على الاقل ٠٠

ـ ولكنني ، وان كنت لا أستحق أن أستثني ، أريد أن • •

ــ لك ما تشاء أيها الامير ما دمت تصر ، وسيسرني هذا جدا ٠٠ انني أسكن في شارع ن ٠٠ عمارة كلوجن ٠

فهتف ، كأنما شدهه هذا:

منزل كلوجن ؟ كيف؟ هل ٠٠ تسكن في هذا المنزل منذ مدة طويلة ؟

قلت وأنا أنظر اليه على غير ارادة مني :

- \_ كلا ، لا أسكن فيه منذ مدة طويلة ٠٠ ورقم مسكنى هو ٤٤ ٠ ــ ٤٤ ؟ وتعيش ٠٠ وحدك ؟
  - \_ نعم وحدى ٠
- مدا يستّهل على ١٠ سأذهب اليك حتما ، حتما ، ثمة أشياء كثيرة أحب أن أقولها لك ، واللي لأنتظر منك أشياء كثيرة ، تستطيع أن تتفضل على أن أمور كثيرة ، أرأيت ؟ هاءنا ذا أبدأ على الفور بتقديم مطالب! والآن الى اللقاء ، هات يدك ، مرة أخرى!

وصافحنی ، وصافح أليوشا ، وقبل يد ناناشا الصغيرة مرة أخرى ، وخرج دون أن يرجو أليوشا اللحاق به ٠

ظللنا نبحن الثلاثة مضطربين أند الاضطراب • لقد تم هذا كله فحباة على غير توقع • وشعرنا جميعاً أن كل شيء قد تغير في طرفة عين ، وأن شيئاً جديداً مجهولا يبدأ • جلس أليوشا الى جانب ناتاشا دون أن ينبس بكلمة ، وقبل يدها في رفق • وكان يلقى عليها من حين الى حين نظرة انتغاار لما ستقول •

قالت ناتاشا أخيرآ:

- ـ أليوشا ، عزيزي ، اذهب منذ الغد الى كانرين فيدوروفنا .
  - \_ فكرت في هذا أيضاً ، سأذهب حتماً .
  - \_ ولكن قد يشق عليها أن تراك ٠٠ فما العمل ؟
- ۔ لا أدرى يا عزيزتى ، لقد فكرت فى هذا ، سأرى ، سأتخذ قراراً ، اسمعى يا ناتاشا ، لقد تغير الآن كل شى، ( لم يسم أليوشا ألا يقول هذا ) ،

SS

فابتسمت ناتاشا ، وألقت عليه نظرة طويلة تفيض عطفاً وحباً . ــ ما ألبقه ! لقد رأى مسكنك ِ الفقير ، ولم يقل شيئاً ...
ــ بصدد ماذا ؟

فأجاب وقد احمر وجهه :

- \_ بصدد الانتقال من هذا المسكن ٠٠٠ أو شيء آخر ٠٠٠
  - \_ هل تريد أن تسكت يا أليوشا ؟ ماهذا الكلام ؟
- \_ أريد أن أقول انه لبق جداً + لقد أثنى عليك كثيراً + ألم أقل لك ؟ نعم ، انه يستطيع أن يفهم كل شيء ، وأن يشعر بكل شيء + ولكنه تحدث عنى حديثه عن طفل: انهم جميعاً ينظرون الى نظرتهم الى طفل! ولم لا ؟ اننى فى الواقع طفل +
- \_ انك طفل يا أليوشا ، ولكنك أنفذ بصيرة منا جميعاً انك طيب يا أليوشا !
- \_ لقد قال ان طيب قلبى يسىء الى ؟ ما معنى هذا ؟ اننى لا أفهم ! ما رأيك يا ناتاشا ؟ ألست أحسن صنعاً اذا لحقت به فوراً ؟ سأكون عندك غداً منذ الفجر •
- اذهب اذهب يا عزيزى فكرة حسنة اذهب اليه حتماً وغداً تأتى متى استطعت فى هذه المرة لن تختفى خمسة أيام (قالت هذا بلهجة متخابثة ، وهى تنظر اليه نظرة مداعبة ) •

كنا جميعاً في فرح عظيم كامل • وهتف أليوشا وهو يترك الغرفة : ـ تعال معى يا فانيا •

ـ بل سيبقى هنا • ثمة أمور يجب أن نتحدث فيها يا فانيا • انتبه يا أليوشا ، غداً منذ الفجر !

\_ هو كذلك ، الى اللقاء يا مافرا!

كانت مافرا مضطربة جداً • لقد أصغت وراء الباب الى كل ما قاله الامير ، ولكنها لم تفهم كل شيء • كان بودها لو تنفذ الى السر ، ولو تطرح بعض الاسئلة • على انها في هذه اللحظة كان يبدو عليها الجد بل والحيلاء! كانت تشعر كذلك أن ثمة تغيراً كبيراً قد تم •

وبقينا وحدنا • وتناولت ناتاشا يدى ، وظلت صامتة ً بعض الوقت ، كأنها تبحث عما تقوله ••

وقالت أخيراً بصوت ضعيف:

- \_ اننى تعبة اسمع يا فانيا ستذهب غدا الى بيت اهلى ، مارأيك؟ \_ سأذهب حتماً
  - \_ تحدث الى أمى ، ولكن لا تقل له هو شيئًا
    - \_ تعلمين أنني لا أحدثه عنك أبدآ .

\_ صحیح ٠٠ سیعلم بالأمر دون أن تحد مه ٠ ولكن لاحظ ما سیقوله ، لاحظ كیف یستقبل النبأ ٠ رباه! قل لی یا فانیا هل یعقل ألا یلعننی بسبب هذا الزواج ؟ لا ، لیس 'یعقل!

أجبت بسرعة :

\_ على الامير أن يدبر الامر كله • يجب أن يصالح أباك حتماً • ومتى تم هذا ، تذللت العقبات كلها •

قالت بصوت متوسل:

\_ يا ليت هذا يتم!

\_ لا تقلقی یا ناتانا ، سیتم کل شیء علی ما تحبین، لقد انفتح الطریق ٠

- فنظرت الي نظرة طويلة ملحة
  - ـ فانما ، ما رأيك في الامير ؟
- ۔ اذا كان صادقاً فيما قال ، فهو في رأيي انسان على جانب عظيم من النبل .
  - \_ هذا رأيي ايضاً ٠

قلت في نفسي : اذن فقد خامرها شيء من الريب ، عجيب!

- ـ كنت تتفرس فيه طوال الوقت ٠
- ـ نعم ، لاح لى غريباً بعض الشيء •
- \_ وكذلك بدا لى انا انه يتحدث على نحو • اننى متعبة يا صديقى اسمع يا فانيا: 'عد انت ايضاً الى بيتك وتعال الى عداً متى استطعت ، بعد ان تذهب اليهم اسمع ايضا : ألم اسىء اليه حين قلت له اننى اود ان احبه بأقصى سرعة ممكنة ؟
  - ـ ليس في هذا الكلام ما يسيء!
  - \_ أليس فيه شيء من الحماقة ؟ اليس يعنى انني لا أحبه بعد ؟
- \_ ليس على كلامك من مأخذ + كان حديثك ساذجا عذبا وكنت في تلك اللحظة فى غاية الجمال ! • وانه ليكون غبيا اذا لم يقدر كلامك حق قدره !
- \_ كأنك مستاء منه يا فانيا ؟ آه نم ما اكثر شكوكي وغروري ! لا تضحك : انت تعلم انني لا اخفي عنك شيئا آه يا فانيا ، يا صديقي العزيز اذا عدت شقية بائسة كما كنت ، اذا عاد الي الشقاء والبؤس ، فستكون حتماً هنا الى جانبي ، أعلم ذلك وقد تكون الوحيد ! كيف ارد لك هذا الجميل كله ! لا تغضب منى يوماً يا فانيا !

SS

حين عدت الى بيتى ، خلعت ثيابى فوراً ، واضطجعت على سريرى انشد النوم • كانت الغرفة مظلمة رطبة كأنها كهف • وحاصرتنى افكار كثيرة ، واحساسات غريبة ، وظللت مدة طويلة لا استطيع النوم •

هناك رجل لا بد انه كان يضحك منا ملء شدقيه في تلك اللحظة ، وهو يرقد على سريره الوثير ، هذا اذا رضى ان يتفضل بالضحك منا ! فلعله يرى في ذلك شيئا لا يليق بمقامه الرفيع .

# الفصل الثالث

الغداة ، في نحو الساعة العاشرة ، بينما كنت خارجاً من مسكني لأذهب مسرعاً الى أسرة اخمنيف في فاسيلي أوستروف ثم الى ناتاشا ، اصطدمت عند عتبة الباب بزائرة الليلة البارحة ،

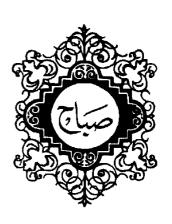

حفيدة سميث ، كانت آتية الى بيتى ، وأذكر اننى سردت برؤيتها سرورا عظيما ، لا أدرى لماذا ! لم يتسع وقتى ، أمس ، للتفرس فيها ، حتى اذا رأيتها اليوم فى وضح النهار ، زاد عجبى لها ، من الصعب أن يلقى المرء مخلوقاً أعجب وأندر من هذه الطفلة ، من حيث مظهرها على أقل تقدير ، كانت تستطيع أن تستوقف انتباه أى انسان فى الشارع : قامة قصيرة ، عينان سوداوان براقتان ليس فيهما شىء روسى ، شعر ناعم مبعثر على الرأس خصلا كثيفة ، نظرة خرساء كأنها لغز ، ان نظرتها هى التى تفجأ الانتباه خاصة : هى نظرة يلتمع فيها ذكاء حاد ، ويشيع فيها الريب والتحدى فى الوقت نفسه ، أما ثوبها المتهر يّى وقد ظهر لى فى وضح النهار أسوأ مما ظهر البارحة ، انه أسمال خلقة بالية ، ولاح لى انها مصابة بمرض من الأمراض مزمن ، بطى ، عنيد ، يهدم الجسم شيئاً فشيئاً لا محالة ، كان وجهها النحيل أصفر أسمر فى آن واحد ، تنظر اليه فتعرف أن صاحبه مريض ، على انها لم تكن دميمة ، وغم جميع انشو الذى حمله اليها المرض والبؤس : ان حاجبيها جميلان ، مقوسان فى كثير من الدقة والنعومة ، وان جبينها عريض وسيم ، وان شمفتها فى كثير من الدقة والنعومة ، وان جبينها عريض وسيم ، وان شمفتها

دقیقتان تلوح فیهما امارات الجرأة والكبریاء ، ولكنهما شاحبتان لا تكاد تری لهما لونا .

هتفت أقول:

\_ ها • هذا أنت ؟ كنت أعرف انك ستأتين • ادخلي ادخلي •

اجتازت العتبة ببطء ، وهي تلقى على ما حولها نظرة ارتياب ، كما فعلت بالامس ، واخذت تدقق في هذه الغرفة التي عائل فيها جدها ، كأنها تحاول ان ترى ما أحدثه الساكن الجديد من تبديل فيها ، قلت في نفسى : ما الحفيدة الا جدها ، أتراها مجنونة ؟ وظلت صامتة وظللت انتظر ،

ودمدمت تقول اخيراً ، وهي تغض طرفها :

\_ جئت آخذ الكتب •

\_ ها • نعم • كتبك • هذه هي • خذيها • لقد احتفظت لك بها خصيصا •

فرمقتنى بنظرة مستطلعة ، وارتسم على شفتيها ما يشبه ان يكون ابتسامة ؟ غير ان مشروع الابتسامة هذا ما لبث أن زال ، وحل محله ، فجأة ، المعنى القديم القاسى الغريب .

ــ سألتنى وهى تنظر الى من قمة الرأس الى اخمص القدمين نظرة ساخرة :

- \_ هل حدثك جدى عنى ؟
- ـ لا ٠٠ لم يحدثني عنك ، ولكنه ٠٠

فقاطعتني تسأل:

\_ فکیف عرفت اذن اننی سآتی ؟

ــ لانه لاح لى ان جدك كان لا يمكن ان يعيش وحده لا يأتى اليه أحد • لقد كان هرما ضعيفا ، فلا بد أن أحداً كان يأتى اليه • خذى • هذه كتبك • هل تدرسين فيها ؟

- · Y -
- \_ فيم تفيدك اذن ؟
- ـ كان جدى يعطيني دروسا حين آتى اليه ٠
  - ۔ ثم لم تأت بعدئذ ؟
  - \_ ثم لم آت ، لانني مرضت .
- قالت ذلك كأنها تبرر انقطاعها عن المجيء ٠
  - \_ هل لك اسرة ؟ أب ، أم ؟

ما ان القیت علیها هذا السؤال حتی قطبت مابین حاجبیها ، ورشقتنی بنظرة مذعورة ؟ ثم خفضت عینیها ، واستدارت من غیر أن تنطق بكلمة ، وخرجت من الغرفة ببطء ، دون ان تتنازل فتجیبنی ، كما فعلت امس تماماً + وتابعتها بعینی مشدوها ، فاذا هی تتوقف عند عتبة الباب فجأة ، وتلتفت نحوی التفاتاً خفیفاً ، وتسألنی بحركة تشبه حركتها أمس حین نظرت الی الباب وهی خارجة لتسألنی عن أخبار آزور :

\_ مم مات ؟

فاقتربت منها ، وأخذت أروى لها الحكاية بسرعة ، فكانت تصغى الى صامتة منتبهة ، وقد خفضت رأسها وأدارت لى ظهرها ، رويت لها ايضاً ان العجوز ذكر الشارع السادس وهو يموت ، واصفت اقول : « فافترضت ان شخصاً عزيزاً على العجوز يسكن فى ذلك الشارع ، ولهذا كنت انتظر معجى احد يسأل عنه ، لا شك انه كان يحبك كثيراً ، لذلك تحدث عنك فى لحظاته الاخيرة » ، فدمدمت تقول فى أسف :

5

\_ لا ، لم يكن يحبنى .

كانت متأثرة أشد التأثر ، وقد انحنيت عليها ، وانا اتكلم ، ونظرت في وجهها ، فلاحظت انها تبذل جهوداً هائلة لخنق انفعالها امامي ، كبرياء ، وأخذ لونها يزداد شيحوباً شيئاً بعد شيء ، ثم عضت شيفها السفلي عضاً قوياً ، غير ان ضربات قلبها العجيبة هي التي لفتت انتباهي خاصة ، لقد اخذت ضربات قلبها تشتد وتشتد ، حتى اصبح من الممكن ان تسمع على بعد خطوتين او ثلاث خطوات ، وخيل الى انها ستنفجر باكية ، كما فعلت بالامس ، ولكنها سيطرت على نفسها ، وسألتني :

- ـ این مکان السیاج ؟
  - \_ أي سياج ؟
- \_ السياج الذي مات بالقرب منه •
- ــ سأريكِ اياه ٠٠ حين نخرج ٠ ولكن اسمعي ٠٠ ما اسمك ؟
  - ـ ليس ضرورياً ٠٠
  - ـ أى شيء هو غير ضرورى ؟
    - ـ لا شيء ٠ ليس لي اسم ٠

قالت ذلك فجأة ، وتحركت تهم أن تذهب ، فأمسكت بها ، وقلت:

- انظرى أيتها البنية الغريبة! انى اريد لك الخير ، وأنت تعرفين ذلك ، لقد اشفقت عليك منذ رأيتك تبكين أمس فى ركن من السلم ، لا أستطيع ان اتصور ذلك ، ثم ان جدك قد مات بين يدى ، ولا شك انه كان يفكر فيك حين ذكر الشارع السادس ، فكأنه اذن قد عهد بك الى ، انه يظهر لى فى الحلم ، وقد احتفظت لك بكتبك ، ولكنك متوحشة ، كأنك تخافين منى ، لا شك انك فقيرة ، وربما كنت يتيمة ، متوحشة ، كأنك تخافين منى ، لا شك انك فقيرة ، وربما كنت يتيمة ، تعيشين فى كنف آخرين ، أليس هذا صيحاً ؟

كنت أحاول ان اهمدى، روعها فى حسرارة ، ولا ادرى انا نفسى ما الذى كان يجذبنى اليها • كان يمازج عاطفتى شىء آخر غير الشفقة • أيرجع ذلك الى هذا الجو العجيب الذى احاط لقائى بها ، ام الى الاثر الذى احدثه فى سميث ، ام الى مزاجى الغسريب الخاص ؟ لا ادرى • ولكننى كنت منجذباً اليها انجذاباً لا يقاوم • وبدا لى ان كلماتى قد اثرت فيها • لقد نظرت الى "نظرة غريبة لم تكن قاسية هذه المرة ، بلك كانت لطيفة وطويلة ، ثم ما لبثت ان خفضت عينيها مرة اخرى ، كأنها لم تعزم امرها • وفجأة دمدمت تقول بصوت منخفض :

- ـ هيلين ٠
- اسمك هيلين ؟
  - ـ نعم +
- \_ قولى ، هلا ً أتيت الى ً من حين الى حين!
- فدمدمت تقول ، وكأنها مع نفسها في صراع :
  - ـ لا استطيع ٠٠ لا اعرف ٠

وفى هذه اللحظة ، سمعنا دقات ساعة ، فانتفضت هيلين ، وسألتنى وهى تنظر الى فى قلق اليم لا يوصف :

- \_ كم الساعة الآن ؟
- ـ لعلها العاشرة والنصف •
- فصرخت من الذعر تقول:
  - \_ يا الهي!

وهرولت على الفور ، ولكنني المسكت بها مرة اخرى في غرفة المدخل ، قائلا :

- \_ لن اتركك تذهبين هكذا ؟ ما الذي يخيفك ؟ هل تأخسرت عن الوقت ؟
  - \_ نعم نعم لقد خرجت خلسة ً دعنى ثم صرخت وهي تحاول الافلات من بين يدي ً:
    - \_ ستضربني!
- \_ اسمعى قليلاً ، لا تهتاجى : انت ذاهبة الى فاسيلى اوستروف ، وانا ايضاً ذاهب الى الشارع ١٣٠٠؛ لقد تأخرت عن موعدى ، وانوى استئجار عربة ، فهل تأتين معى ؟ سأقودك الى بيتك ، فتصلين بسرعة .
  - فهتفت تقول وقد استبد بها ذعر هائل :
  - \_ مستحيل ٠٠ يجب ان لا تأتي الى بيتي ٠٠

وتشوه وجهها تنبوها من الذعر ٠٠ لمجرد أنها تصمورت ان من الممكن ان اذهب الى حيث تسكن ٠

\_ ولكننى قلت لك اننى ذاهب الى الشارع ١٣ لقضاء عمل من الاعمال ، ولست ذاهباً الى بيتك ، لن اتبعك ، وستوصلنا العربة بسرعة ، ها!

وهبطنا على عجل ، واستوقفت اول عربة لقيتها ، كان واضحاً ان هيلين مستعجلة جداً ، ما دامت قد قبلت ان تركب العربة الى جانبى ، واعجب شىء اننى لم اجسر على سؤالها عن شىء ، حتى اذا سألتها : من الذى تخافه فى بيتها ، حر كت ذراعيها وهمت ان تقفز من العربة ، فقلت فى نفسى : ما هذا السر ؟

كانت جلستها في العربة قلقة جداً ، فكانت كلما اهتزت العربة ، تتمسك بسترتى بيدها اليسرى ، الصغيرة الوسخة المتشققة • وكانت تقبض كتبها بيدها الاخرى • ان كل شيء يشير الى ان هذه الكتب عزيزة

عليها • وفيما هي تصليح ثوبها ، انكشفت ساقها ، فاذا انا ادى ، على دهشة ، ان قدميها عاريتان في حداء ممزق • ورغم انني قررت ان لا اسألها عن شيء ، لم استطع في هذه المرة ان امنع نفسي عن السؤال :

ــ ما هذا ؟ أليس لك جوارب ؟ كيف تستطيعين ان تخرجي عارية القدمين في هذه الرطوبة وهذا البرد ؟

فأجابت بلهجة متقطعة :

ـ ليس لي جوارب ٠

ــ رباه! ولكنك تسكنين عند احد الناس مع ذلك ، وكان ينبغى ان تطلبي جوارب ، ما دمت قد احتجت الى الخروج .

\_ يعجبني الامر هكذا ٠

\_ ولكن هذا يؤذيك ، ومن المكن ان تموتى!

ـ سيان ٠

كان واضحاً انها تكره الاجابة ، وكانت اسئلتي تغيظها •

ــ انظرى + هناك مات +

قلت لها ذلك وانا اشير الى البيت الذى مات العجوز بالقرب منه • فنظرت الى المكان بانتباء ، ثم تحولت الى فجأة بوجه متوسل تقول:

- ارجوك ، لا تتبعنى ، سآتى اليك ، سآتى ، سآتى منى استطعت ، النجل ، سآتى ، سآتى منى الله الذي حسناً ، قلت اننى لن اذهب الى بيتك ، ولكن من الذى تخافينه ؟ لا شك انك شقية ، انه ليؤلمنى ان أراك ، ،

فقالت بنوع من الحنق:

\_ لا اخاف احدا ٠

\_ ولكنك قلت منذ لحظة « انها ستضربك ! » فأجابت وقد اخذت عناها تلتمعان :

\_ فلتضربني!

ثم كررت بلهجة مرة ، وهي ترفع شفتها العليا احتقاراً ، وترتجف :

### \_ فلتضربني !

ووصلنا اخيراً الى فاسيلى اوستروف ، فاستوقفت الحودى عند مدخل الشارع السادس ، وقفزت من العربة وهى تلقى حولها نظرة قلقة ، وكررت تقول وقد اخذ منها الخوف كل مأخذ ، وجعلت تضرع الى الله البعها :

- اذهب ، سآتي اليك ، اذهب حالا ، ، بسرعة ، ، بسرعة ،

وتابعت طریقی ، ولکننی ما ان حاذیت رصیف النهر لحظه ، حتی صرفت الحوذی ، وعدت ادراجی الی الشارع السادس ، فانتقلت الی الرصیف النانی بسرعة ، فلمحتها ، لم یکن وقتها قد اتسع لابتعادها کثیراً ، رغم انها کانت تسیر بخطی سریعة جدا ، وکانت تنظر حولها فی کل لحظه ، حتی لقد توقفت برهة ، لتعرف أأنا أتبعها أم لا ، ولکننی اختفیت تحت احد الابواب فلم تلمحنی ؛ وظلت تسیر ، وظللت اتبعها ، من الجهة الثانية دائماً ،

كان حب الاستطلاع قد بلغ منى ذروته ، لقد وعدتها ان لا اتبعها، ولكننى كنت اريد ان اعرف البيت الذى ستدخله ، مهما يكلف الامر ، لقد استبد بى شعور ثفيل غريب يشبه الشعور الذى احدثه فى جدها حين مات آزور فى المقهى ،

## الفصب لالب رابع

طویلا حتی بلغنا « الجادة الصغری\* ، • كانت تسیرسیراً أشبه بالركض • ودخلت أخیراً احدی الدكاكین فوقفت أنتظرها • قلت لنفسی : انها لا تسكن دكاناً علی كل حال • وما هی الا دقیقة

حتى خرجت فعلاً ، ولكنها لا تحمل كتبها الآن ، وانما تحمل اناء من آجر ، وبعد أن اجتازت طريقاً قصيراً ، دخلت باب بيت حقير المظهر ، صغير ، هرم ، مبنى بآجر ، ذى طابقين ، مصبوغ بلون أصفر وسنخ ، وفى احدى النوافذ الثلاث من الطابق الادنى يرى المرء تابوتا صغيرا أحمر، اشارة الى أن ههنا مصنع توابيت ، كانت نوافذ الطابق الاعلى صغيرة جداً ، مربعة تماماً ؛ وزجاجها كاب أخضر متشقق يرى المرء من خلاله ستائر من نسيج قطنى وردى اللون ،

اجتزت الشارع ، واقتربت من البيت ، فقرأت على لوحة من الحديد موضوعة فوق الباب : « منزل الست «بوبنوفا » •

وما ان فرغت من قراءة هذا الاسم حتى سمعت ، من صحن منزل السيدة بوبنوفا ، صرخة حادة ، تبعتها شتائم مقذعة ، فألقيت من خلال فتحة الباب نظرة الى الداخل ، فرأيت امرأة سمينة واقفة على درج صغير خشبى ، وقد وضعت على رأسها طاقية وعلى كتفيها شالاً ، واصطبغ وجهها بلون أحمر منفير كان واضحاً انها سكرانة، رغم أن وقت الغداء مايزال بعيدا ، وكانت تصب على المسكينة هيلين سيلا من الشتائم ، وكانت هيلين بعيدا ، وكانت هيلين

واقفة امامها كالمشدوهة ، وقد امسكت آنيتها بيديها ، وفي اسفل الدرج ، وراء ظهر المرأة ذات الوجه القرمزي ، وقفت امرأة شعثاء ، اختلط في وجهها الاحمر بالابيض ، وقفت تنظر الى المشهد ، وبعد لحظة ، فتح باب السلم من الطابق الأعلى ، وظهرت على الدرجات امرأة متوسطة العمر ، فقيرة الملبس ، حلوة المنظر ، متواضعة الهيئه ، لا شك ان اصوات الصراخ هي التي دفعتها الى الحروج ؟ ومن خلال الباب المفتوح ظهرت رءوس أناس آخرين من ساكني الطابق الأعلى : شيخ مترنح وفتاة صبية دوق وسط الباحة وقف فلاح فارع القامة قوى البنيسة لا شك انه البواب ، قد حمل بيده مكنسة ، واخذ ينظر الى المشهد كله في كسل ،

### ـ يا ملعونة ، يا علقة ، يا بقة ٠٠

كذلك كانت المرأة تعوى ، وتصب على رأس هيلين كل ما تعرف من شتائم ، دون نقاط او فواصل ، كأنها تحزُّق • وتضيف قائلة :

- أهكذا تكافئينني على ما احتمله من عناء ، يا وسخه ؟ أرسلها لتأتيني بقليل من الخيار ، فتختفي ! لقد حدثني قلبي بأنها سنهرب : مزقتها امس شر ممنزق ، وها هي ذي تهرب اليوم مرة اخرى ! ولكن اين تذهبين يا فاجرة ، اين تذهبين ؟ الى من تذهبين يا فاسقة ، يا قملة ، يا سم ، الى من تذهبين ؟ قولى والا خنقتك !

ثم ارتمت على البنية وقد جنت من الحنق • ولكنها ، وقد رأت سكان الطابق الاعلى ينظرون اليها ، توقفت فجأة ، والتفتت اليهم ، واخذت تصرخ صراخاً اشد وهي تحرك ذراعيها ، كأنما لتشهدهم على الجريمة النكراء التي ارتكبتها ضحيتها المسكينة :

ـ تعرفون ان أمها قد فطست ، ايها الطيبون • وبقيت هي وحيدة ً

لا تملك ما تسد به الرمق • قلت لنفسى : سأتحمل عناء كفالة هذه اليتيمة اكراماً للقديس نيقولا ، وحضنتها في بيتى • وها قد مضى شهران وانا اعيلها ، شربت دمى ، اكلت لحمى • يا علقة ، يا حية ، يا جنية • انها لا تقول شيئاً • لا تقول شيئاً ، ضربتها ام لم اضربها • كأن في فمها ماء • 'تحطم قلبي ولا تقول شيئاً! ماذا تظنين نفسك يا حشرة ، ياقردة! لولاى لمت من الجوع في الازقة • • يبجب ان تبوسي قدمي يا ميلشه! لولاى لكنت فطست من زمان •

فسألتها المرأة التي كانت تتجه اليها بالكلام ، سألتها باحترام:

\_ ولكن لماذا تجهدين نفسك هكذا يا آنا تريفونوفنا ؟ ماذا فعلن اليوم ايضا حتى ازعجتك هذا الازعاج كله ؟

ماذا فعلت ؟ اتنى لا اريد ان يخرج على ارادتى احد • شعارى : لأن تعمل ما أريد ولو كان خطأ ، خير من ان تعمل ما تريد ولو كان صوابا • هكذا انا • ولكنها اوشكت ان تقتلنى اليوم ! ارسلتها لشراء قليل من الحيار ، فلم تعد الا بعد ثلاث ساعات ! كان قلبى يحدثنى بذلك حين ارسلتها • الى اين ذهبت ؟ اى " حماة قد وجدت ؟ ألم اغرقها بجميلى واحسانى ؟ هل يجب ان اذكر اننى سددت عن أمها الحقيرة دين اربعة عشر روبلا من الفضة ، واننى انفقت على دفنها ، واننى اتولى تربية شيطانتها ! تعرفين انت نفسك هذا ، ياسيدتى ! أليس من حقى ان اهز ها قليلا بعد هذا كله ؟ كان يجب ان يكون فى قلبها شىء من عاطفة ، ولكنها بدلا من ذلك تعاكسنى ! اردت سعادتها ، اردت ان ترتدى اثوابا من الموسلين ، واشتريت لها حذاء من السوق ، وألبستها كما تلبس الاميرات، فهل تعرفون ماذا فعلت ايها السادة ؟ مزقت ثوبها مزقاً ، واصبحت كما ترون • فعلت ذلك عامدة ، لست اكذب ، رأيتها بعينى • وقالت : «اريد ثوباً من كتان ، لا اريد الموسلين » • وعندئذ خففت عن نفسى ، «اريد ثوباً من كتان ، لا اريد الموسلين » • وعندئذ خففت عن نفسى ،

فظللت اضربها وأدقها دقاً حتى اضطررت الى استدعاء الطبيب ، ودفع مال له ٠٠ كان يجب ان اذبحك يا قملة ، ولكننى بدلا من ذلك اكتفيت بحرمانك من الحليب اسبوعاً واحداً! ولكى اعاقبها ، الزمتها ايضاً بغسل الارض ؟ وصدقونى انها تغسل ، هذه الجيفة ، انها تغسل ! ٠٠ تناكدنى ثم تغسل! قلت لنفسى : انها ستهرب! وما كدت اتصور هذا حتى اختفت فعلا ، في غمضة عين ! لقد سمعتم بأنفسكم ، ايها الناس الطيبون ، كم ضربتها بالأمس ، لقد تحطمت يداى من الضرب ، لقد نزعت جواربها وحذاءها ، ظناً منى أنها لن تخرج عارية القدمين ، ومع ذلك خرجت! أين كنت ؟ قولى ! ذهبت لرؤية من يا ذواً انة ؟ لمن وشيت بى ؟ قولى ، قولى يا غحرية!

وارتمت ، وهي في سورة الغضب هذه ، على الطفلة المجنونة من الذعر ، فحملتها من شعرها ، ورمتها على الارض ، فأفلت الوعاء من يد هيلين وتحطم ، وزاد هذا غضب الغولة السكرانة ، فضربت ضحيتها على الوجه وعلى الرأس ، ولكن هيلين ظلت صامتة في عناد ، لم يفلت من فمها صوت ولا صرخة ولا آهة ، رغم الضرب المبرح ، فأسرعت الى صحن الدار ، وقد طار صوابي من الاستياء ، وتقدمت من المرأة السكرانة ، وامسكت بذراعها ، صائحا :

ـ ماذا تعملين ؟ كيف تجرؤين ان تعاملي يتيمـة فقيرة مثل هذه المعاملة ؟

ے نعم ؟ ومن انت ؟ وماذا تصنع فی بیتی ؟ هکذا أخــذت تعــــوی ، وقد ترکت هیلین ووضعت قبضتها علی خصرها •

فصر خت :

ـ انت امرأة بلا شفقة • كيف تجرؤين أن تعذبى طفلة مسكينة هذا التعذيب! ليست هى ابنتك: سمعتك تقولين انك تبنيتها تبنياً ، وانها يتيمة فقيرة • •

## فأخذت تصرخ مهتاجة :

\_ يا يسوع المسيح! من أين جئت أنت ايها الرجل ؟ لعلك جئت معها! اذن فانتظر ٠٠ اننى ذاهبة فورا الى ضابط الشرطة ٠٠ ان آندره تيموفئتش نفسه يعديني نبيلة من النبيلات! اذن فهي تذهب اليك! من انت ؟ وما مجيئك الى هنا تزرع الاضطراب في بيوت الناس ؟ النجدة ٠٠ النجدة !

وهجمت على قابضة يديها • ولكن فى تلك اللحظة دو ت على حين غرة صرخة حادة عجية • ونظرت ، فاذا هيلين ، التي كانت واقفة كأنها لا عاطفة لها ، ترتمي فجأة على الارض ، صارخة تلك الصرخة المخيفة ، غير العادية ، وتضطرب في تشنجات رهية • وتجعد وجهها • انها نوبة صرعة • فأسرعت الفتاة الشعثاء والمرأة التي في الطابق الادني تنهضانها وتحملانها •

## وصرخت المرأة المهتاجة تقول:

\_ ليتها تفطس ، هذه الملعونة · هي النوبة الثالثة في هذا الشهر · · اخرج ايها المفسد ·

#### وهجمت نحوى ٠

قال لى البواب بصوت منخفض متثاقل ، كأنما ليقوم بواجبه : - اخرج ، لا تتدخل فى شئون الآخرين ، هيا اذهب ، ولم يكن بد من الخروج ، فاجتزت الباب ، وانا مقتنع بأن تدخلى كان عقيما كل العقم و ولكننى كنت اغلى من الاستياء و وظللت على الرصيف قريباً من الباب ، انظر من الفتحة و وما ان خرجت ، حتى صعدت المرأة بسرعة الى فوق ، واختفى البواب هو الآخر بعد ان قام بواجبه و وبعد لحظة ، نزلت المرأة التي ساعدت في حمل هيلين ، مسرعة نحر مسكنها ، فلما لمحتنى توقفت و نظرت الى تظرة استطلاع و فد سكن وجهها الهادى ووعى ، فعدت الى فناء المنزل و تقدمت نحوها ، قائلا :

ـ هل تسمحين لى أن أسألك من هى هذه البنية وما تصنع بها هذه المرأة الفظيعة ؟ ارجوك ان لا تظنى اننى اطرح عليك هذا السوال من قبيل الفضول ، فقد صادفت هذه الطفلة ، وانا بسبب بعض الظروف يعنينى امرها كثيراً ه

ــ اذا كان أمرها يعنيك ، فالافضل ان تأخذها اليك ، او ان تجد لها مكاناً ، والا ضاعت هنا ٠٠٠

قالت ذلك كأنما على اسف ، وهي تتحرك لتبتعد عني .

\_ ولكن ما الدى استطيع ان افعله اذا لم تعطينى بعض المعلومات ؟ اننى لا اعرف من الامر شيئاً • لعل هذه المرأة هى مدام بوبنوفا نفسها ، صاحبة البت ؟

- ـ نعم هي هي ٠
- ـ ولكن كيف وقعت هذه الطفلة بين يديها ؟ هل ماتت امها هنا ؟
  - \_ على كل حال ، هي هنا ٠٠ والمسألة لا تهمنا ٠

وارادت مرة اخرى ان تذهب • فقلت :

ـ من فضلك : ان هـذا الامر يعنيني كثيراً ، وربما اسـتطعت ان

SS

افعل شيئًا • من هي هذه الطفلة ؟ ومن كانت امها ؟ هل تعلمين شيئًا عن هذا ؟

- یظهر انها أتت من بلد آخـر ٠٠ یظهر انها غریبـة ٠ و کانت تعیش تحت ، و کانت مریضة جدا ، و ماتت مصدورة ٠
  - كانت تسكن القبو ؟ اذن لقد كانت فقيرة جدا ٠
- نعم ، يا لها من بائسة! كان منظرها يمزق القلب الماً ومع اننا اناس فقراء ، فقد اصبحت مدينة لنا بستة روبلات بعد الاشهر الخمسة التى قضتها هنا ونحن دفناها ، وزوجى هو الذى صنع التابوت
  - \_ فلماذا تزعم بوبنوفا اذن انها هي التي دفنتها ؟
    - \_ غير صحيح!
    - \_ ماذا كان اسمها ؟
  - \_ لا استطيع ان أنطق به ٠ انه صعب ٠ لا بد انها كانت المانية ٠
    - \_ سمیث ؟

ـلا • • ليس هذا تماما • وقد اخذت آنا تريفونوفنا البنت الصغيرة، لتربيها فيما تزعم ، ولكن المسألة ليست نظيفة •

- لا شك انها اخذتها لغاية في نفسها ٠٠
  - \_ انها تقوم باعمال فاسدة ٠٠

قالت ذلك في تردد كأنها لا تريد ان تتكلم • واضافت تقول :

\_ على كل حال ، هذا لا يعنينا نيحن ٠٠

وعندئذ دوتّی وراءنا صوت رجل يقول :

ـ والأفضل أن تصوني لسانك •

انه رجل متقدم فی السن بعض الشیء ، يرتدی ثوب المنزل وفوقه قفطان • كان ظاهرا عليه انه من اصحاب الحرف! انه زوج محدثتی • قال لی و هو ينظر الی شزراً •

ـ اسمع يا سيد ، ليس لدينا ما نقوله لك ، الأمر لا يعنينا .

والتفت الى امرأته يقول:

ـ وانت اذهبي ٠

ثم اضاف يقول لى:

- وداعا ايها السيد • نحن صانعو توابيت • فاذا كنت في حاجة الى شيء يمت الى مهنتنا بصلة ، فعلى الرحب والسعة • • اما فيما عدا ذلك فلا شأن لك معنا المتة •

وخرجت من هذا البيت المعقد المضطرب و لم يكن في وسعى أن أفعل شيئًا ولكنني كنت أشعر أنه يشق على "أن أترك كل شيء على هذه الحال و ولقد هزتني كلمات قالتها زوجة صانع التوابيت: ان في الأمر شيئًا قذراً: كنت أوجس ذلك و وفيما كنت سائراً ، خافض الرأس ، غارقا في تأملاتي ، اذا بصوت خشن يناديني باسم عائلتي فجأة و ونظرت فاذا أمامي رجل سكران يترنح و انه يرتدي ملابس نظيفة بعض النظافة ولكنه ملفع بمعطف ردى، وعلى رأسه قبعة قذرة و انني أعرف وجه هذا الرجل و وقفت أتفرس فيه ، فغمزني بعينه ، وابتسم لي ابتسامة ساخرة و هو يقول:

ـ ألم تعرفني ؟

# الفصب لالنخامب

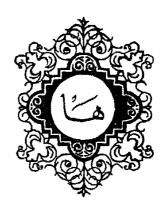

هذا أنت يا ماسلوبويف! انه للقاء! ••
بهذا صحت حين عرفت فيه فجأة رفيقا من رفاق المدرسة الثانوية في بلدتي ، فأجاب:

\_ نعم! هذه ست سنين أو سبع لم نلتق خلالها

بل الأصح أننا التقينا ، ولكن « معاليك » لم تتنازل فتمن علينا بنظرة ،
 ذلك انك قائد من قادة الأدب .

قال ذلك وهو يبسم ابتسامة ساخرة • فقاطعته اقول:

دعك من هذا الهراء! فالقادة ، حتى قادة الأدب ، لم 'يخلقوا مثلى ١٠٠ واسمح لى ان اقول لك ثانيا اننى اتذكر اننى لقيتك فى الشارع مرتين او ثلاث مرات ، ولكنك انت الذى هربت منى ، كان ذلك واضحا كل الوضوح ، وأنا امرؤ لا أقرب انسانا حين أرى انه يتحاشانى ، هل تعلم ما الذى أعتقده الآن ؟ أعتقد انك ما كنت لتنادينى لولا انك سكران، أليس هذا صحيحا ؟ على كل حال ، دعنا من هذا ، وعم صباحاً! اننى سعيد جدا ، سعيد جدا ، بلقائك ،

- صحیح ؟ ألست أسیء الی سمعتك اذا سرت معك وانا علی ماتری من مظهر معن غیر لائق ؟ ولكن دعنا من هذا ، فلیس له من قیمة ، اننی ما زلت اتذكر الطفل الودیع الذی كنته ، ایها الأخ فانیا ، هل تذكر

انهم جلدوك يوماً بدلاً منى ؟ انك لم تقل شيئاً ، ولا وشيت بى ، وقد سخرت انا منك طوال اسبوع كامل ، من قبيل الاعتراف بالجميل ، ما أطهر نفسك ! ( وتعانقنا ) ، انقضت سنون كثيرة ، وأنا اضطرب وحدى ، فى الليل والنهار ، والأيام تنقضى ، ولكننى لا أنسى الماضى ، لا انسى ، وانت ، وانت ؟

ـ وانا ایضا اضطرب وحدی ۰۰

ونظر الى تنظرة طويلة فيها رقة انسان اضعفته الخمرة • لقد كان على كل حال فتى طيباً • وقال اخيراً بلهجة أسيانة:

۔ لا یا فانیا ، انت شیء آخر ، لقد قرأت یا فانیا ، لقد قرأت ، . ولکن اسمع : قل لی بصراحة ، أأنت مستعجل ؟

- الصراحة أن هناك حادثا هز تني هزاً قويا • قل لي اين تسكن • هذا افضل •

ـ سأقول لك • ولكن هذا ليس افضل • هل تريد ان اقول لك ما هو الافضل ؟•

\_ ما هو ؟

فأشار الى لافتة محل يبعد عشر خطوات عن المكان الذي كنا فيه وقال:

- انظر ، مقهی ومطعم ، والحق انه مطعم فحسب ، ولکنه مکان لطیف ، واقول لك انه مکان شریف ، اما الفودکا فحدث عنها ولاحرج، لقد شربتها هناك کثیرا ، فأنا اعرفها حق المعرفة ، وفی ها المحل لا یجرون علی تقدیم شیء ردیء الی و انهم یعرفون قیلیب فیلیبتش ، ان اسمی فیلیب فیلیبتش ، ماذا ؟ لماذا تکشر ؟ لا ، ، ، دعنی اتم کلامی ،

الساعة الآن الحادية عشرة والربع • ففى الساعة الثانية والدقيقة الخامسة والثلاثين تماما سأدعك تذهب • والى ان يحين ذلك الوقت سنثرثر قليلا• هل تستكثر عشرين دقيقة على صديق قديم ، هه ؟

- أوافق على عشرين دقيقة ، اما اكثر من ذلك ، فلا ! لأن هناك اعمالا يجب ان اقوم بها ، اقسم لك ٠٠

۔ اذا كنت توافق فأنا اوافق • ولكن لى كلمتين اقولهما قبل كل شيء: لا يبدو عليك انك مرتاح ، كأن أحداً قد ازعجك منذ لحظة ، أهذا صحيح ؟

## ۔ نعم صحیح ٠

- لقد حزرت ، ذلك اننى ايها الأخ منصرف الآن الى دراسة علم الفراسة ، هذا عمل كغيره من الاعمال! ولكن هيئًا الآن ، سنتحدث بعد قليل ، فى خلال عشرين دقيقة سأجهز قبل كل شىء على سماور شاى ، ثم ابتلع قدحا من شراب السندر ، فقدحاً من شراب الهال ، فقدحاً من شراب البرتقال ، ثم أقداحا من اشربة اخرى، اننى اشرب ايها الاخ. وليس لى من قيمة الا فى ايام الاعياد قبل الصلاة ، اما انت ، فتستطيع ان لا تشرب اذا لم تشأ ان تشرب ، ولكننى فى حاجة اليك ، واذا شربت معى كان ذلك دليلا على نبل نفسك ، هيا ، سنشر ثر قليلاً ، ثم يذهب كل من الى سبيله ، خلال عشرة اعوام ، انا لا استحقك ايها الاخ فانيا!

- هيا ، كفى هــرفا ، لنسرع الخطى ، لا يتســع وقتى لأكثر من عشرين دقيقة ، ثم أدعك وشأنك .

وكان علينا ، فى المطعم ، ان نصعد الى الطابق الثانى ، متسلقين سلماً خشبياً • وفجأة ، اصطدمنا على السلم برجلين قد اخذ منهما السكر كل مأخذ • فلما رأيانا اصطفاً مترنحين •

00

کان احدهما فتی صغیراً لم تنبت لحیته بعد ، ولم یکد ینبت شارباه ، وکان منظره بعبر عن غباوة کبیرة ، وکانت ملابسه أنیقة ، ولکنها مضحکة قلیلاً ، فکأنه مرتد ملابس شخص آخر ، وکان یزیبِّن أصابعه بخواتم جمیلة ، ویرصع ربطة عنقه بدبوس ثمین ، وکانت تسریحة شعره غریبة ذات نؤابة ، وکان یبسم ویضحك طوال الوقت ، اما صاحبه فهو فی نحو الخمسین من عمره : سمین بطین ، ذو هندام مهمل ، وکان هو الآخر یزین ربطة عنقه بدبوس کبیر ، وکان اصلع ، وکان وجهه ضئیلا خرعا ثملاً ، وکان یضع نظارتین علی انفه الذی یشبه شکله زرآ ، ان وجهه یعبر عن السوء والشهوانیة ، کأن عینیه الشریرتین الخیئین الریاتین الغارقتین فی الشحم تنظران من خلال شق ، کان واضحا انهما یعرفان کلیهما ماسلوبویف ، ولکن الرجل السمین کشر حین رآنا یعرفان کلیهما ماسلوبویف ، ولکن الرجل السمین کشر حین رآنا انطلق وجهه بابتسامة متطفلة خاضعة ، حتی انه رفع قبعته ، کان یضع علی رأسه قبعة ، ودمدم یقول ، وهو ینظر الی صاحبی نظرة تلطف :

- اغفر لي يا فيليب فيليبتش ٠
  - \_ اغفر لك ماذا ؟

فضرب الصبي عنقه بسبابته وقال:

- ــ لا شيء ٠ ان متروشكا هناك ٠ هذا كلب ٠ واضح ذلك ٠
  - \_ مامعنی هذا الکلام ؟
- \_ طبعا ٠٠ وهـذا صاحبنا ( وأشار برأسه الى رفيقه ) قد رشُوا وجهه في الأسبوع الماضي بالقشدة ٠٠ بفضل متروشكا ذاك نفسه ٠٠ وهنا دفعه صاحبه من ذراعه غاضباً ٠

ـ ينبغى ان تأنى معنا ، يا فيليب فيليبتش ، سنفرغ الآن زجاجة او زجاجتين ، هل يمكن ان تتفضل بالمجيء معنا ؟

فأجابه ، ماسلوبویف قائلا :

- ـ لا يا عزيزي ، لا يتسع وقتي الآن ، تنتظرني اعمال .
  - ـ هأ هأ ، انا ايضاً تنتظرني اعمال ، وانت ٠٠

و دفعه رفیقه مرة اخری من کوعه ٠

كان ماسلوبويف يحاول ان لا ينظر اليهما • ولكننا ما ان دخلنا الحجرة الاولى التى تمتد على طولها منضدة مكتظة بانواع من المقبلات واللحوم الباردة وزجاجات الشراب المختلفة الالوان ، حتى قادنى بسرعة الى ركن من اركانها وقال :

- اما الفتی فهو ابن سیزوبریوخوف\*، تاجر الحبوب المعروف ، لقد ورث عند موت أبیه نصف ملیون ، وهو الآن یتلف ما ورث ، ذهب الی باریز ، وبدد کثیراً من المال ، بل لعله أنفق کل ما یملك ، ثم ورث مرة أخری عمه ، وعاد من باریز ، وهو یصفی الآن ما بقی له ، وربما اصبح شحاذاً بعد سنة واحدة ، انه أحمق کاوزة ، یختلف الی أرقی المطاعم ، والحانات ، والملاهی ، والممثلات ، وقد تقدم بطلب للالتحاق بالفرسان الفجر ، وأما الآخر ، المسن ، فهو أرشیبوف ؟ انه تاجر أو ناظر ، أو شیء من ذلك ، 'یعنی بتجارة الحمور ، هذا الحقیر المحتال ، وهو الآن رفیق سیزوبریوخوف لا یترکه لحظة ، انه یهوذا وفالستاف فی آن واحد ، وقد أفلس مرتین ، وهو مخلوق شهوانی الی درجة مقززة فی آن واحد ، وقد أفلس مرتین ، وهو مخلوق شهوانی الی درجة مقززة فد خرج منه ، ویسعدنی جدا ، بمعنی من المعانی ، أننی لقیته هنا ، قد خرج منه ، ویسعدنی جدا ، بمعنی من المعانی ، أننی لقیته هنا ، کنت أتوقع ذلك ، طبیعی أن أرشیبوف یختلس مال سینروبریوخوف ،

33

انه يعرف كل أنواع الامكنة ، وهو لذلك شيء ثمين بالنسبة الى صبية من هذا النوع • انني أنقم عليه منه مدة طويلة • هل ترى ذلك الرجل القوى الجالس عند النافذة ، الذي يرتدي معطف فلاح ، ويشب وأسه رأس غجری ؟ ان اسمه متروشكا ، وهو يحنق عليـه ايضاً • انه من سماسرة الخيل ، ويعرف جميع فرسان المدينة . سأقول لك شيئاً : انه محتال فظيع ، حتى لقد يزيف ورقة نقدية على مرأى منك ، ثم اذا بك تبدلها له رغم انك رأيته يزيفها بأم عينك • وهو يبدو بمعطفه المخملي من المتعصبين للسلافية • ( وفي رأيي ان ذلك يليق به • ثم انك لو ألبسته لباساً انیقاً وذهبت به الی النادی الانجلیزی ، وقلت هنالك انه امیر یحکم بارابانوف ، لاستطاع ان 'يخدع الناس في امره طوال ساعتين ، يلعب الوايست ويتحدث كما يتحدث الامراء ، دون ان يلاحظوا شيئًا البتة ).\* سينتهى نهاية سيئة • المهم ان متروشكا هذا يحقد على الرجل السمين ، لأنه الآن مفلس ، وقد اختلس منه السمين صديقه سيزوبريوخوف قبل ان يتسم وقته لنفضه تماماً • واذا كانا قد التقيا منذ لحظة في المطعم ، فلا بد ان تكون قد وقعت مشكلة ، بل انني اعـرف الموضـوع ، فمن متروشكا ، لا من غيره ، عرفت أن أرشيبوف وسيزوبرويوخوف سيجينان الى هنا ، وأنهما يهو مان في هذه النواحي سعياً الى أمر حقير • أريد أن استفيد مما يضمره متروشكا من بغض لأرشيبوف ، وهناك ما يحملني على ذلك ، ومن اجل هذا جثت الى هنا ، ولكنني لا اريد ان يفكر متروشكا في شيء • لا تنظر اليه • وحين سنخرج ، سيأني من تلقاء نفســـه يذكر لى ما انا في حاجة الى معرفته ٠٠ والآن فلندخل هذه الغرفة يا فانها ٠٠ ثم تابع يقول متجها بكلامه الى الخادم:

\_ هيه! ستيفان ، هل تعرف ماذا اريد ؟

<sup>-</sup> نعم سیدی ۰

- \_ وستأتينا به ؟
- ــ نعم سيدى •

- هكذا • اجلس يا فانيا • لماذا تنظر الى مذه النظرة ؟ أرى انك تنظر الى "! هل يدهشك هذا ؟ لا داعى للدهشة • كل شيء يمكن أن يقع للانسان ، حتى الأمور التي كان لا يتصورها في الحلم • • ولا سيما • • هل تذكر أيام كنا نقرأ معا كورنيليوس نيبوس • اسمع يا فانيا ، هناك شيء يجب أن تصدقه : مهما يكن ماسلوبويف قد ضل ، فان قلبه مايزال كما كان ، ولكن الظروف هي التي تغيرت • رغم انني قد وسخت يدي ، فاننى لست أسوأ من غيرى • لقد أردت أن أصبح طبيبا ثم حضرت شهادة تعليم الادب الروسي ، حتى لقد كتبت مقالة عن غوغول ، ثم أردت أن أجعل نفسي باحثا عن الذهب ، وأوشكت أن أتزوج ، ذلك لان الرجل الذي يحب الحياة ، يرغب في أن يأكل خبزاً أبيض ، وقبلت ، هي ، رغم ان البيت كان خالياً مما يطعم هرة ، وكنت على وشك أن أذهب الى حفلة الزواج، وكنت أريد أن أستعير حذاء متينا لأن حذائي كان قد تنقب الأساتذة • واكتفيت أنا بأن أعمل في أحد المكاتب. ثم كانت أغنية أخرى. وانقضت سنون • ورغم انني لا أعمل الآن ، فانني أكسب مالاً كثيراً دون تعب • أتقاضى أجراً على التوسط للناس ، وأدافع عن الحقيقة : أسد المام النعاج ، ونعجة أمام الاسود • ان لي مبادىء • فأنا أعرف مثلاً ان العدد الكثير هو الذي يؤلف قوة كبيرة ، و ٠٠ أنصرف الى أعمالي ٠ وأنا أعمل خاصة في أمور شبه رسمية ٠٠ هل فهمت ؟

ـ لست جاسوسا على كل حال ؟

ـ لا ، لست جاسوسا ، ولكنني أقوم بأعمال بعضها رسمي ، وبعضها

شخصى • هل ترى يا فانيا ؟ اننى أشرب • ولكننى لم أغرق عقلى أبدا فى الحمرة ، وأنا لذلك أعرف مستقبلى • لقد فات الاوان ، ولكننى سأقول لك شيئا : لو قد مات فى الانسان لما اعترضتك اليوم • ان ماذكرته منذ لحظة صحيح يا فانيا لقد سبق ان رأيتك قبل اليسوم ، وأردت غير مرة أن أعترضك ، ولكننى لم أجرؤ ، وكنت أرجى ، ذلك دائما • اننى لاأستحقك • وقد أصبت حين قلت اننى لو لم أكن سكران ، لما اعترضتك اليوم • على كل حال ، هذا حديث مشوش مضطرب ، ودعنا الآن من الكلام عنى • ولنتحدث عنك • اسمع يا صديقى ، لقد قرأت لك ، قرأت كتابك الاول من بدايته الى نهايته • وحين فرغت من قراءته أوشكت أن أصبح انسانا سويا ! ولكننى فكرت ، وآثرت أن أحتفظ بحياتي المضطربة ، وهكذا • سويا ! ولكننى فكرت ، وآثرت أن أحتفظ بحياتي المضطربة ، وهكذا •

ظل يحدثنى مدة طويلة ، فكلما ازداد سكره ازدادت عاطفته ، ففاضت عيناه بالدموع ، لقد كان ماسلوبويف دائما من خيرة الفتيان ، الا انه كان يحب التفرد دائما ، وكان نموه فوق نمو من هم فى سنه ، وكان ذا مكر وكيد وخبث وميل الى المماحكة والمناقرة ، وان لم يكن خاليا من العاطفة ، كان انسانا ضائعا ، ثمة أناس كثيرون من هذا النوع بين الروس، وكثيراً مايكونون موهوبين ، ان كل شىء مضطرب فى نفوسهم حتى لقد يخالفون ضميرهم واعين عامدين ، لضعف فى بعض الامور ، فلا يضيعون أنفسهم فحسب ، بل يعرفون حق المعرفة انهم يسعون الى حتفهم بطلفهم ، ولقد كان ماسلوبويف ، كغيره ، يغرق نفسه فى الخمرة ،

## وتابع يقول:

\_ كلمة أخيرة • لقد وصلت الى فى أول الأمر أصداء مجدك ثم قرأت بعد ذلك مقالات فى نقدك ( نعم • • لقد قرأت هذه المقالات ، لعلك تعتقد اننى لا أقرأ ) ، وصادفتك بعد ذلك منتعلا حذاء خلقا ، تمشى فى

30

الوحل بلا كاوتشوك ، وعلى رأسك قبعة متجعدة • • ففكرت في هـذا طويلاً • أنت تعمل الآن في الصحافة ، أليس كذلك ؟

- ــ نعم •
- ـ معنى هذا انك أصبحت حصان عربة ٠
  - \_ شيئا من ذلك •

۔ لذلك أيها الأخ قلت لك ان الاقبال على الشراب أفضل • فأنا مثلا أسكر ، وأتمدد على ديواني ( عندى ديوان ممتاز دو نوابض ) ، وأفكر ، فأراني هوميروس أو دانتي أو فريدريك باربروس ، ذلك لأن الانسان يستطيع أن يتخيل مايشاء • أما انت فلا تستطيع أن تتخيل أنك دانتي أو فريدريك باربروس • أولا ً لانك ترغب في أن تكون انت نفسك ، وثانيا لأن كل رغبة ممنوعة عنك ، مادمت حصان عربة • لى أنا الخيال ، ولك انت الوافع • اسمع ، قل لى بصراحة ، بلا لف ولا دوران، كما يقول أخ لأخيه ( والا كنت تهينني مدة عشر سنين ) ، ألست في حاجة الى مال ؟ ان لدى مالا ، لا تكشر • خذ هذا المال ، فترتاح من الذين يستخدمونك ، وتنزع اللجام عن عنقك ، وتعيش هادىء البال سنة بكاملها ، وتستطيع عندئذ أن تنصرف الى فكرة عزيزة عليك ، أن تنتج كتابا كبيرا • ما رأيك ؟

- اسمع یا ماسلوبویف! اتنی أقد ر هذا العرض الأخوی ، ولكننی لا أستطیع أن أجیبك الآن بشیء ، لماذا ؟ هذا أمر یطول شرحه ، ذلك رهن بالظروف ، ثم اتنی أعدك بأن أقول لك كل شیء ، أیها الأخ ، أشكر لك ماعرضته علی ، وأنا أعدك بأن أزورك ، بأن أزورك كثيرا ، ولكن اليك الامر الذي يهمني الآن : ما دمت صريحاً معي ، فقد قررت

أن أستشيرك ، لاسيما وانك أستاذ في هذا النوع من الامور ؟

وقصصت عليه حكاية سميث وحفيدته ، منأولها الى آخرها ، مبتدئاً بالمقهى • ولفت نظرى شىء عجيب : كان يخيل الى ، وأنا أقص الحكاية ، اننى أقرأ فى عينيه انه على علم بها ، فسألته عن ذلك ، فأجاب :

ــ لا ، لست أعرفها • غير انني سمعت قليلا عن سميث ، وعرفت ان شيخاً عيجوزاً قد مات في ذلك المقهى • أما السيدة بوبنوفنا فانني أعرف عنها بعض الامور حقا • وكان لى معها شأن منذ شهرين • انني أعرف من أين تؤكل الكتف ، ومن هذه الناحية وحدها أشبه موليير • ورغم انبي ابتززت منها مائة روبل ، فقد آليت على نفسي ألا أكتفي في المرة القادمة بأقل من خمسمائة روبل • تلك امرأة فظيعة ! • • انها تقوم بتجارة حقيرة ! وكان يهون الامر ، لو انها لا تسرف في الانحطاط حقاً في بعض الأحيان ٠ أرجو ألا تظن أنني دون كيشوت • واقع الامر هو انني أستطيع الانتفاع، وقد سرني جداً انني لقيت سيزوبريوخوف منذ نصف ساعة. لاشك انهم جاءوا به الى هنا ٠٠ الرجل الضخم هو الذي جاء به ٠٠ ولما كنت أعرف ماهو العمل الذي يتعاطاه هذا الرجل ، فقد استنتجت من ذلك ان ٠٠٠ ولكنني سأقيض عليه! • • لقد سرني انك حدثتني عن تلك البنت الصغيرة ، فقد اطلعت الآن على شيء جديد • اعلم يا عزيزي انني أتولى تحقيق أنواع كثيرة من المهمات يعهد بها الي م وليتك ترى الناس الذين أتردد البهم! لقد توليت أخيراً القيام بتحريات كلفني بها أمير من الامراء ، انها قضية لا 'ينتظر مثلها من مثله • أم هل تريد أن أروى لك قصة امرأة متزوجة ؟ زرني في يوم من الايام ، فلدى من الاحاديث ما لا يصدقه عقلك! •

فقاطعته أقول ، وقد أوجست الأمر:

\_ ما اسم ذلك الأمير ؟

\_ مالك ولاسمه ؟ اسمه فالكوفسكى ، اذا كنت تصر على معــــرفة

\_ بطرس فالكوفسكى ٠

سمه +

ـ نعم ٠٠ هل تعرفه ؟

عليلاً • • وسأسألك عن أنباء هذا السيد غير مرة ، لقد شاقني يرآ •

- ، ذلك ، وأنا أنهض •
- اسمع أيها الصديق القديم! انك تستطيع أن تسألني عن كل ماتريد ، وأنا امرؤ يجيد رواية الحكايات ، ولكنني لا أطلق للساني العنان ، بل أظل في نطاق بعض الحدود ، هل فهمت ؟ والا فقدت ثقة الناس في "، وفقدت شرفي ، في الأعمال طبعاً ، وهكذا دواليك ٠٠٠
  - اذن في الحدود التي يسمح لك بها الشرف ٠٠٠ وكنت مضطربا ، فلاحظ هو ذلك ٠ قلت :
  - \_ ما قولك في القصة التي رويتها لك منذ لحظة ؟ هل انتهيت فيها الى رأى أم لا ؟
    - \_ قصتك ؟ انتظر لحظة ٠ سأدفع الحساب ٠

واقترب من البسطة فاذا هو يجد نفسه ، فيما يشبه الصدفة ، الى جانب الفتى ذى المعطف الفلاحى، الذى أسماه فى كثير من البساطة والألفة باسم متروشكا ، وبدا لى ان ماسلوبويف يعرفه أكثر قليلا مما زعم ، كان واضحاً على الاقل انهما لا يلتقيان لأول مرة ، وكان منظر متروشكا منظرا فريداً بعض الشيء : فمعطفه الروسي وقميصه الحريري الاحمر والقسمات الحادة البارزة على انستجام ، في وجهه الاسمر الفتى ، ونظرته اللامعة الجريئة ، كل ذلك يضفى عليه طابعا يلفت النظر ولا يتخلو من أن يكون المجريئة ، كل ذلك يضفى عليه طابعا يلفت النظر ولا يتخلو من أن يكون

جذابا • وكانت تبدو الثقة الظاهرة في حركاته مصطنعة • ولكن كان واضحا في الوقت نفسه انه في تلك اللحظة يتجلد ويحبس مافي نفسه ويريد أن يظهر بمظهر الشخص الهام الجاد ذي الاعمال الكثيرة •

\_ تعالى الى " يا فانيا في الساعة السابعة • فلربما كان هنالك ما أقوله لك • انني حين أكون وحدى لا أملك عقلا \* وقد كان لى قبل ذلك عقل ، أما الآن فما أنا الا سكير • وقد انسحبت من الاعمال ، ولكن بقيت لى علاقات • أستطبع أن ألتقط بعض المعلومات من هنا ومن هناك ، أستطبع أن أتشمم الربيح الى جانب أناس مرهفين • تلك هي طريقتي في العمل • صحيح انني في لحظاتي الضائعة ، أعنى حين لا أسرف في الشراب ، أقوم أيضاً ببعض الاعمال ، بعض التحريات • • • ولكن ماذا ؟ يكفي هذا • • اللك عنواني : في شارع «الدكاكين الست» • أبها الأخ ، أخذت أنزعج الآن • يجب أن أنوغ في جوفي قدحا آخر ، ثم أعود الى بيتي • على أن أنام قليلا • ستأتي الى • وسأقدمك الى الكسندرا سيمينوفنا ، واذا السع الوقت ، تحدثنا في الشعر •

- \_ وسنتحدث أيضا في القضية الاخرى
  - \_ ربما ٠
  - ـ اذن سأجيء حتماً ٠٠٠

## الفصل السيادس

آنا آندريفنا تنتظرني منذ مدة طويلة • ان ما قلته لها أمس بصدد بطاقة ناتاشا قد أثار حب الاطلاع لديها اثارة قوية ، وكانت تنتظر أن أوافيها قبل ذلك كثيرا ، في نحو الساعة العاشرة من الصباح •

فلما وصلت اليها في الثانية بعد الظهر كان قلق الانتظار قد استنفد قوى العجوذ المسكينة ، وكانت ، عدا ذلك ، تريد ، بفارغ صبر ، أن تفضى الى بلآمال الجديدة التى أشرقت في نفسها منذ أمس ، وأن تحدثنى عن نيقولا سرجتش الذي كان ، على أوجاعه واكتئاب مزاجة منه البارحة ، رقيق العاطفة في معاملتها ، فلما رأتنى استقبلتنى بوجه بارد مستاء ، وما كادت شفتاها تتحركان بالتحية ، ولم تظهر شيئا من حب الاطلاع ، كانت كأنها تقول لى : « لماذا جئت ؟ ان وقتك ما يزال يتسع للتسكع هنا وهناك ، يا عزيزتى ، » كانت تحقد على لأننى تأخرت في المجيء ، ولكنى كنت مستعجلا ، فقصصت عليها مشهد الأمس كله بلا ابطاء ، فلما علمت ان الأمير زار ناتاشا ، وانه قدم اقتراحه الرائع ، تبدد استياؤها الظاهر بمثل المحي البصر ، لا أستطيع أن أصف فرحها بكلام : لقد أصبحت كمن فقد صوابه ، فاذا هي ترسم اشارة الصليب ، ثم تبكي ، ثم تسجد على الأرض أمام الأيقونة ، ثم تقبلنى ، ثم تهم أن تهرع الى نيقولا سرجتش لتشركه في فرحها ، قالت :

\_ أرجوك ، يا صديقي • ان تلك الاذلالات وتلك الاهانات كلها هي

التي حطمت أعصابه ، ولكنه متى علم بأن كرامة ناتاشا ردت اليها كاملة ، فسينسى كل شيء فوراً .

ولم أستطع أن أتنيها عن عزمها الا في كثير من العناء • ان العجوز المسكينة ماتزال تجهل زوجها ، رغم انها عاشت معه خمسة وعشرين عاما • وكانت تتحرق كذلك شوقاً الى أن تمضى معه الى ناتاشا فوراً • فاعترضت على ذلك بقولى ان نيقولا سرجتش لن يحبذ عملها هذا ، حتى ان من الممكن ان نفسد به الامر كله • فعدلت عن فكرتها في كثير من العناء ، ولكنها حبستني عندها نصف ساعة بلا جدوى ، وهي لا تنفك تقول : «كيف أبقى الآن سجينة جدران أربعة ، وأنا فيما أنا فيه من فرح ؟ » وأقنعتها أخيراً بأن تسمح لى بالانصراف ، قائلا لها ان ناتاشا تنتظرني بفارغ صبر • فرسمت العجوز على اشارة الصليب عدة مرات ، وحمالتني تحية خاصة لناتاشا ، وأوشكت أن تبكى حين رفضت أن أعدها بالمجيء اليها في خاصة لناتاشا ، وأوشكت أن تبكى حين رفضت أن أعدها بالمجيء اليها في سرجتش في هذه المرة : لقد أرق الليل كله ، وأصيب بصداع شديد سرجتش في هذه المرة : لقد أرق الليل كله ، وأصيب بصداع شديد ورعشات متصلة ، وهو الآن نائم في غرفته •

وقد انتظرتنى ناتاشا ، هى أيضاً ، طوال النهار ، فحين دخلت ، كانت تذرع الغرفة جيئة وذهاباً على عادتها ، وقد شبكت يديها ، واستغرقت فى التفكير ، مازلت الى يومى هذا ، حين استحضر ذكراها ، لا أتصورها الا وحيدة دائماً ، فى غرفة صغيرة بائسة ، مطرقة تفكر ، مهجورة ، منتظرة ، مكتوفة اليدين ، خافضة العينين ، ذاهبة آيبة بلا هدف ،

َ قالت لى وهى ما تزال تسير جيئة وذهاباً : لماذا تأخرت هذا التأخر كله ؟

فقصصت عليها مغامراتي كلها في ايجاز ، ولكنها كانت لاتكاد تصغي الى حديثي • كان واضحاً انها مشغولة البال • سألتها :

5

\_ هل من جدید ؟ فأجابت بقولها :

\_ لا شيء ٠

ولكننى حزرت من هيئتها ان ثمة أمراً جديداً ، وانها انتظرتنى لتقص على هذا الامر ، ولكنها ، على عادتها ، لن تقصه على فوراً ، بل حين أهم أن أمضى • هكذا كانت تجرى الامور بيننا دائماً • فتوقعت ذلك وانتظرت •

بدأنا طبعا بالحديث عما جرى أمس • ومما أدهشنى خاصة اننا اتفقنا كل الاتفاق فى رأينا فى الامير • • كانت تكرهه صراحة ، أكثر مما كرهته بالامس • وانا لنستعرض جميع تفاصيل زيارته ، اذا بناتاشا تقول لى فحأة :

- اسمع يا فانيا ، هـذه قاعدة عامة : اذا كرهت َ شخصاً في أول الأمر ، فتلك اشارة تكاد تكون يقينية الى انك ستحبه بعد ذلك ، هـذا مايقع لى أنا ، على الاقل ،

ــ ان شاء الله ، يا ناتاشا ، واليك رأيى القاطع بعد أن وزنت جميع الامور حق وزنها : ربما كان الامير يعبث ، ولكنه يوافق حقاً على زواجكما موافقة جادة .

فتوقفت ناتاشا في وسط الغرفة ، والقت على تظرة قاسية • لقد تبدل تعبير وجهها كله ، حتى لقد ارتعشت شفتاها قليلاً • • قالت :

\_ ولكن كيف يمكنه أن يحتال و ٠٠٠ أن يكذب في ظرف كهذا ؟ قالت ذلك بلهجة مترددة ، تفيض كِبْرا ٠

فأسرعت أؤيدها قائلاً:

\_ صحيح! صحيح!

ـ لا شك انه لم يكذب • ويخيل الى ان هذا يجب ألا يخطر لنا

ببال ، ينبغى ألا نرى فى ذلك حيلة من الحيل! ثم ماعسى أن أكون فى نظره حتى يضحك على مكذا ؟ ليس فى امكان رجل أن يرتكب وقاحة كهذه!

فقلت مؤيداً:

\_ طبعاً ، طبعاً !

ولكننى قلت بينى وبين نفسى : « ومع ذلك لعلك لاتفكرين الا فى هذا ، وانت تذهبين وتجيئين فى غرفتك ، يا صغيرتى المسكينة ، ولعلك تشكّين فى الامر أكثر مما أشك فيه أنا » •

قالت:

ــ آه ، كم أود لو يعود بسرعة ، كان يريد أن يقضى معى السهرة كلها ، لا شك أن أعمالا هامة تنتظره ، ما دام قد ترك كل شيء ومضى ، هل تعرف شيئًا عن ذلك ؟

- لا والله • انه يحاول الحصول على مال • وقد قيل لى انه سيساهم فى مشروع مالى ، هنا ببطرسبرج • نحن يا ناتاشا لا نفهم شيئاً فى شئون الاعمال •

- \_ صحيح لقد حدثني اليوشا عن رسالة تلقاها أمس
  - لا شك انها تحمل اليه أخباراً هل جاء أليوشا ؟
    - ــ نعم +
    - \_ مكراً ؟
- ـ فى الظهر انت تعلم انه ينام متأخراً ولكنه لم يمكث الالحظة لقد بعثت به الى ً كاترين فيدوروفنا كان يستحيل غير ذلك
  - ـ ألم يكن ينوى هو أن يذهب اليها؟
    - بلي ، بلي .

وأرادت أن تضيف الى قولها هذا شيئًا ، ولكنها صمتت ، فنظرت ُ

اليها وانتظرت • كان وجهها حزينا جدا • وددت لو أطرح عليها بعض الاسئلة ، ولكنها كانت في بعض اللحظات تكره الاسئلة •

قالت أخيراً ، وهي تصعيّر شفتيها قليلاً ، وكأنها تحاول ألا تنظر الى: ـ عجب أمره ، هذا الفتي !

\_ ماذا ؟ هل حدث شيء ٠

ـ لا • لاشيء • • هكذا • ثم انه كان لطيفاً جداً ، ولكن ... قلت :

ـ الآن انتهت كل أحزانه وكل همومه ٠

فألقت على تاتاشا نظرة ملحاحة متفحيّصة • لعلها أرادت أن تقول لى هى نفسها ان أليوشا لم يكن له هموم كبيرة في يوم من الايام • ولكنها اعتقدت انها تقرأ هذه الفكرة نفسها في عيني ، وصمتت مغتاظة •

لكنها سرعان ما عادت لطيفة محبية • كانت في هذه المرة ناعمة كل النعومة • ومكثت عندها أكثر من ساعة • كانت قلقة • لقد أخافها الامير • ولاحظت من بعض أسئلتها انها تود كثيراً لو تعرف ماهو الأثر الذي تركته في نفسه أمس • هل أحسنت التصرف ؟ ألم تبالغ في اظهار فرحها أمامه ؟ ألم تظهر مسرفة في شدة الانقياد ؟ ماعسي ألم تظهر مسرفة في شدة الانقياد ؟ ماعسي أن يكون رأيه فيها ؟ أهو يهزأ بها ؟ أهو يحتقرها ؟ وحين راودتها هذه الفكرة التهب وجهها بحمرة شديدة • قلت لها :

\_ لماذا تصدِّعين رأسك بما عسى أن يفكر فيه هذا الرجل السبىء؟ هسه يفكر في ذلك ، فما قسمة هذا كله؟

فسألتني تقول:

\_ ولماذا تعده سيثًا ؟

كانت ناتاشا متحدية ، ولكن لها قلباً طيباً ونفساً مستقيمة • ان تحديها يتدفق من نبع رائق • ان في نفسها لكبرياء ، كبرياء نبيلة • كانت لاتطيق

أن 'يعر "ض للسخرية أمام عينيها ماتعده فوق كل شيء • اذا احتقرها انسان شرير ، فلا شك انها ترد الاحتقار باحتقار مثله ، ولكنها مع ذلك تتألم في أعماق قلبها أشد الألم اذا سخر أحد بما تعده مقدساً ، كائنا من كان الساخر • وليس يرجع ذلك الى نقص في الصلابة • وانما يرجع بعضه الى جهلها بالبشر ، والى قلة معاشرتها الناس ، والى انزواء حياتها. لقد عاشت دائما في زاويتها ، لم تخرج منها قط • ثم ان لها تلك الملكة التي تنعم بها النفوس السمحة الكريمة ، والتي لعلها ورثتها عن أبيها : أعنى الاندفاع في الثناء على شخص ، والاصرار على تقديره فوق قدره ، والمبالغة في تصوير محاسنه على تحيز ٠ انه ليشق على هؤلاء الناس أن يفقدوا بعد ذلك أوهامهم ، يشق عليهم ذلك خاصة لشعورهم بأنهم هم أنفسهم مذنبون • لماذا تنتظر أن 'تعطى أكثر مما يمكن أن 'تعطى ؟ ان الخيبة تتربص بهؤلاء الناس من لحظة الى لحظة • والافضل أن يظلوا في زاويتهم هادئين ، لا يخرجون منها • حتى لقد لاحظت انهم يحبون زوايتهم حقا ، إلى أن يعتصموا بها اعتصاماً تاماً • ثم ان ناتاشا قد تحملت كثيراً من أنواع الشــقاء ، وكثيراً من الاساءات • انها انسان مريض • فيجب ألا تُتهم ، هذا اذا كان في أقوالي شيء من الاتهام •

كنت مستعجلا ، فنهضت لاذهب ، فشد من ذلك ، وكادت تنفجر باكية ، رغم انها لم تظهر نحوى شيئاً من العاطفة الرقيقة طوال المدة التي قضيتها معها ، حتى لقد كانت أشد برودة في معاملتي من عهدي بها ولكنها عانقتني عندئذ في كثير من العاطفة ، ونظرت في عيني مدة طويلة ، ثم قالت :

ـ اسمع ، لقد كان أليوشا غريبا كل الغرابة اليوم ، لقد أدهشنى كثيراً • كان لبقاً جداً ، وكانت تلوح عليه أماثر السعادة ، ولكنه كان يتراقص كفراشة ، ويختال ويمشى مرحا ، ولا ينى ينظر الى نفسه فى

المرآة • • كان لايتحرج أى تحرح • • ثم انه لم يمكث مدة طويلة • وتصور انه اتاني بسكاكر •

\_ سكاكر ؟ هذا شيء لطيف جداً ، برىء جداً ، يا لها من فصول هذه التي تقومان بهـا كلاكما! ان كلاً منكما الآن يلاحظ صاحبه ، ويتجسس عليه ، ويحاول أن يقرأ في وجهه أفكاره المستسرة ( وانتما لاتعرفان منها شيئاً ) ، ان اليوشا لا يسرف في هذا على كل حال ، انه مرح ، انه تلميذ ، كما كان في السابق ، اما انت ، انت!

أتذكر ان ناتاشا كانت كلما بدلت لهجتها واقتربت متى لتشكو الى اليوشا، أو لتطرح على سؤالاً شائكا، أو لتفضى الى بسر تحب أن أفهمه بنصف كلمة ، كانت تنظر الى مبتسمة ، كأنها تتوسل أن أتخذ القرار الذي يهدى من روعها و ولكنني أتذكر أيضا انني كنت في تلك اللحظات أصطنع لهجة قاسية حاسمة ، كأنني أقرع أحداً ، وانني كنت أفعل ذلك دون أية نية مبيتة ، وان ذلك كان ينجح دائما و كانت قسوتي تأتي في محلها ، فتؤثر تأثيراً أشد ، لان الانسان يشعر في بعض الاحيان بحاجة الى أن يوعك ، ولقد كانت ناتاشا تشجعني على ذلك في بعض الاحيان على الاقل ،

واستأنفت ناتاشا تقول وقد وضعت احدى يديها على كتفى ، وشدت بالاخرى على يدى ، وهي تبحث عن عيني بنظرة متملقة :

\_ لا يا فانيا ، اسمع ، لقد بدا لى خفيفا مسرفاً فى الخفة ، كان يصطنع هيئة زوج ، هيئة رجل متزوج منذ عشر سنين ، وما يزال لطيفا مع زوجته ، ألم يبكر فى هذا ؟ ، كان يضحك ، ويدور على رجل واحدة ، كأن هذا كله لايخصنى أنا الا قليلا ، وكان يتعجل الذهاب الى كاترين فيدوروفنا ، كنت أكلمه ، فلا يصغى الى ، أو يأخذ بالكلام ، آه من تلك العادة السيئة المألوفة فى المجتمع الراقى ، التى حاولنا كلانا أن

نخلصه منها • الحفلاصة ، لقد كان • • قليل المبالاة • اذا صبح التعبير • ولكن ماذا أقول ! هاءنا ذا أندفع ! آه ما أقسى مطالبنا جميعا ، يا فانيا • • اننا لطغاة ذوو نزوات ! اننى أدرك ذلك الآن ! اننا لانغفر مجرد تغير يطرأ على الوجه • • ويعلم الله لماذا يكون الوجه قد تغير ! كنت على حق حين لمتنى منذ قليل ! الذنب فى ذلك كله ذنبى أنا • اننا نخلق لأنفسنا أحزانا وأشجانا ، ونظل نشكو ونتوجع • • شكرا يا فانيا ، لقد أحسنت الى حقا • يا ليته يجىء اليوم ! ولكن • • لعله استاء مما وقع !

\_ ماذا ؟ هل تشاجرتما ؟

قلت ذلك مشدوها ٠

ــ لا ، أبداً ، ولكننى كنت حزينة قليلاً ، وكان هو مرحا ، فاذا هو يسترسل في الوجوم على حين فجأة ، وخيل الى انه ود عنى وداعا جافا ، ولكننى سأرسل في طلبه ، نعال انت أيضا يا فانيا ،

- \_ سأجيء طبعا ، الا ان يمنعني عن ذلك شيء
  - \_ أي شيء ؟
- \_ لقـد أقحمت نفسى فى بعض الامور! ولكننى آمل أن أسـتطيع المجيء •

# الفصب السب ابع

الى منزل ماسلوبويف فى الساعةالسابعة تماما • انه يقطن جناحا من عمارة صغيرة فى شارع «الدكاكين الست » • بيتـــه ثلاث حجرات ليست على شىء من النظافة ، ولكنها حسنة الاثاث ، حتى ان المرء



يلاحظ فيها بعض ثراء ، ويلاحظ في الوقت نفسه اهمالا شديدا • فتحت لى الباب فتاة جميلة جدا تناهز العشرين من عمرها ، كانت ترتدى ثيابا بسيطة ولكنها أنيقة ، ونظيفة كل النظافة ، وفي عينيها مرح •

حزرت على الفور انها هي نفسها الكسندرا سيمينوفنا ، تلك التي السمعنى ماسلوبويف اسمها ودعاني الى زيارته للتعرف بها • سألتني من أكون ، فلما عرفت اسمى قالت ان ماسلوبويف كان ينتظرني ، الا انه الآن نائم في غرفته • وقادتني الى الغرفة • كان ماسلوبويف راقداً على أريكة جميلة وثيرة ، ملتحفا معطفه الوسخ ، وتحت رأسه محدة جلدية خلقة • كان نائما نوما خفيفا جدا ، فما ان دخلنا الغرفة ، حتى ناداني باسمى :

\_ هذا انت! كنت أحلم الآن انك وصلت وانك توقظنى • اذن لقد أزف الوقت • هيا بنا •

- ر الى أين <sup>9</sup>
- \_ الى تلك السيدة ؟
- \_ أي سدة ؟ لماذا ؟

\_ السيدة بوبنوفا ٠٠ لكي ٠٠

ثم تابع يقول وهو يلتفت نحو الكسندرا سيمينوفنا ، ويقبِّل أطراف أصابعه على ذكر السيدة بوبنوفا :

ـ يا لها من امرأة جميلة رائعة!

فقالت الكسندرا سيمينوفنا ، وهي تحسب ان من واجبها أن تغضب بعض الغضب:

- \_ هو ذا يذهب ٠٠ وما أكثر ما سيتخيل أيضا!
- \_ أنتما لايعرف أحدكما الآخر ؟ يا الكسندرا سيمينوفا ، أقدم لك جنرالاً من جنرالات الادب الذين لايراهم المرء مجانا الا مرة واحدة في السنة ، اما فيما عدا ذلك فلابد له أن يدفع أجراً •
- \_ أتظننى غبية الى هذا الحد ؟ لاتستمع الى ما يقول ، أرجوك انه يسخر منى دائما عن أى جنرالات يتحدث !
- \_ قلت لك انهم جنرالات من نوع خاص اما أنت ، يا صاحبة السعادة ، فلا تظنى انك غبية انت أذكى كثيراً مما تظهرين أول وهلة •
- ــ لا تصغ الى مايقول انه يختجلنى دائما أمام الناس المحترمين ، هذا الوقح ، ليته على الاقل ، يأخذني الى المسرح من حين الى حين !
- ـ الكسندرا سيمينوفنا ، احبى ال ٠٠ هل نسيت ما الذى يعجب أن تحييه ؟ هل نسبت الكلمة الصغيرة التي علمتك اياها ؟
  - \_ طبعا لم أنسها ٠٠ كلمة سخيفة ٠
    - \_ ماهي اذن ؟
- \_ أموت خجلا اذا نطقت بها أمام ضيف ٠٠ فقد تعنى شيئا أفضلًا أن 'يقطع لساني على أن أقولها ٠

DL

- ـ اذن لقد نسيتها!
- ــ لا ، لم أنسها: انها كلمة صوامع! أحبى الصوامع • ما أكثر ما يخترع من ألفاظ! الصوامع! لعلها لم توجد يوما • ولماذا يحب على المرء أن يحبها ؟ انه لا يقول الا سخافات •
  - ـ ولا كذلك عند السيدة بوبنوفا ٠٠
    - ـ اذهب انت وصاحبتك بوبنوفا !

قالت الكسندرا سيمينوفنا ذلك ، ثم خرجت راكضة ، وقد استبد بها مزيد من الحنق :

- \_ آن الاوان ٠٠ هيا بنا ٠٠ الى اللقاء يا الكسندرا سيمينوفنا ٠ وخرجنا .
- \_ أولاً ، يا فانيا ، سنركب هذه العربة ؟ ونانياً يجب أن أقول اننى بعد أن تركتك منذ قليل ، عرفت أيضا أمراً أو أمرين ، ليسا من نوع الافتراضات بل هما من الوقائع الصحيحة ، لقد بقيت في فاسيلي أو ستروف ساعة أخرى ، ان ذلك الرجل المنف وضحض حقيد فظيع ، يثير الاشمئزاز ، صاحب نزوات دنيئة وميول منحطة ، وبوبنوفنا 'عرفت منذ مدة طويلة بأعمال ومكائد من هذا النوع ، وقد أوشكت ، ذات يوم ، أن ينقبض عليها في أمر فتاة تنتمي الى أسرة ذات شأن ، ان أثواب الموسلين التي ألبستها لليتيمة (كما وصفت لى ذلك منذ قليل ) لم تطلعني على شيء جديد ، سمعت شيئاً من هذا القبيل من قبل ، ولقد حصلت منذ لحظة على بعض المعلومات ، حصلت على هذه المعلومات مصادفة ، والحق يقال ، ولكنها تبدو لى صحيحة ، ما عمر الصبية ؟ ،
  - ثلاث عشرة سنة ، فيما يبدو من وجهها .
- \_ وأقل من ذلك فيما يبدو من جسمها ؟ هذا مايراه المرء فيها •

وتستطيع بوبنوفنا أن تزعم ان سنها احدى عشرة سنة أو خمس عشر سنة، تبعاً للحاجات • والصبية بلا حام يحميها ، بلا أسرة تعولها ، فيمكن • •

#### \_ أهذا ممكن ؟

ماذا تظن اذن ؟ لعلك تحسب أن السيدة بوبنوفا قد حضنت الصبية شفقة عليها ورحمة بها ؟ اذا كان المنفوخ قد سار الى البيت ، فمعنى ذلك ان القضية قد 'دبرت ، لقد رآها هذا الصباح ، و وعد ذلك الجلف سيزوبريوخوف بامرأة متزوجة ، هى امرأة موظف برتبة كولونيل أركان حرب ، ان ابناء التجار الذين يلهون يهمهم هنذا الامر : انهم يسألون دائما عن الرتبة ، كما فى قواعد اللغة اللاتينية ، هل تتذكر ؟ الدلالة تغلب الاعراب ، على كل حال ، أظن اننى مازلت سكران ، تلك هى اذن بوبنوفا ، اياك أن تحشر نفسك فى مثل هذه الامور ، انها تريد أن تهزأ بالبوليس ، ولكنها تخاف منى أنا ، لانها تعرف ان لى ذاكرة قوية مده مل تفهمنى ؟

أثر في هذا الكلام تأثيراً رهيباً ، وأسلمتنى هذه الأنباء لاضطراب شديد • وخشيت أن نصــل متأخرين ، فاستعجلت الحـوذى • قال ماسلوبويف:

لا تقلق: لقد اتخذنا اجراءاتنا • ان متروشكا هناك ، سيدفع له سيزوبر يوخوف من ماله ، وسيدفع له المنفوخ ، ذلك الحقير ، من جسمه • لقد استقر رأينا على هذا منذ قليل • أما بوبنوفا ، فهى من شأنى أنا •

وصلنا ، ووقفنا عند المطعم ، لكن الرجل الذي يطلق عليه اسم متروشكا لم يكن هنالك ، وبعد أن أمرنا الحوذي بأن ينتظرنا عند الرصيف، مضينا الى بيت بوبنوفا ، كان متروشكا ينتظرنا عند الباب ، وكانت أنوار ساطعة تخرج من النوافذ ، وكانت ضحكات سيزوبريوخوف المخمورة تُسمع من خارج ،

قال لنا متروشكا:

\_ انهم جميعاً هنا منذ ربع ساعة • الآن اللحظة الفاصلة •

قلت:

\_ ولكن كيف ندخل ؟

فأجاب ماسلوبويف:

ــ ندخل ضــيوفاً مدعو ًين ٠ انها تعرفني ٠ وهي تعرف أيضــاً متروشكا ٠٠ صحيح ان كل شيء مغلق ، ولكنه ليس مغلقاً دوننا نحن ٠

وطرق طرقاً خفيفاً فاذا الباب 'يفتح حالا" + وتبادل البواب ومتروشكا نظرة خاطفة • ودخلنا بلا ضوضاء • لم يسمعنا أحد • وقادنا البواب الى سلم صغير وطرق باباً ، فنودى من الداخل ، فأجاب بأنه وحده ،ففتتح الباب ، ودخلنا جميعاً ، وغاب البواب •

كانت بوبنوفا تقف في حجرة المدخل الصغيرة ، ثملة خليعة مكشوفة النحر ، وفي يدها شمعة • ققالت :

\_ من هناك ؟

فأجاب ماسلوبويف:

ــ من ؟ كيف هذا ؟ أتنكرين ضيوفك الاعزاء يا آنا تريفونوفنا ؟ من عسى يكون هناك غيرنا ؟ ٠٠ فيليب فيليبتش ٠

\_ ها ، فيليب فيليبتش ! هذا انتم أيها الضيوف الاعزاء ٠٠ ولكن كيف ٠٠ أنا ٠٠ لاشيء .. تعال من هنا ، أرجوك ٠

لقد اضطربت أشد الاضطراب، وطاش صوابها تماماً •

من أين ؟ هنا حاجز ٠٠ لا ، سوف تستقبليننا استقبالا أحسن من ذلك ٠ سنشرب شامبانيا ٠٠ هل ثمة بنات جميلات ؟

فما سمعت هذا الكلام حتى استردت شجاعتها ، وقالت :

- \_ لضيوف أعزاء مثلكم أبحث عن بنات تبحت الارض ، أجيء بهن من الصين •
  - \_ سؤال یا آنا تریفونوفنا ، هل سیزوبریوخوف هنا ؟
    - + pe ++; \_
- \_ أريد أن أراه كيف يجرؤ هذا الخبيث أن يلهو دون أن أكون معـه ؟
  - \_ لا شك انه ما نسيك لقد كان ينتظر شخصاً هو انت حتما !

ودفع ماسلوبویف الباب ، فاذا نحن فی حجرة صغیرة ذات نافذتین مزینتین بالغرانیون ، وفیها کراس مضفورة وبیانو ردی، ، کل ما کان یجب ، ولکن متروشکا کان قد اختفی من قبل أن ندخل ، أی آنساء التفاوض فی حجرة المدخل ، وعرفت بعد ذلك انه لم یدخل ، وانما انتظر علی الباب ، کان علیه أن یفتح الباب لقادم ، اتضح ان المرأة الشعثاء المخضبة التی نظرت فی هذا الصباح من فوق کتف بوبنوفا هی اشبینة متروشکا ،

كان سيزوبريوخوف جالساً على أريكة ضيقة من خشب الكابلى ، أمام مائدة مستديرة مفروشة بغطاء ، وكان على المائدة زجاجتان من الشمبانيا ، وزجاجة من ردى ، الروم ، وصحون فيها سكاكر وفطائر وثلاثة أنواع من الجوز ، وكانت تجلس الى المائدة أمام سيزوبريوخوف امرأة دميمة تثير الاشمئزاز ، مجدورة الوجه ، في نحو الاربعين من العمر ، ترتدى ثوبا من التفتا الأسود ، وتحمل في معصميها أساور من نحاس ، انها امرأة الكولونيل أركان حرب ، من قبيل التزوير طبعاً ، وكان سيزوبريوخوف ثملاً ، راضياً كل الرض ، ولم يكن رفيقه السنمين هناك ،

8

تبعثّق ماسلوبويف يقول:

ــ هكذا يتصرفون! ويدعونك أيضاً الى دوسو!

فدمدم سيزوبريوخوف يقول وهو ينهض للقائنا دمثاً رقيق الحاشية :

\_ ما أسعدنا بك يا فيليب فيليبتش ٠

ـ أأنت تشرب ؟

۔ نعم ، معذرة +

ـ لا تعتذر • الاولى أن تدعونا • فانما جئنا لنلهو معك بعض الوقت.

أنظر ، لقد جئت بضيف آخر : صديق .

وسمتَّانی ماسلوبویف ۰

\_ سعيد بمعرفتك \*\* هأ!

- أهذه شمبانيا! انها أشبه بحساء الكرنب الحامز!

ـ انت تهيننا!

ــ لقد بلغت من الامر انك أصبحت لا تجرؤ على الظهور عند دوسو •• وتدعو الناس أيضاً!

قالت امرأة الكولونيل :

ـ لقد ذكر لى منذ لحظة انه كان بباريز • لا شك انه يمزح!

ـ فيدوسيا تيتشنا ، لا تجرحينا بكلامك ، لقد ذهبنا حقاً الى باريز ،

قمنا برحلة الى باريز •

\_ فلاح كهذا ، يذهب الى باريز .

\_ لقد ذهبنا الى باريز • كنا نملك الوسيلة لذلك • وتميزنا هنالك

مع كارب فاسيليتش . هل تعرفين كارب فاسيلتش ؟

ـ لماذا تريد أن أعرف صاحبك كارب فاسيلتش •

. \_ هكذا ٠٠ ان لهذا علاقته بالسياسة ٠ لقد ذهبنا معه الى مدام جوبير .

وكسرنا هنالك مرآة كبيرة •

#### 2

### \_ ماذا كسرتم ؟

مرآة كبيرة • كانت تغطى الحائط كله ، وترتفع حنى السقف ؟ كان كارب فاسيلينش قد بلغ من السكر انه أخذ يتحدث الى مدام جوبير بالروسية ، وكان واقفا الى جانب المرآة ، فاتكأ عليها ، فصرخت مدام جوبير تقول له بلغتها : « ان ثمن المرآة سبعمائة فرنك ٠٠ وأنت توسك أن تكسرها » فأخذ يضحك ، ونظر الى " ، وكنت جالساً أمامه على أريكة ، وكان معى امرأة جميلة رائعة الجمال ، لا امرأة سكيرة دميمة كهذه ، وأخذ يصرخ : « ستيفان تيرنتش ، هـ ٠٠ ستيفان تيرنتش ! أأنت مسوط ؟» فقلت : «نعم أنا مبسوط» فضرب المرآة بقبضتيه الكبيرتين ٠٠٠ زننن ٠٠٠ فلم يبق منها الاحطام ، فأخذت مدام جوبير تصرخ ، وهجمت زننن ٠٠٠ فلم يبق منها الاحطام ، فأخذت مدام جوبير تصرخ ، وهجمت عليه ، وأمسكت بخناقه : « أيها اللص ، ماذا دهاك ، ماجئت تفعل هنا ؟ » جوبير خذى المال الذى تريدين ، ودعيني أتصرف كما يشاء لى هواى » ، ونقدها على النور ستمائة وخمسين روبلا " ، أى حصلنا على تخفيض مقدار، ومسون فرنكا ،

فی هذه اللحظة دو تی وراء عدة أبواب ، فی غرفة لا شك ان حجرتین او ثلاث حجرات تفصلها عن غرفتنا ، دو تی صوت حاد رهیب ، فما ان سمعته حتی ارتعشت ارتعاشاً قویا ، وصرخت انا أیضا ، انه صوت هیلین ، وبعد هذه الصرخة الحزینة ، سمعنا صرخات اخری ، وشتائم ، وجلبة ، ثم سمعنا قرقعة صفعات واضحة رنانة ، لعله متروشكا یقتص من غریمه ، وفتح الباب ، فبجأة ، بقوة وعنف ، وظهرت هیلین ممتقعة اللون ، مضطربة العینین ، مرتدیة ثوباً من الموسلین ابیض متجعداً متمزقا ، منفوشة الشعر بعد تصفیف ، واسرعت تدخل الغرفة ، كنت جالسا امام منفوشة الشعر بعد تصفیف ، واسرعت تدخل الغرفة ، كنت جالسا امام

الباب فارتمت على من وأحاطتنى بذراعيها وفهض جميع من بالغرفة واقفين وقد أحسوا بالخطر وقد سمعنا مع دخول هيلين قرقعات وصرخات وظهر فى اثرها متروشكا عند الباب يشد عدوه السمين من شعره ويظل يجره الى ان وصل به العتبة ، ثم رماه فى الغرفة وقال متروشكا بلهجة يشيع فيها كثير من السرور والرضى:

\_ هذا هو ، خذوه ٠

فقال لى ماسلوبويف ، وهو يقترب منى بهدوء ، ويربت على كتفى : ـ اسمع ، خذ العربة ، وامض بالصغيرة ، وعد الى بيتك ، لم يبق لك ما تعمله هنا ، وسنصفى باقى الحساب غداً ،

لم انتظر ان يكرر كلامه مرة أخرى ، فأمسكت بيد هيلين ، وخرجت بها من هذه المغارة ، ولم اعرف ما الذى وقع بعد ذلك ، ولم يمنعنا احد من الحروج ، فلقد كانت صاحبة البيت مصمعوقة من الحوف ، وتمت الامور كلها بسرعة كبيرة ، فلم يبق مجال لان يعترض سبيلنا معترض وكان الحوذى ينتظرنا ، فما مضت عشرون دقيقة حتى كنا في بيتى ،

كانت هيلين أقرب الى الموت منها الى الحياة ، ففككت عسرى نوبها ورششتها بالماء ، ومددتها على اريكتى ، وانتابتها الحمى ، واخذت تهذى ، ونظرت الى وجهها الصغير الممتقع لونه ، والى شسفتيها الذاويتين ، والى شعرها الأسود ، والى زينتها كلها ، الى العقد الصغيرة من الشريط الوردى التى بقيت هنا وهناك على نوبها ، نظرت الى كل ذلك ففهمت الحكاية الفظيعة كلها ، مسكينة ! وكانت حالتها تسوء شيئًا فشيئًا ، فلم اتركها ، وقررت ان لا اذهب الى ناتاشا فى ذلك المساء ، كانت هيلين ترفع هدبيها الطويلين المقوسين ، من حين الى حين ، تحدق الى " ، كأنها تريد أن تعرف من أنا ، ثم نامت فى ساعة متأخرة من الليل ، فى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ، وغفوت أنا قريبًا منها على الأرض ،

# الفص الالث امن



من نوسى فى ساعة مبكرة من الصباح • وكنت أستيقظ كل نصف سباعة فأقترب من المريضة المسكينة ، وأتفرس فيها • كانت محمومة ، وكانت تهذى قليلا • ولكنها نامن

عند الصبح نوما عميقا • قلت في نفسى : ان نومها هذا يشر بخير ، ولكنني ما ان استيقظت حتى قررت ان أمضى باحثاً عن طبيب ، بينما المسكينة ما تزال نائمة • كنت اعرف احد الاطباء ، وهو عجوز عازب ، لكنه رجل شهم ، يعيش في شارع فلاديمير ، منذ زمان سحيق ، مع خادم ألمانية • فهبت اليه ، فوعد أن يجيء في الساعة العاشرة ، وكنت قد وصلت اليه في الثامنة • كانت بي رغبة جارفة في أن أصعد أثناء عودتي الى بيت ماسلوبويف ولكنني عدلت عن هذه الرغبة : فلابد ان ماسلوبويف مايزال نائماً بعد سهرة البارحة ، كما أن هيلين يمكن ان تستيقظ اثناء ذلك ، وقد تشعر بالخوف اذ تجد نفسها وحيدة في بيتي • وقد تنسى ، وهي فيما هي فيه من مرض ، متى نامت عندى وكيف ؟

واستيقظت هيلين في اللحظة التي دخلت فيها الى الغرفة ، فاقتربت منها ، وسألتها عن حالها بكثير من الرفق ، فلم تجب ، بل نظرت الى طويلا ، وهي تتفرس في بعينيها السوداوين المعبرتين ، واعتقدت من نظرتها هذه أنها تفهم كل شيء ، وانها تملك وعيها كاملا ، وأنها اذا لم تجبني ، فلأن هذه عادتها ، انها ، أمس وأول أمس ، حين جاءت الى ،

55

لم تجب أيضاً بحرف واحد على بعض أسئلتى ، وانما رشقتنى بنظرتها هذه الثابتة العنيدة التى تدل على الاضطراب والتساؤل والكبرياء فى آن واحد ، وقد رأيت الآن فى نظرتها شيئاً من القسوة ونوعاً من سوء الظن ، فوضعت يدى على جبينها لأرى أما تزال محمومة ، ولكنها دفعت يدى عنها برفق ، دون ان تقول كلمة واحدة ، والتفتت نحو الحائط ، فابتعدت حتى لا أزعجها ،

كان عندى غلاية للشاى نحاسية ، اتخذها سماور منذ مدة طويلة ، وأغلى فيها الماء ، وكان عندى حطب ، فان البواب قد أتانى بحطب يكفى خمسة ايام أو ستة ، فأشعلت المدفأة ، وجئت بماء ، ووضعت الغلاية على النار ، ورتبت ادوات الشاى على المائدة ، وكانت هيلين قد التفتت نحوى واخذت تنظر الى هذا كله متطلعة ، فسألتها هل ترغب في شيء ، فاشاحت عنى مرة اخرى ولم تجب بكلمة ،

قلت في نفسي : « ترى لماذا هي حانقة على ؟ يا لها من بنية غريبة الاطوار ! » •

وجاء طبيبي العجوز في الساعة العاشرة ، كما وعد بذلك ، ففحص المريضة بكل ما أوتي من دقة ألمانية ، ثم طمأنني بقوله انه ما من خطر يُخشي ، رغم الحمي ، وأضاف الى ذلك ان البنت ربما كانت مصابة بمرض آخر مزمن، لعله خفقان في القلب، و «لكن هذه النقطة في حاجة الى ملاحظات خاصة ، ولا خطر الآن » ، وأمر لها بشراب وسفوف ، من قبيل العادة لا الضرورة ، ثم لم يلبث أن سألني من اين لى بهذه البنت ، واخذ في الوقت نفسه ينظر في بيتي دهشاً ، لقد كان الطبيب العجوز يحب الشرثرة كل الحد ،

وقد أدهشته هيلين : سحبت يدها من يده حين كان يجس نبضها ،

ورفضت ان تریه لسانها ، ولم تجب علی اسئلته بکلمة واحدة ، واکتفت بأن تتأمل ، طوال الوقت ، صلیب القدیس ستانسلاس الذی کان یتدلی من عنقه .

قال العجوز:

\_ لا بد انها عانت صداعاً شدیداً • ولکن انظر کیف تحدق فی ع أنظر کیف تحدق فی ا

ورأيت من غير المفيد أن أقص عليه شيئًا عن هيلين ، وتملصت من الموضوع بقولى : هذه قصة طويلة ٠

قال وهو يخرج :

ـ استدعني اذا اقتضى الأمر ، أما الآن فلا خطر .

وقررت ان أبقى النهار كله مع هيلين ، وان لا أدعها وحدها الا في الضرورة القصوى ، الى ان تبلّ من مرضها ، لكننى ، وانا اعرف أن ناتشا وآنا آندريفنا يمكن أن تقلقا أشد القلق اذا انتظرتاني ولم أجى، اليهما ، قررت أن أبلغ ناتاشا أننى لن أوافيها هذا اليوم ، ولم يكن من الضروري أن أكتب الى آنا آندريفنا ، فقد طلبت الى مرة ألا أبعث اليها برسائل أبدا ، منذ كتبت اليها أنبئها بمرض ناتاشا ، لقد قالت لى يومئذ : « ان العجوز سيزداد عنادا اذا رأى رسالة منك ، سيحترق المسكين شوقا الى معرفة ماتتضمنه الرسالة ، ولكنه لن يستطيع أن يسألني في ذلك ، لن يجرؤ على هذا ، وسيظل مضطرباً نهاره كله ، أضف الى ذلك يا عزيزي يجرؤ على هذا ، وسيظل مضطرباً نهاره كله ، أضف الى ذلك يا عزيزي أريد أن أطرح عليك أسئلة تتعلق بالتفاصيل فما أجدك أمامي ! » لذلك أريد أن أطرح عليك أسئلة تتعلق بالتفاصيل فما أجدك أمامي ! » لذلك لم أكتب الا الى ناتاشا ، وأودعت الرسالة صندوق البريد في طريقي الى الصيدلية ،

نامت هيلين أثناء ذلك ، وكانت في نومها تتأوه تأوهاً رفيقاً ، وترتعش

من حين الى حين • لقد أصاب الطبيب' في تقديره ، فانها تعانى آلاماً شديدة في الرأس • وكانت في بعض الاحيان تطلق صرخات صغيرة ، وتستيقظ من نومها وتنظر الى نظرة عداوة ، كأن عنايتي بها تؤلمها كثيراً • وينبغي أن أعترف ان ذلك كان يحز في نفسي •

وصل ماسلوبویف فی الساعة الحادیة عشرة • كانت تبدو علیه أمارات الهم والذهول ، ولقد دخل یقول انه لن یمكث الا دقیقة واحدة • كان یستعجل الخروج • قال وهو ینظر حوله:

- أيها الاخ ، ماكنت أتنظر أن يكون منزلك واسع الثراء طبعاً ، ولكننى ماكنت أتوقع أيضاً أن أراك تسكن في علبة ، ان مسكنك هذا علبة وليس ببيت ، ولنسلم على كل حال بان هذا الامر ليس له من قيمة ، ان الشيء الخطير هو ان هذه المشاغل الكثيرة الاضافية تصرفك عن عملك ، لقد فكرت في ذلك أمس ، ونحن ذاهبان الى بوبنوفا ، ها أنت ذا ترى ، أيها الاخ ، اننى بطبيعتى وبوضعى الاجتماعى من أولئك الناس الذين لا يعملون شيئاً مفيداً ، ولكنهم يعظون غيرهم ، اسمع : ربما أتيت اليك غدا أو بعد غد ، وعليك انت ، على كل حال ، ان توافيننى صباح يوم الاحد ، والى أن يحين ذلك الوقت تكون قصة الصغيرة قد سويت تماماً ، فيما أرجو ، وسنتحدث يومئذ حديثاً جدياً ، ذلك ان من الضرورى أن نعنى بامرك عناية جدية ، لا يستطيع امرؤ أن يعيش كما تعيش ، لقد اكتفيت أمس باشارات سقتها على سبيل التلميح ، ولكننى سأناقشك بعد الآن مناقشة منطقية ، قل لى أخيراً : هل تعتقد ان من العار عليك أن تقترض منى بعض المال الى حين ؟

فقلت أقاطعه:

ـ لا تشاجرني الآن ، بل قل لي كيف انتهى الامر أمس!

\_ على مانحب ، لقد بلغنا هدفنا ، هل تفهمني ؟ ولست أملك الآن

برهة من الوقت ، وانما جئت اليك لحظة كاقول لك ان وقتى لا يتسع الآن للاهتمام بأمرك ، ولأسألك أتريد أن تعهد بالصبية الى أحد ، أم تريد الاحتفاظ بها في بيتك • ذلك ان من الضروري أن نفكر في هذا الامر ، وأن نتخذ بصدده قرارا •

۔ لا أعرف ذلك بعد • والحق اننى كنت أنتظرك لاسألك رأيك • أى عذر يمكن أحتج به لاحتفظ بها في منزلي ؟

\_ الامر سهل . تستطيع أن تحتفظ بها ، كخادمة مثلا . .

- اخفض صوتك ، أرجوك ، فهى على مرضها تملك وعيها كاملاً ، وقد لاحظت انها ارتعشت حين رأتك ، فهى تتذكر اذن ماوقع البارحة ، وهنا حدثته عن طبع هيلين ، وذكرت له كل ما لاحظته فيها ، فكان

وهما حدسه عن طبع هيلين ، ودكرت له كل ما لاحظته فيها ، فكان يهتم بكلامى • وأضفت الى ذلك اننى قد أعهد بها الى بيت أعرفه ، وقلت له بضع كلمات عن صاحبي العجوزين ، فما كان أشد دهشتى حين علمت انه يعرف شيئاً من قصة ناتاشا ، حتى اذا سألته : «ومن أين عرفت هذا؟» أجاب بقوله :

ـ عرضاً • • • عرفته منذ مدة طويلة بمناسبة عمل من الاعمال • لقد ذكرت لك اننى أعرف الامير فالكوفسكى • انها لفكرة حسنة ان ترسل الصبية الى هذين العجوزين ، والا فان وجودها معك لابد أن يزعجك • ثم هناك شيء آخر: لابد للطفلة من أوراق • ولكن لاتحفل بهذا الامر ، فسأتولاه أنا • الى اللقاء • تعال الى كثيراً • هل هي نائمة الآن ؟

ـ أظن ٠

ولكن ما ان خرج حتى نادتني هيلين ، وسألتني :

\_ من هذا ؟

كان صوتها يرتعش ، ولكنها لا تزال ترشقني بتلك النظرة العنيدة المتكبرة نفسها • لا أستطيع أن أستعمل ألفاظاً أخرى •

ذكرت لها اسم ماسلوبويف ، وأضفت الى ذلك اننى بفضله انما استطعت أن أتتزعها من بوبنوفا ، لان بوبنوفا تخشى بأسه كثيراً • فاحمر خداها فجأة ، ولاشك ان ذلك يرجع الى انها تذكرت الماضى • فسألتنى هيلين وهي تنظر الى نظرة فاحصة :

\_ ولن تنجيء بعد الآن أبداً الى هنا ؟

فأسرعت أطمئنها ، فصمتت ، وتناولت يدى بأصابعها المحترقة ، ولكنها سرعان ما تركتها كأنها غيرت رأيها • قلت في نفسي : يستحيل أن تشعر نحوى بمثل هذا النفور • ولكن هذه هي طريقتها في السلوك • • أو • • ان المسكينة قد عانت في حياتها منألوان الشقاء ما أفقدها ثقتها بأي انسان٠ وفي الموعد المعين ذهبت الى الصيدلية لآتي بالدواء ، ودخلت في الوقت نفسه الى مطعم كنت في بعض الاحيان أتعشى فيه أحياناً دَيْنا ٠ وكنت قد حملت معى من البيت اناء ، فطلبت من المطعم شميئًا من مرق الدجاج لهيلين • ولكنها رفضت أن تأكل شيئًا ، وظل الحساء على المدفأة • وبعد أن جرعتها دواءها ، أخذت أعمل • كنت أظن انها نائمة ، ولكنني حين نظرت اليها فحأة رأيت انها كانت قد انهضت رأسها وراحت تتابع حركاتي بانتباه ، فتظاهرت بانني لم ألاحظها • وحين نامت آخر الامر نوماً هادئاً ، دون هذیان ودون تأوه ، علی دهشتی من ذلك ، شعرت بارتباك كبير: ان ناتاشا التي تجهل سبب غيابي عنها ، يمكن أن تغضب مني أشد الغضب لتخلفي عن المجيء اليها في هذا اليوم ، بل سوف تشعر حتماً بطعنة تصيب كرامتها من اهمالي اياها في هذه اللحظة التي لعلها أحرج لحظـة تحتاج فيها الى موقد تعرض لها هموم جديدة ، وربما كانت تريد أن تعهد الى " بعمل من الأعمال ، فاذا هي تتلفت حولها فلا تبجدني ، كأنني غت عنها على عمد!

أما آنا آندريفنا فلم أكن أعرف أبداً كيف أعتذر لها في الغد •

وفكرت في الامر طويلاً ، ثم قررت فجأة أن أركض اليهما كليهما ، قائلا في نفسى : قد لا أغيب أكثر من ساعتين ، وهيلين نائمة ، ولن تشعر بخروجي ، ونهضت فجأة ، فدسست معطفي ، وتناولت قبعتي ، حتى اذا هممت بالخروج ، سمعت صوتها يناديني على حين بغتة ، استغربت ذلك : أكانت تتظاهر اذن بانها نائمة ؟

یجب أن أقول بهذه المناسبة ان ماكانت توجهه الی من نداء فی كثیر من الاحیان ، وما كانت تشعر به من حاجة الی اطلاعی علی حیرتها ، كان یدل علی انها ترید أن تكلمنی ، رغم ان هیئتها تشیر الی غیر ذلك ، وكان هذا یسرنی كثیراً .

سألتنى وأنا أقترب منها:

ـ أين تريد أن تضعني ؟

لقد كانت في أكثر الاحيان تطرح أسئلتها على حين غرة ، بطريقة ليست في الحسبان ، حتى انني في هذه المرة لم أفهمها على الفور . وأضافت تقول :

\_ قلت الصديقك منذ قليل انك تريد أن تضعنى فى بيت من البيوت. لا أريد أن أذهب الى أى مكان .

انحنیت علیها ، فلاحظت ان حرارة محرقة قد عادت فانتابتها • فأخذت أطمئنها ، ووعدتها باننی لن أرسلها الی أحد اذا كانت ترید أن تبقی معی • قلت لها ذلك ، وخلعت معطفی وقبعتی ، لاننی لم أستطع أن أقرر تركها وهی فی مثل هذه الحالة • فقالت وقد أدركت اننی أرید البقاء:

\_ بل اذهب • اننى أريد أن أنام ، وسأنام فوراً • فقلت متردداً :

\_ ولكنك لاتستطيعين أن تبقى وحدك ! على اننى ان ذهبت فسأعود حتماً بعد ساعتين •• ــ اذن فاذهب • أئذا مرضت أنا سنة كاملة ، بقيت انت فى البيت سنة كاملة لاتخرج •

وحاولت أن تبتسم ، ورشقتنى بنظرة غريبة ، كأنها تكافح عاطفة طيبة تتكلم فى قلبها • مسكينة هذه الطفلة ! ان قلبها الرقيق الكريم يتكشف على حقيقته رغم ماتشعر به نحو الناس من كره ، ورغم مايبدو عليها من مظاهر القسوة •

أسرعت أولاً الى آنا آندريفنا • كانت تنتظرنى على أحر من الجمر ، واستقبلتنى باللوم والتقريع • كانت قلقة أشد القلق : لقد خرج نيقولا سرجتش بعد العشاء فورآ ، ولا يعرف أحد الى أين ذهب • أدركت ان العجوز لم تستطع أن تكتم الامر ، فقصت عليه كل شيء ، تلميحاً ، على عادتها • بل انها اعترفت لى بذلك تقريباً ، فقالت انها لم تتحمل ألا تشركه في فرحة كبيرة كهذه الفرحة ، ولكن نيقولا سرجتش أصبح بعد سماع كلامها قاتماً كغيوم العواصف ، على حد تعبيرها ، ولم ينبس بحرف واحد ( « لم يفتح شفتيه ولا أجاب على أسئلتى » ) ، وخرج من البيت فجأة ، بعد العشاء • كانت آنا آندريفنا تقص على ذلك وهي ترتعش خوفا ، وتوسلت الى آن أنتظر معها نيقولا سرجتش • فاعتذرت عن ذلك ، وقلت لها، دون مراعاة ، اننى قد لا أجيء اليها في الغد أيضاء واننى ماجئت اليوم مرآ ، فلما تجاوزت الباب للخروج ارتمت على عنقى ، وشدتنى اليها مرآ ، فلما تجاوزت الباب للخروج ارتمت على عنقى ، وشدتنى اليها مذراعيها ورجتنى ألا أغضب منها هي « اليتيمة » ، وألا يسوءنى كلامها •

وذهبت الى ناتاشا فوجدتها وحدها ، على خلاف ما كنت أتوقع ؟ والشيء الغريب اننى لم ألاحظ انها سُرت بمقدمى كما سرت به أمس ، وكما تسر به عامة " في سائر الأيام ، حتى لكأن مجيئي أزعجها • وسألتها

هل جاءها أليوشا اليوم ، فأجابت بانه جاء ولم يمكث الا قليلا ، وأضافت الى ذلك ، مترددة ً ، انه قد يمر بها في المساء •

\_ والبارحة ؟

\_ لا • لم يجيء • منعته بعض الظروف من المجيء •

قالت ذلك بسرعة ، ثم أضافت تسألني :

ـ وانت یا فانیا کیف تجری شئونك ؟

لاحظت انها ترید أن نقف حدیثنا عند هذا الحد ، وأن ننتقل الی موضوع آخر ، وأنعمت النظر فیها ، فرأیت انها فی حالة من الیأس ، وحین لاحظت اننی أتفرس فیها ، رشقتنی بنظرة سریعة مفاجئة أحسست كأنها جمرة تحرقنی ، قلت فی نفسی : لا شك ان هناك شیئًا جدیداً لا ترید ان تتحدث فیه ،

وأجبتها على سؤالها ، فقصصت عليها حكاية هيلين تفصيلاً ، فاهتمت بالأمر اهتماماً شديداً ، وأ'خذت بالقصة أخذاً قوياً ، وهتفت تقول :

\_ وكيف استطعت أن تتركها ؟

فذكرت اننى لم أكن أنوى المجىء اليها ، ولكننى خشيت أن تغضب منى ، وقدرت انها قد تكون فى حاجة الى ٠

فقالت كأنها تخاطب نفسها وهي تفكر:

\_ فى حاجة اليك ! حقاً يا فانيا ، قد أكون فى حاجة اليك ، ولكن الافضل أن نرجىء هذا الامر الى مرة أخرى • هل زرتهم ؟

فقصصت عليها ماجرى • فقالت :

\_ نعم • لا أدرى كيف يمكن أن يستقبل أبى هذه الانباء • • ولكن على كل حال ، ماقيمة هذا كله ! • •

\_ كيف تقولين ماقيمة هذا كله ؟ كيف تستخفين هذا الاستخفاف بتبدل كبير كهذا التبدل!

55

- نعم • • ولكن أين ذهب هذه المرة ؟ لقد ظننت في المرة الماضية انه جاء الى و اسمع يا فانيا ، تعال الى غداً ، ان استطعت • قد تكون هنالك أمور يجب أن أفضى بها اليك • ولكن يسوءني أن أقلق راحتك • والآن ينبغى لك أن تعود الى مريضتك • لقد تركتها منذ ساعتين •

- طيب الى اللقاء يا ناتاشا كيف كان سلوك أليوشا معك اليوم ؟ - أليوشا • • لا جديد • • انبي لاستغرب سؤالك •
  - الى اللقاء يا صديقي .
    - ـ وداعاً ٠

قالت ذلك ومدَّت الى تدها في اهمال ، وأدارت وجهها بعد نظرة الوداع فتركتها دهشاً بعض الدهشة ، ولكنني قلت في نفسي : لابد ان هناك أمراً آخر تفكر فيه، ان المسألة خطيرة ، وستقص على على غداً كل شيء من تلقاء نفسها ،

وعدت الى بيتى حزيناً ، فما كان أشد تأثرى حين اجتزت العتبة فرأيت هيلين جالسة على الاربكة ، وقد انحنت برأسها على صدرها ، كأنها في حلم عميق ، لم تنظر الى " ، حتى لكأنها غائبة عن وعيها، فاقتربت منها، فسمعتها تدمدم بكلام ، قلت في نفسى : أهى تهذى ؟ وسألتها وأنا أجلس الى جانبها وأطوق جسمها بذراعى :

- ـ هیلین ، صغیرتی ، مابك یا هیلین ؟
- \_ أريد أن أذهب ، أفضل أن أذهب البها .
  - قالت ذلك دون أن ترفع رأسها
    - فسألتها دهشاً:
    - ـ أين ؟ الى من ؟
- اليها ، الى بوبنوفا ، تقول اننى مدينة لها بمال كثير ، تقول انها

تولت الانفاق على دفن أمى ٠٠ وأنا لا أريد أن تهين أمى ٠٠ سأعمل عندها سدادا لدين أمى ٠ وبعدئذ أتركها ٠ أما الآن فأريد أن أعود المها ٠

\_ هدئى نفسك يا هيلين + لاتستطيعين أن تذهبى اليها + ستعذبك ، ستضعك +

فقالت هيلين في حرارة :

- فلتضيعنى ، فلتعذبنى ، لسبت أول بنت تتعذب ، هناك بنات أخريات ، بنات أفضل منى ، يتعذبن أيضاً ، قالت لى ذلك شيحاذة فى الشارع ، أنا فقيرة ، وأريد أن أكون فقيرة ، سأظل فقيرة طوال حياتى ، هذا ما أمرتنى به أمى وهى تموت ، سأعمل ، لا أريد أن أرتدى هذا الثوب ،

ے غداً اشتری لك ثوباً آخر • وسآتيك بكتب • ستعيشين معی • لن اضعك عند احد ، اذا كنت لا تريدين ذلك • هدئی نفسك •

\_ سأشتغل عاملة •

\_ طيب + طيب + هدئى نفسك الآن + تمددى + نامى +

ولكن الطفلة المسكينة أخذت تبكى ، وشيئاً فشيئاً صارت دموعها الى نحيب ، واحترت ماذا أفعل ، وجئت بماء فبللت به صدغيها وجبينها ، تهالكت أخيراً على الأريكة ، خائرة القوى ، وعاودتها رعشات الحمتى ، فغطيتها بما وجدته امامى ، ونامت ، لكن نومها كان مضطرباً مرتعشاً ،فكانت تستيقظ فى كل لحظة ، وكنت انا اشعر بتعب شديد ، رغم اننى لم أمش فى ذلك اليوم كثيرا ، وقررت ان أسرع الى النوم ، كانت تدوى فى رأسى افكار قلقة أليمة ، كنت أحس ان هذه البنية ستسبب لى متاعب كثيرة ، ولكن ناتاشا هى التى كان يقلقنى أمرها خاصة ، انى لأدرك اليوم اننى قلما عانيت حالة نفسية مظلمة كتلك التى عانيتها قبل ان انام فى تلك الليلة الشقية ،

# الفصل الت اسع

من نومى متأخراً ، فى نحو العاشرة من الضحى، فوجدتنى مريضاً ، كان بى دوار وصداع ، ونظرت الى سرير هيلين فوجدته خاليا ، وفى الوقت نفسه سمعت من الغرفة اليمنى صوتاً كأنه

صوت تنظیف البلاط ، فخرجت ، فاذا هیلین تکنس الأرض ، وقد رفعت باحدی یدیها ثوبها الأنیق الذی لم تخلعه منذ اللیلة البارحة ، ووجدت اللحطب مكدساً فی أحد أركان الغرفة ، ورأیت المائدة منظفة ، والغلایة ممسوحة ، كانت هیلین تقوم اذن بأعمال المنزل ،

هتفت بها قائلا:

\_ اسمعى يا هيلين ، من قال لك ان تكنسى الارض ؟ لا أريد منك هذا . أنت مريضة . هل جئت الى خادمة !

فأجابت بقولها ، وهي تنهض وتنظر الى:

\_ من يكنس اذن ؟ لست الآن مريضة •

\_ ولكننى ما أخذتك لتعملى • لكأنك تخافين ان ألومك ، كما لامتك بوبنوفا ، على انك تعيشين في بيتي عالة على ؟

قلت لها ذلك ثم أضفت وأنا أنظر اليها دهشاً:

\_ ومن اين أتيت بهذه المكنسة النظيفة ؟ لم يكن عندى مكنسة!

ے هی لی ٠٠ أنا اتیت بها الی هنا ٠ كنت اكنس الأرض لجدی٠ وقد بقیت المكنسة منذ ذلك الوقت هناك ، تحت المدفأة ٠

وعدت الى غرفتى مطرقاً افكر: بدا لى ، وقد اكون على خطأ ، ان ضيافتى لها كانت تثقل عليها ، وانها تريد ان تبرهن لى ، بكل الوسائل ، على انها لا تقيم عندى معجاناً ، قلت لنفسى: اذا صح هذا فما أغرب هذا الطبع فى شدة تأذيه! وما انقضى على ذلك دقيقتان او ثلاث دقائق حتى دخلت الغرفة ، وجلست صامتة فى المكان الذى جلست فيه بالامس ، على الأريكة ، تنظر الى تنظرة فاحصة ، كنت أثناء ذلك قد سيخنت الماء ، وأضفت اليه الشماى ، فصببت قدحاً ، ومددته اليها مع قطعة من الخبز وأضفت اليه الشماى والخبز صامتة دون ان تحتج ، لقد انقضى يوم كامل لم تأكل خلاله شيئاً البتة ،

قلت لها وقد لاحظت أخدوداً أسود في أسفل تنورتها:

\_ وسيخت ثوبك الجميل ٠

فبحثت عن الموضع الموسخ ، ثم اذا بها ، فجأة ، على دهشة منى ، تدع قدحها جانباً ، وتمسك بكلتا يديها حافة تنورة الموسلين الجميلة ، فى بطء وهدوء ، وتشقها بحركة واحدة من اسفلها الى اعلاها ، ثم ترفع الى ، دون أن تقول كلمة واحدة ، نظرتها العنيدة اللامعة ، انها ممتقعة اللون .

هتفت مقتنعاً بأننى امام منجنونة :

\_ ماتصنعین یاهیلین ؟

فقالت وهي تكاد تيختنق من شدة الانفعال:

- هذا ثوب حقير ٠ لماذا قلت انه ثوب جميل ؟

وصرخت تقول فحأة وهي تنهض :

ـ لا احب ان ارتدیه ، ارید ان امزقه ، انا لم اطلب الیها ان تجملنی بهذا الثوب ، لقد ألبستینه عنوة ، مزقت قبله ثوبا آخر ، وسأمزق هذا أیضاً ، سأمزقه ، سأمزقه ! ...

وانقضت على الثوب الشقى فى حنق ما بعده حنق ، فما هى الاطرفة عين حتى كان الثوب مزقاً وفلما فرغت من ذلك ، كانت قد بلغت من شدة الشحوب انها لاتكاد تستطيع ان تستوى على قدميها و وتأملت هذه الضرواة كلها مشدوها و أما هى فكانت تنظر الى فظرة الاستفزاز كأنني أنا أيضاً مذنب فى حقها و ولكننى كنت اعرف فى هدذه المرة ما الذى بقى ان افعله و

قررت دون ابطاء ، ان اشترى لها ثوباً جديداً في هذا انصباح نفسه ، ان على المرء ان يعامل هذا المخلوق المتوحش النزق برفق ، لكأنها لم تلق في حياتها أناساً ذوى شهامة ، اذا كانت قد مزقت ثوبها الاول اربا رغم العقوبة القاسية ، فلاشك انها تنظر في كثير من الحنق الى هذا الثوب الثاني الذي يذكرها بلحظة قريبة العهد فظيعة !

كان فى وسع المرء ان يجد لدى بائع الرئات ثوباً بسيطاً جميلا ، بسعر زهيد و وانما المصيبة انى كنت فى تلك اللحظة لا أكاد املك شروى نقير و ولكننى كنت قد قررت فى الليلة البارحة ، قبل ان انام ، ان امضى اليوم الى مكان آمل ان احصل منه على مال ، فعزمت ان اتجه الآن الى ذلك المكان ، فتناولت قبعتى ، وكانت هيلين تلاحظنى فى كثير من الانتباء ، كأنها تنتظر شيئاً ، فلما أخذت المفتاح لأغلق باب المنزل ورائى ، كما فعلت أمس واول امس ، سألتنى :

\_ هل تحسني أيضاً ؟

فقلت لها وانا اعود اليها:

لا تغضبي يا بنيتي • فانما اغلق الباب خشية أن يدخل عليك احد •

وانت الآن مريضة ، فقد تخافين • ولا يدرى الا الله من عسى يجيء • • • قد ترتئي بوبنوفا أن • • •

قلت لها ذلك عامداً ، وانما كنت احبسها لاننى اشك فيها ، ولاننى اقد ر ان فكرة الهروب قد تراودها على حين غرة ، فقررت ان أحتاط ، لزمت هيلين الصمت ، وحبستها هذه المرة ايضاً ،

كنت اعرف ناشراً شرع منذ اكثر من سنتين في نشر مؤلف يضم عدداً كبيراً من المجلدات ، وقد سبق ان وجدت لديه عملاً مرات كنيرة ، وذلك حين اكون في حاجة الى كسب سريع ، وكان دقيقاً في معاملته لا يتأخر عن الدفع ، فذهبت اليه ، فأسلفني خمسة وعشرين روبلا عن مقال وعدته بتقديمه في بحر الاسبوع. وكنت آمل ان اختلس بعض الوقت لروايتي • ذلك ما كنت أفعله كثيراً حين تلح على ً الحاجة • فما ان حصلت على المال حتى ذهبت الى سوق الرثاث ، فوجدت هنالك بائعة عجوزاً اعرفها ، تبيع جميع انواع الثياب والاثاث ، فوصفت لها قامة هيلين ، فما هي الالحظة حتى اخرجت لى ثوباً هندياً صفيراً ذا ألوان زاهرة ، متيناً ، لم 'يغسل الا مرة واحدة ، زهيد َ الثمن • فاشتريته واشتريت منديلاً للعنق أيضا • وقد تذكرت وانا ادفع النمن ان هيلين في حاجة الى فروة او معطف او ما يشبه ذلك ، فالجو بارد وليس لها ما يقيهـا البرد • ولكنني أرجأت شراء مثل هـذا الى مرة اخرى ، فان هملين سريعة التأذي شديدة الكبرياء • وليس يعلم الا الله كيف تستقبل هذا التوب ، رغم انني تعمدت ان يكون بسيطاً غاية الساطة محتشماً كل الاحتشام فهو ثوب عادى من اكثر الاثواب شيوعاً ، واشتريت لها عدا ذلك زوجين من جوارب القطن وزوجين آخرين من جوارب الصوف ، وقلت اننى استطيع ان اقدمها لها متذرعاً بأنها مريضة وبأن جو الغرفة بارد شديد البرودة • وكانت في حاجة أيضاً الى ملابس داخلية • ولكنني

أرجأت شراء ذلك الى وقت يزداد فيه تعارفنا • واشتريت في مقابل هذا أغطية قديمة للسرير ، وهي اشياء لا بد منها ، وقد تسر هيلين كثيراً •

وعدت الى البيت حاملاً اشيائى ، فى الساعة الواحدة بعد الظهر ، وكان قفل البيت ينفتح بلا جلبة ، فلم تشعر هيلين بدخولى فوراً ، فرأيتها واقفة على مقربة من منضدتى تقلب كتبى وأوراقى ، فلما سمعتنى أسرعت فطوت الكتاب الذى كانت تقرؤه ، وابتعدت عن المنضدة وقد احسر وجهها ، فألقيت نظرة سريعة على الكتاب ، انه احدى النسخ الخاصة من روايتى الاولى ، عليها اسمى بخط عريض تحت عنوان الكتاب ،

قالت لى هيلين بلهيجة مناكدة:

ـ طرق احدهم اثناء غيابك ، وسألنى لماذا أففلت على الباب .

ــ لعله الطبيب + ألم يكلمك يا هيلين ؟

• X \_

لم أجب ، بل فضضت الرزمة ، وسللت منها التوب الذي اشتريته ، فقلت لها وانا اقترب منها :

- اسمعی یا صغیرتی هیلین • لا یمکن ان تستمری علی ارتداء اسمال ممزقة ، لذلك اشتریت لك ثوباً مما 'یلبس كلیوم ، ثوبا زهید الثمن ، فلا تقلقی • انه لم یكلفنی الا روبلا واحداً وعشرین كوبكا • البسیه ، ارجوك •

ووضعت التوب الى جانبها • فاحمر وجهها احمراراً شديداً ، وجعلت تحدق في تحديقاً قوياً •

كانت فى دهشة كبيرة ، وبدا لى فى الوقت نفسه أنها خجلى • الا ان شيئاً رقيقا ناعما قد اشرق فى نظرتها • فلما رأيت انها صامتة لا تجيب ، عدت الى قرب المائدة • كان واضحاً ان عملى قد فجأها • ولكنها جهدت ان تسيطر على نفسها ، وخفضت عينيها •

كان بى دوار وصداع ما ينفكان فى ازدياد ، فان الهواء الطلق لم يخفف منهما شيئاً • وكان على ترغم ذلك ان اذهب الى ناتاشا • فان قلقى عليها لم يقل عن البارحة بل ازداد • وأحسست فجأة ان هيلين تناديني ، فالتفت نحوها ، فقالت لى وهى تنظر الى جانب ، وتلفف طرف الاريكة كأنها مستغرقة فى هذا العمل :

- اذا ذهبت فلا تغلق على الباب ، لن اهرب ،

طيب يا هيلين • انا أقبل • ولكن ما عساك فاعلة اذا جاء احد؟ لا يعلم الا الله ما قد يقع!

اذن فاترك لى المفتاح أغلق الباب من الداخل ، فاذا طرق طارق قلت له انك لست في البيت .

قالت ذلك ورشقتنى بنظرة متخابثة كأنها لتقول : « هذا ما 'يفعل ، بساطة ! » • ثم سألتنى فجأة قبل أن استطيع اجابتها :

- \_ من يغسل لك ملابسك ؟
  - ـ امرأة هنا في البيت ٠
- ـ أنا اعرف أن اغسل وأين أكلت امس ؟
  - ـ في المطعم •
- \_ أنا اعرف ايضاً ان اطبخ + سأهيىء لك طعامك +
- ــ ماذا تعرفين اعداده من طعام ؟ ما اظنك جادة فيما تقولين .

فسكت وغضت طرفها • كان واضحاً أن ملاحظتى قد آذتها • وانقضى على ذلك عشرة دقائق فى اقل تقدير ، لم ينبس احد منا خلالها بكلمة • وفجأة ، قالت دون ان ترفع رأسها :

ـ استطيع ان أهيء لك حساء .

3

#### فسألتها دهشا:

#### \_ حساء ؟ أي حساء ؟

ـ اعرف كيف تهيأ الحساء • كنت اصنع منها لأمى حين كانت مريضة • وكنت اذهب الى السوق ايضا •

فقلت لها وانا اقترب منها واجلس الى جانبها على الاريكة :

- اسمعی یا هیلین ، ما هذه الکبریاء! اننی أعمل ما یملیه علیه قلبی ، فأنت ابنة وحیدة ، لیس لك اهل ، انت صبیة شقیة ، وانا أرید ان أساعدك ، وستساعدیننی انت ایضاً حین احتاج الی دلك ، ولکنك لاتریدین ان تفکری فی الامر علی هذا النحو ، فیعز علیك ان تقبلی منی أیة هدیة ، وتریدین أن تردی الی الجمیل فورا ، تریدین أن تدفعی ثمن معونتی عملا تقومین به ، كأنك تحسین اننی بوبنوفا ، وكأننی لمتك علی شیء ، عیب یا هیلین ان تفکری هذا التفکیر ،

فلم تجب هيلين ، وكانت شفتاها ترتعشان ، كان يبدو انها تريد ان تقول شيئاً ، ولكنها حبست لسانها وصمتت ، ونهضت لاذهب الى ناتاشا، وتركت لها المفتاح هذه المرة ، ورجوتها أن ترد على من قد يطرق الباب ، وان تسأله عن اسمه ، كنت على يقين من ان امراً خطيرا قد وقع لناتاشا ، وانها تخفى عنى هذا الامر ، كما اتفق ان قعلت ذلك غير مرة ، وقد قررت على كل حال ان لا ادخل عليها الا دقيقة واحدة حتى لا ازعجها بزيارة في غير اوانها ،

وهذا ما تم • فاستقبلتنى ناتاشا بنظرة قاسية ساخطة • وكان ينبغى ان ارحل فوراً ، لكن ساقى ضعفتا عن ذلك • بدأت قائلاً :

- انما جئت اليك لحظة يا ناتاشا ، أريد أن أسألك النصح : ماعساى فاعلا بهذه البنية ؟

وقصصت عليها كل ما يتصل بهيلين قصاً سريعا. فاصغت الى كلامى حتى النهاية دون ان تقول شيئاً ، فلما انتهيت قالت:

ــ لا ادرى بم انصحك • ان كل شىء يدل على ان هــذه الصــبية مخلوقة غريبة • لعلها تحملت كثيراً من الاذى ، فأصبحت شديدة الوجل • دعها تسترد عافيتها • هل تنوى ان ترسلها الى بيتنا ؟

ــ تقول انها لا ترید ان تترك منزلی • ثم اننی لا اعرف كیف یمكن ان یستقبلوها هناك • لذلك تریننی حائر آ لا ادری ماذا افعل •

قلت هذا ثم سألتها خجلاً:

\_ ولكن انت ، انت كيف حالك ؟ كان يبدو عليك الالم بالامس ! فأجابت ذاهلة ":

\_ نعم ، والى اليوم ما يزال بي صداع • هل رأيت أحدا من اهلى •

ــ لا • ولكنني سأذهب اليهم غداً • • وغداً هو يوم السبت • •

ہے یعنی ؟

ـ الامير سأتي مساء غد ٠٠

\_ ما نسست ذلك ٠

ــ صحیح ، ولکننی قلت هذا هکذا .

وتوقفت امامي تماماً ، وحدَّقت في طويلا ، كان يلوح في عينيها نصميم عنيد ، كان هناك ما يحرقها حرقاً ،

ــ سأقول له شيئًا يافانيا : ارجوك ان تدعنى ، فانك تزعجنى كثيرًا.
نهضت من مكانى ، ونظرت اليها بدهشة يعجز اللسان عن وصفها.
ثم صرخت مذعورًا :

\_ ناتاشا ، ما بك يا عزيزتي ، ما الذي حدث ؟

- ـ لم يحـدث شيء ، ستعرف غـداً كل شيء ، كل شيء اما الآن فأريد ان أكون وحدى • اسمع يا فانيا • اذهب حالاً • تؤلمنى رؤيتك الآن ، تؤلمنى جداً!
  - ـ ولكن قولى لى ، على الاقل ٠٠
  - \_ غداً تعرف كل شيء ٠ أوه ! لماذا لا تذهب ؟

وخرجت • كنت مصعوقاً حتى لكأننى فقدت الوعى • ووثبت على ً مافرا عند المدخل ، تسألني :

- ـ أهي غاضبة ؟ انني لا أجرؤ على الاقتراب منها
  - \_ ماذا يها ؟
  - ـ الذى بها أن صاحبنا لم يأت منذ يومين فسألتها دهشا :
- \_ كيف ؟ لقد ذكرت انه جاء اليها امس صباحا وانه ينوى ان يعود في المساء .
  - ۔ غیر صحیح ، لم یأت صباح أمس ، انه غاب منذ اول امس ، هل قالت لك انه جاء صباح أمس! ۔ نعم ،
- ـ معنى ذلك ان الامر يقلقها ، ما دامت ترفض حتى ان تعترف لك بأنه لم يجيء ٠ يا له من رجل ذي مروءة حقا !

هتفت اقول :

\_ ولکن ما معنی هذا ؟

فأجابت مافرا وهي تباعد ذراعيها :

\_ معناه اننی لا اعرف ماذا اصنع بها • لقد امرتنی امس ان اذهب الیه ، ثم استوقفتنی • وها هی ذی الیوم تأبی حتی ان تکلمنی • ینبغی لك ان تمضی الیه • اما أنا فلا أجرؤ ان ادعها وحدها •

فأسرعت اهبط السلم • وصرخت مارفا سائلة :

\_ هل تأتى في هذا المساء ؟

فأجبتها دون ان اتوقف :

\_ سنعرف ذلك هناك • وقد آتى لاســألك عما تم فى الامر ، اذا بقيت على قيد الحياة •

احسست ان طمنة قد نفذت في قلبي حقاً .

# الفصل للعساشر



رأسا الى أليوشا ، وكان يسكن عند أبيه ، فى مورسكايا الصغيرة ، كان للاب شقة كبيرة ، رغم انه يعيش وحده ، وكان اليوشا يحتل فى هذه الشقة حجرتين كبيرتين جميلتين ، لم يسبق لى

ان ذهبت اليه الا مرة واحدة ، فيما أظن ، قبل ذلك اليوم • أما هو فكان يأتمى الى من حين الى حين ، وكان يكثر من زيارتى ، فى أول الأمر خاصة ، أى فى الأوقات الأولى من صلته بناتاشا •

لم أجد اليوشا في البيت ، فمضيت الى غرفته رأسا ، وكتبت له هذه الكلمة :

« يظهر يا أليوشا أنك قد فقدت صوابك ، في مساء يوم الثلاثاء ، حين تقدم ابوك نفسه الى ناتاشا يسالها ان تشرفك بقبولك زوجاً لها ، كنت أنت سعيداً جداً بهذا الطلب ؟ لقد شهدت ذلك بنفسي ، فلا بد أن تعترف اذن بأن سلوكك الآن غريب بعض الغرابة ، هل تدرك ما تصنعه بناتاشا ؟ مهما يكن من أمر ، فان كلمتي هذه ستذكرك بأن تصرفك مع زوجتك المقبلة تصرف شائن لا يليق بك ، تصرف طائش الى أبعد حدود الطيش ، أنا أعلم أن ليس لى عليك حق النصح ، ولكن هذا لا يهمنى المتة ، ،

« حاشية : انها لا تعرف شيئًا عن هذه الرسالة ، بل انها لم تحدثنى عنك بكلمة واحدة ، •

وغلفت الرسالة وتركتها على المنضدة • وحين سألت الحادم عن اليوشا اجابنى بأن الكسى بتروفتش لا يكاد يجيء الى البيت ، وانه لن يعود الا فى نحو الصباح •

وقفلت راجعاً الى بيتى أجر قدمى جراً من شدة الاعياء • كان رأسى يدور ، وكانت ساقاى تصطكان • فلما وصلت ، وجدت الباب مفتوحا ، ووجدت نيقولا سرجتش في انتظارى • كان جالسا على مقربة من المنضدة ، ينظر الى هيلين دهشا دون ان ينبس بكلمة واحدة ، وكانت تنظر اليه هي أيضا بدهشة لا تقل عن دهشته ، صامتة مصرة على الصمت، فقلت في نفسى : « لا بد انها تبدو له غريبة شاذة » •

قال حين رآني :

\_ انا هنا منذ ساعة •

ثم اضاف يقول ، وهو يلف الغرفة بنظرة سريعــة ، ويغمز بعينه غمزة خفيفة لا تدرك ، متجها نحو هيلين :

\_ واعترف انني لم اكن اتوقع ان اجدك هكذا ••

كانت عيناه تعبران عن الدهشة ، ولكننى حين انعمت النظر فيه لاحظت انه حزين قلق • لقد كان وجهه اشد شحوبا مما عهدته فيه من شحوب •

واستأنف يقول بلهجة ممزقة:

- اجلس ، اجلس ، لقد اسرعت الیك ، لان ثمة امراً خطیراً یجب ان ابوح به لك ، ولكن ما بك ؟ لیس وجهك وجه انسان ...
- صحتی سیئة ، رأسی یدور منذ الصباح ،

- \_ يحب أن تحترس يحب أن لا تهمل هــذا الامر لعل برداً اصابك ؟
- ـــ لا •• هى نوبة عصبية يقع لى ذلك من حين الى حين وانت كيف حالك ؟
- \_ بخير حالة قلق هذا كل ما فى الامر لقد وقع شى = ، اجلس فقر بت كرسياً وجلست الى المنضدة امامه فمال العجوز نحوى ، وأخذ يقول بصوت خفيض :
- \_ انتبه ، لا تنظر اليها ، ولنتظاهر بأننا نتحدث فى أمر آخر من هذه الصمة ؟

\_سأبسط لك امرها فيما بعد يا نيقولا سرجتش • انها بنية فقيرة ، يتيمة الأبوين • هي حفيدة سميث الذي كان يسكن هنا ، ومات في المقهي •

- \_ ها ٠٠ كان له اذن حفيدة! يا لها من فتاة غريبة ٠ انها تنظر نظرة عجيبة! أصارحك بأنك لو تأخرت خمس دقائق أخرى لما بقيت ٠ لم تسمح لى بالدخول الا فى كثير من العناء ، ثم لم تفتح فاها أبداً ٠ انها خائفة ٠ لكأنها ليست بانسان ٠٠ وما الذى جاء بها اليك ؟ ها ٠٠ نعم ٠٠ فهمت ، لا شك انها جاءت لترى جدها جاهلة انه مات ٠
- ـ نعم لقد كانت شقية جداً وقد تحـدث عنها العجـوز وهو يحتضر •
- \_ هم ٠٠ ما أشبه الحفيدة بالجد ٠ ستحدثنى عن هذا كله فيما بعد ، ولعننا نستطع ان نساعدها اذا كانت شقية ذلك الشقاء كله ٠٠ والآن ألا يمكننا ان نطلب اليها الانصراف ؟ اننى اريد ان أكلمك في أمر هام ٠
  - \_ ولكنها لا تستطيع أن تذهب الى أى مكان انها تسكن هنا •

وشرحت للعجوز مااستطعت ان اشرحه بكلمتين ، واضغت الى ذلك أننا نستطيع ان نتحدث امامها ، لانها طفلة .

\_ نعم ، طبعا ، طفلة • ولكننى لم افهم الى الآن يا عزيزتى • هي تسكن معك ؟ يا الهي ، يا رب ! • •

ونظر اليها العجوز مرة اخرى دهشاً ٠

لقد احست هيلين ان الحديث يدور عليها ، فظلت جالسة لا تنطق بكلمة ، وقد خفضت رأسها وراحت تنسل حاشية الأريكة ، كانت قد ارتدت ثوبها الجديد الذي ناسبها كثيراً ، وعنيت بتصغيف شعرها بعض العناية ، ولعلها فعلت هذا احتفالا بثوبها الجديد ، وتكريما له ، فلولا ما في نظرتها من غرابة وحشية لكانت على الجملة فتاة حلوة ،

واستأنف العجوز يقول :

ــ سأوجز الامر يا عزيزى ، وسأحاول الدقة والوضوح ، اليك المسألة : انها قصة طويلة ، وقضية خطيرة ، .

کان العجوز غاضاً طرفه ، وکان یرین علی وجهه الجـد والقلق ؛ ورغم استعجاله ، ورغم « ایجـازه » و « دقتـه » و « وضوحه » ، کان لا یعرف من این یبدأ ، قلت لنفسی : « ما عسای سامعاً اللیلة ؟ ۰ ۰ » ۰

ــ انظر يا فانيا ، لقــد جئت أطلب اليك أمراً خطيراً • ولــكن قبل ذلك • • اظن ان على ان اشرح لك بعض الملابسات • • الدقيقة جداً •

ثم سعل والقى على ً نظرة مختلسة ، ثم احمر ً وجهه ، ثم غضب من نفسه وحنق على ما يعوزه من حضور البديهة .

\_ ولكن ماذا اشرح لك! ستفهم الامر من تلقاء نفسك + المسألة

33

كلها هي انني سأطلب الامير للمبارزة ، واريد منك ان تهيي، الامر وان تكون شاهدي .

فما سمعت هذا الكلام حتى انقلبت على ظهر الكرسى ، ونظرت اليه وقد اخذ منى الانشداه كل مأخذ ٠

\_ لماذا تنظر الى مكذا ؟ انا لست مجنوناً •

\_ ولكن اسمح لى يا نيقولا سرجتش • بأية حجة تطلبه للمبارزة ؟ ولاى غرض ؟ ثم هل يمكن •••

فصرخ العجوز يقول:

\_ ای حجة ؟ ای غرض ؟ شیء عظیم ! • • •

ــ نعم ، نعم ، أنا أعرف ما ستقول ، ولكن فيم يفيدنا هذا الانفجار؟ وما الذي نخرج به من هذه المبارزة ؟ انا لا افهم ، اعترف لك بذلك ٠

لقد قدرت انك لن تفهم ، اسمع ، ان قضيتنا قد انتهت (أى انها ستنتهى فى غضون ايام قليلة ، فلم يبق الا الاجراءات الشكلية ) ، ولقد خسرت القضية ، يجب ان ادفع عشرة آلاف روبل ، هذا ماقررته المحكمة ، واخمينيفكا هى الضمان ، ومعنى ذلك ان هذا الجرو واتق من انه سيقبض المبلغ ، وانا اذ اتنازل له عن اخمينيفكا ، اسدد دينى واصبح غريباً عنه ، فاستطيع ان ارفع الآن رأسى ، وان اقول له : « ايها الامير المحترم ، لقد ظللت تهيننى سنتين كاملتين ، لوئت اسمى ، ولطخت شرف اسرتى ، وكان لا بد من احتمال ذلك كله ! كنت لا استطيع ان ادعوك الى النزال ، لأننى لو فعلت لأجبتنى بقولك دون أن تنزعج : « يا لك من رجل محتال ، تريد أن تقتلنى حتى تتخلص من دفع المال الذى سينحكم به عليك ، آجلاً أو عاجلاً ، لا ، لا ، فلنظر أولا ما ستؤول اليه به عليك ، آجلاً أو عاجلاً ، لا ، لا ، فلنظر أولا ما ستؤول اليه القضية ، ثم تدعونى الى المبارزة » ؟ اما الآن ، ايها الامير النبيل ، فقد

31

فصلت المحكمة فى القضية ، وربحت انت الدعوى ، ولم يبق ثمة مايحول دون نزالنا ، فهيتًا الحق بى الى السهل » •

هذه هي المسألة • أليس من حقى في رأيك ان اثأر لنفسي من كل شيء ؟

كانت عيناه نلتمعان ، ونظرت اليه طويلاً في صمت ، تمنيت أن أصل الى أخفى ما في ضميره ، وقررت أخيراً أن أنطق بالكلمة الأساسية التي ما كان لنا ان نتفاهم بدونها ، فقلت له :

ــ اسمع یا نیقـولا سرجتش ، هل تســـتطیع ان تصــد قنی کل الصدق ؟

فأجاب جازماً:

--- تعم +

\_ قل لى صراحة ": هل عاطفة النار هي التي تحدوك وحدها الى طلب المبارزة ، ام ان لك اهدافاً اخرى ؟

- اسمع يا فانيا ، انت تعلم ان هناك امورآ لا اسمح لأحد بأن يمستها في الحديث ، ولكنني سأشذ هذه المرة عن القاعدة ، لانك بما لك من بصيرة نافذة قد اردكت فوراً ان من المستحيل تتحاشي هذا الموضوع ، نعم ، لي هدف آخر ، هو ان انقذ ابنتي التي تسير الي الضياع ، وان احوالها عن هذا الطريق المشئوم الذي القتها اليه الأحداث الأخيرة ،

\_ ولكن كيف تنقذها هذه المبارزة ؟ ذلك هو السؤال ٠

\_ بافساد ما يدبر منالك ، اسمع ، لا تظنن ان العاطفة الابوية لو ضروبا من هذا الضعف هي التي تتحدث في الآن ، هذه كلها حماقات انا لا أخلهر أحداً على قرارة قلبي ، وأنت نفسك لا تعرف هذا ، ان

ابنتي قد هجسرتني ، وتركت بيتي الى عشيقها ، فانتزعتها من قلبي الى الابد ، في ذلك المساء ، هل تتذكر ؟ واذا كنت قد رأيتني اجهش في البكاء منكباً على صورتها ، فليس معنى ذلك اننى اريد ان اغفر لها • حتى في تلك اللحظة ، لم اكن أعفو عنها • وانما كنت ابكي سعادتي الذاهية ، وغرور احلامي ، لم اكن ابكيها هي ، كما هي الآن • وكثيراً ما ابكي في هذه الايام • لست استحى من الاعتراف بأنني احببت ابنتي اكثر من اى شيء في هذا العالم • وقد تقول لي : اذا كان الامر كذلك ، اذا كان لا يعنيك مصير هذه الفتاة التي أصبحت لا تعديها ابنتك ، فلماذا تحسر نفسك فيما يدبر هنالك • وجوابي ان ذلك يرجع اولاً الى انني لا احب ان يغلبني هذا الرجل الحقير المحتال ، ويرجع ثانياً الى عاطفة انسانية عادية • فالبنت لا اعندها بنتي ، ولكن ذلك لا ينفي انها فتاة محدوعة ، ضعيفة ، عزلاء ، فتاة ما زالوا يغررون بها ، ويمعنون في التغرير بها، الى أن يضيعوها تماماً • وانا لا استطيع ان اتدخل في هذا الامر تدخلاً مباشراً ، ولكنني استطيع ان اتدخل فيه تدخلاً غير مباشر ، وذلك بأن اطلب الامير الى النزال • فاذا قتلنى ، او سفح دمى ، فلن تسير على جنتى وتتزوج ابن قاتل ابيها ، كابنة ذلك القيصر (تتذكر ذلك الكتاب الذي كان عندنا ، والذي تعلمت فيه القراءة ) التي سارت بعربتها على جثة ابيها ؟ واذا قتلته فان اميرنا نفسه سيعدل عن هذا الزواج • وزبدة الامر اننى لا أريد أن يتم هذا الزواج ، وسأبذل كل ما أستطيع بذله من جهود لأحول دونه • هل تفهمني الآن ؟

ـ لا ، لا افهمك ، اذا كنت تريد سعادة ناتاشا فكيف تقرر ان تحول دون هذا الزواج ، وهو الشيء الوحيد الذي يمكن ان يرد اليها اعتبارها ؟ ان امامها حياة طويلة ، وهي في حاجة الى سمعتها بين الناس، ـ رأى الناس! هذا ما ينبغي ان تفكر فيه !! . . يجب ان تشعر

ان اكبر فضيحة تصيبها هي هذا الزواج ، هي هذا الارتباط بأناس ادنياء أراذل ، ان أنبل جواب ترد به على الناس هي أن تحافظ على كبريائها النبيلة ، وقد اقبل يومئذ ان امد اليها يدى ، وسنرى من يجرؤ حينذاك على ان يلوث شرفي ،

ادهشتنی هذه المثالیة الیائسة • ولکننی ادرکت ان الرجل قد خرج عن طوره ، وان اندفاعة الغضب هی التی تملی علیـه هـذا الـکلام • فقلت له:

- هذا افراط في المثالية ، فافراط في القسوة ، انك تطلب منها قوة لعلك لم تهبها لها حين وهبت لها الحياة ، هل تظن انها تقبل همذا الزواج لانها تريد ان تصبيح اميرة ؟ انها تحب ، وانت تعلم ذلك : انه الهوى ، انه القدر ، ثم انك تريد منها ان تحتقر رأى الناس ، مع انك اول من يخضع له ، لقد اهانك الأمير ، واتهمك على رءوس الاشهاد بانك تريد بالحيلة ولاسباب دنيئة ان ترتبط بأسرته ، وها أنت ذا ترى الآن انها اذا رفضت الزواج من تلقاء نفسها بعد ان تقدموا بطلب يدها ، كانت تنفى التهمة القديمة نفياً واضحاً كاملا ، هذا ما تحصل انت عليه : تخضع لرأى الامير ، وتتأدى به الى الاعتراف بخطئه ، انك تحترق رغبة في الهزء به ، والانتقام منه ، ومن اجل ذلك تضحى بسعادة ابنتك ، اللس هذا من الانانية ؟

كان العجوز جالساً ، قاتم الوجه ، مقطب الحاجبين ، وظل مدة طويلة لا يجيب ، وقال اخيراً ، والدمع يلتمع في عينيه :

ـ انت تغلمنی یا فانیا ، اقسم انك لتظلمنی • ولكن دعنا من هذا • قال ذلك و نهض واقفاً و تناول قبعته ، وأردف يقول :

ـ لا استطيع ان اقلب قلبي امامك . وحسبي ان اقول لك ما يلي :

55

لقد تحدثت منذ لحظة عن سعادة ابنتى • فاعلم اذن اننى لا أؤمن بأن ابنتى سعيدة ، بل انها لن تكون سعيدة ابدا ، حتى ولو لم اتدخل • فهتفت اقول دهشا :

\_ كيف ؟ لماذا تظن هذا ؟ هل تعرف شيئًا ما ؟

\_ لا ، لا أعرف شيئًا خاصاً • ولكن ذلك الثعلب الحبيث لا يمكن ان يقدم على هـذا الامر • ذلك كله مكر • انه فخ • انا مقتنع بذلك ، وسأذكرك بهذا الكلام ، وسترى صدق ما اقول • ثم ان هذا الحقير اذا ارتضى لابنه حقاً ان يتزوجها ، فانما يكون ذلك على اساس خطة يبيتها وحساب يخفيه ، فما يعرفه احد ، فيكون هذا الزواج حلقة من حلقات الخطة ، ورقماً من أرقام الحساب ، وهما خطة وحساب أجهلهما أنا كل الجهل • فاسأل نفسك واحتكم الى قلبك : هل يمكن ان تكون ابنتى سعيدة بمثل هذا الزواج ؟ ستكون حياتها مع هذا الصبى الذي لا نعرف منذ الآن قيمة ما يشعر به من حب ، سلسلة من المتاعب والمذلة • لسوف منذ الآن قيمة ما يشعر به من حب ، سلسلة من المتاعب والمذلة • لسوف يحتقرها متى تزوجها ، ولسوف يصب عليها الوان الاذى والهوان • ولسوف يشتد حبها له وتعلقها به كلما ازدادت عاطفته فتوراً ، وعند تذ تأتى الغيرة ويأتى العذاب والجحيم ، ثم تأتى القطيعة ، وربما الجريمة • • سيسألك عما جنت يداك ، وستندم بعد فوات الاوان! وداعاً •

فأمسكت به ، ومنعته من الخروج :

- اسمع یا نیقولا سرجتش • یجب ان ننتظر • وثق اننی لا اتابع هذه القضیة وحدی • وقد تنحل من تلقاء ذاتها علی خیر وجه ، دون عنف ولا تصنع ، کهذا النزال الذی تحدثت عنه • دع الوقت یحل الامر کما لا یحله ای انسان • واسمح لی بعد دلك ان افول لك ان ما تفكر فیه لا یمکن تحقیقه • هل تظن ان الامیر یقبل منازلتك ؟

- \_ ولم لا ؟ ماذا دهاك ؟ هل فقدت صوابك ؟
- أؤكد لك انه لن يقبل وثق انه سيجد المهرب السليم ، وانه سيدبر الأمر كله برصانة واستعلاء ، وانه سيجعلك عندئذ موضع الهزء والسيخر ••
- \_ سترى سيعرض من الحجج ما يجعلك اسرع منه الى رفض النزال •
- \_ هم \*\*\* طيب يا عزيزى \* ليكن الامر كما تشاء \* سأنتظر ، ولكن الى حين ، طبعا \* لننظر ما يفعل الوقت \* ولكن اسمع ياصديقى ، عدنى وعد الحر أنك لن تذكر شيئًا عما جرى بيننا من حديث اليوم ، لا هناك ، ولا لآنا آندريفنا \*
  - \_ لك ما تريد •
  - \_ ثم يا فانيا ، ارجوك ان لا تحدثني في هذا الامر بعد الآن
    - أعدك بذلك
- \_ وثمة رجاء أخير: أنا أعرف يا صديقى ان مجيئك الينا يضايقك ، ولكننى ارجوك مع ذلك ان تكثر زياراتك اذا استطعت ان المسكينة آنا آندريفنا تحبك كثيراً وتضيق اشد الصيق حين لا تأتى اليها • هل تفهمنى يا فانيا ؟

قال ذلك وشد على يدى شداً قوياً ، فوعدته مخلصاً وعدى • \_ والآن ، يا فانيا ، لى سؤال أخير • هل معك مال ؟ \_ مال ؟ \_ مال ؟

كررت هذه الكلمة دهشاً • فاحمر وجه العجوز وغض طرفه ، وقال :

ے نعم • • لقد رأیت بیتك ، ورأیت ظروف معیشتك ، فقدرت ان نفقاتك كثیرة ( وخاصـة الآن ) ، فخـذ هـذه المائة والخمسـین روبلاً یا صدیقی ، عسی ان تحتاج الیها •

ـ تعطینی مائة وخمسین روبلاً ، عسی ان احتاج الیها • • بعد ان خسرت انت قضیتك ؟

\_ فانيا ، يخيل الى " انك لا تفهمنى أبداً! قد تحتاج الى نفقات ليست فى الحسبان ، خذ هذا المبلغ ، المال فى بعض الاحوال يتيح للانسان أن ينعم باستقلال شخصيته وحرية رأيه ، قد لا تكون الآن فى حاجة الى هذا المال ، ولكن ألا ينبغى للمرء ان يفكر فى المستقبل ؟ على كل حال ، سأترك لك هذا المبلغ ، وهو كل ما استطعت ان أجمعه ، فاذا لم تنفقه رددته الى " ، والآن ، وداعاً يا فانيا ، ولكن ما بك يا فانيا ؟ ما هذا الشحوب الشديد ؟ لا شك انك مريض ، . .

لم اجب على كلامه ، واخذت المبلغ ، لقد اعطاني هذا المال لسبب واضح كل الوضوح ،

وأجبته قائلا :

ـ اننى لا اكاد استعليع الوقوف على قدمى •

- لا تهمل نفسك يا فانيا ، لا تهمل نفسك . اياك ان تعذر ج اليوم

من البيت • سأقول لآنا آندريفنا انك مريض • الا يجب استدعاء طبيب ؟
سآتى اليك غداً ، سأحاول ذلك ، فان حملتنى ساقاى جئت • ويحسن
بك الآن ان تنام • الى اللقاء • الى اللقاء ايتها الصيغيرة • انظر كيف
تشبيح بوجهها عنى • اسمع ، يا صديقى ، هذه ايضاً خمسة روبلات
للصغيرة • لا تقل لها انها منى • ولكن أنفقها عليها وحدها ، اشتر لها
حذاء وملابس داخلية • • • لا شك ان أشياء كثيرة تعوزها • وداعاً
يا صديقى •

شیعته حتی باب العمارة • وکان لا بد ان ارسل البواب فی شراء شیء من الطعام ، فان هیلین لم تتناول عشاءها •

## الفصل انحيادي عشر

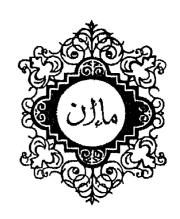

عدت الى منزلى حتى أصابنى دوار فوقعت فى وسط الغرفة • لا أتذكر الآن الا صرخة هيلين، وأنها ضربت كفا بكف، وهرعت الى لتمسك بى • كانت هذه هى اللحظة الأخيرة التى بقيت

### في ذاكرت**ي ٠**

فلما صحوت من غيوبتى ، وجدتنى راقداً على السرير ، وقد روت لى هيلين فيما بعد انها نقلتنى الى الاريكة بمساعدة البواب الذى جاء يحمل الينا الطعام فى تلك اللحظة ، وقد استيقظت عدة مرات ، فكنت فى كل مرة أنظر الى وجه هيلين الصغير مائلاً الى ، وقد فاض بمعانى القلق والرحمة ، ولكننى اتذكر هذا كليه كأنه تم فى حلم ، كأنه ملفع بالضباب ؛ وكان طيف البنية الصغيرة يتراءى لى اثناء غفوتى لطيفاً رشيقاً ، كاننى فى رؤيا ، او كاننى انظر فى لوحة ، وكانت تجيئنى بحبرعة ماء ، كاننى فى رؤيا ، او تظل جالسة قربى ، حزينة ، خائفة ، تلاعب شعرى ، واتدكر انها لامست خدى مرة بقبلة ، وفى مرة نانية ، استيقظت فجئة وأناء الليل ، فرأيت فى ضوء شمعة ذابلة على منضدة صغيرة بجانب السرير، رأيت هيلين قد وضعت رأسها على نحدتى واستغرقت فى نوم خانف وجل وقد انفرجت شفتاها الشاحبتان ، واستراحت يدها على خدها الفائر ، فلما استيقظت بعد ذلك تماماً ، كان الصباح قد طلع ، وكانت الشمعة قد فلما استيقظت بعد ذلك تماماً ، كان الصباح قد طلع ، وكانت الشمعة قد انطفات ، وكانت اشعة الفجر تتراقص على الجدار ساطعة بلون الارجوان،

كانت هيلين قاعدة على كرسى أمام المنضدة ، وكان رأسها المتعب مستندا الى ذراعها اليسرى الممتدة على المنضدة ، وهى تغط فى نوم عميق ، اذكر اننى تأملت وجهها ، فرأيت فيه الطفولة وقد رانت عليها حتى فى النوم معانى الحزن الذي يعانيه الكبار ، ورأيت جمالاً غريباً مريضاً ، كان هذا الوجه ذو الأهداب الطويلة المعقوفة ، والحدين الحاسفين ، محفوفاً بشعر اسود كخشب الابنوس ، غزير معقود على اهمال ، متهدل من جانب ، وكانت يدها الاخرى تستريح على مخدتى ، فقبلت اليد الصغيرة النحيلة فى رفق ، فلم تستيقظ الطفلة المسكينة ، ولكن بسمة الطيفة طافت على شفتيها الشاحبتين ، فتأملتها لحظة طويلة ، ثم نمت نوماً هادئاً مريحاً ، وظللت نائماً ، فى هذه المرة ، حتى الظهيرة ، فلما استيقظت كنت احس كأننى ابللت من مرضى فلم يبق منه الا شىء من الوهن وشى، من الثقل فى اليدين والذراعين ، كنت اصاب قبل ذلك بنوبات عصيبة قصيرة ، فانا اعرف هذه النوبات حق المعرفة ، وكان المرض لا يدوم فى العادة اكثر من يوم ، ولكن هذا لا ينفى انه قاس عنيف ،

كان النهار قد انتصف او كاد • وأول شيء وقع عليه بصرى هو الاغطية التي اشتريتها امس ، وقد شدت تها هيلين على حبل في ركن ، فهيأت لنفسها في الغرفة زاوية خاصية بها • ورأيت هيلين جالسة أمام المدفأة تعد الشاى ، فلما لاحظت اننى اسيتيقظت أشرق وجهها وأقبلت على "بابتسامة فرحة فورا •

قلت لها وأنا أمسك بيدها :

\_ باصديقتي الصغيرة ، لقد سهرت على الليل كله • ما كنت اعرف انك نبيلة كل هذا النيل •

فقالت وهى تنظر الى وتبتسم لى ابتسامة لعليفة متحابثة خجلى ، ويحمر وجهها وهى تنطق بكلماتها :

SS

- \_ وكيف تعرف اننى سهرت عليك ؟ ما يدريك اننى لم انم طوال الوقت !
- \_ لقد استيقظت فرأيت كل شيء انك لم تنامي الا في مطلع الصبح •

فقاطعتنى ، كأن مواصلة هذا الحديث تزعجها ، كما يقع ذلك لجميع الذين يتصفون بالحياء ويتميزون بالشرف والاستقامة حين يوجّه اليهم الثناء ، قاطعتنى بقولها :

- \_ هل تريد قليلا من الشاي ؟
- \_ نعم ولكن هل تعشيت امس ؟
- \_ لم أتعش ، ولكننى تناولت شيئًا من الطعام فى الليل ، لقد جاءنى البواب بما كنت فى حاجة اليه ، ولكن عليك ان لا تتكلم الآن ، وان نظل راقداً بهدوء ،

قالت ذلك ثم اضافت وهي تحمل الي الشاي وتجلس علىسريرى: \_ انك لم 'تشف بعد' تماماً:

- ے نعم ، سأظل راقداً حتى المساء ولكن لا بد لى من الخـروج بعد ذلك حقاً لابد لى من الخروج يا هيلين •
- \_ هل هذا شيء لا بد منه حقاً ؟ الى من تذهب ؟ الى زائر الأمس ، أليس كذلك ؟
  - ¥ \_
- \_ من حسن الحظ انه هو الذي اثارك أذن ستذهب الى ابنته ؟ \_ كيف عرفت ان له ابنة ؟

ـ سمعت كل شيء ٠

قالت ذلك وغضت طرفها ، ثم عادت الى وجهها مسحة الالم ، وقطبت ما بين حاجبيها ، واردفت تقول :

- ۔ هذا رجل شریر ٠
- ـ أنت لا تعرفينه ٠ بالعكس ، انه شهم جدآ ٠
- ـ لا ، لا ، انه شرير ، لقد سمعت كلامه ٠
  - قالت ذلك في حرارة
    - \_ ماذا سمعت ؟
  - ـ انه لا يريد ان يغفر لابنته ٠٠
- ـ ولكنه يحبها لقد أساءت اليه ، وهو يعانى كثيراً من العـذاب بسببها •
- \_ ولماذا لا يصفح عنها ؟ فى رأيى ان على ابنته الآن ان لا تعود اليه، حتى ولو غفر لها
  - \_ كيف ؟ لماذا ؟
- ــ لأنه لا يستحق ان تحبه ابنته ، فلتهجيره الى الابد ، ولتطلب الصدقات من الناس ، حتى يراها تتسول وتتعذب .

قالت ذلك بحرارة ، وقد النمعت عيناها ، واحمر خداها ، فقلت في نفسي : لا بد ان هنالك سبباً يدفعها الى هذا الرأى دفعاً ،

وأردفت بعد فترة من صمت تسألني:

- \_ أفى بيت هذا الرجل كنت تريد ان تضعني ؟
  - نعم ، یا هیلین ٠
  - أفضيّل أن أعمل خادمة •

SS

- ــ ما هذا الكلام ياصغيرتي هيلين ؟ ماهذه الحماقة ؟ عند من تريدين ان تعملي خادمة ؟
  - \_ عند أول فلاح ألقاء •

قالت ذلك ، وقد نفد صبرها ، وظلت خافضة عينيها • كان واضحاً انها حانقة •

فقلت وانا اضحك ضحكة صغيرة:

- \_ ولكن الفلاح لا يستفيد من خادمة مثلك ٠
  - اذن اعمل عند سادة من علية القوم!
- ـ أيمكن لفتاة لها ما لك من طبع ان تقيم مع سادة من علية القوم ؟ ـ نعم •
  - كان غضبها يشتد ، وكانت أجوبتها تزداد عنفاً .
    - ـ ولكنك لن تحتملي ذلك •
- ـ بل أحتمله سيؤنبونني ، فأصمت ، وسيضربونني، فأظل صامتة، ومهما يضربوني ، فلن ابكي وسيزداد غضبهم حين لا أبكي •
- \_ ماذا دهاك يا هيلين ؟ انك حادة شديدة الحدة ، متكبرة شــديدة الكبرياء! لا شك أن ذلك يرجع الى انك شقيت كثيراً ٠٠

ونهضت' واقتربت من المنضدة الكبيرة ، وظلت هيلين جالسة على الأريكة ، مطرقة الى الارض ، تشدشد الحاشية بأصابعها •

تساءلت بيني وبين نفسي : 'ترى هل أغضيتها كلماني ؟

وفتحت الكتب التي اخــذتها امس لكتابة المقــال ، فتحتها على غير شعور ، فاذا أنا أستغرق في القراءة شيئًا فشيئًا • ان هذا الأمر ليتفق لي

كثيراً : افتح كتاباً من الكتب وفى نيتى ان اراجع فيه شــيئاً من الاشــياء خلال دقيقة واحدة ، فاذا انا استرسل ناسياً كل شيء .

سألتنى هيلين بابتسامة خجلي وهي تقترب من المنضدة :

- \_ ماذا تكتب ؟
- ــ اشياء كثيرة يا صغيرتي ٠ انني اتقاضي على الكتابة أجراً ٠
  - ــ هل تكتب عرائض ؟
  - ـ لا ، لا اكتب عرائض ٠

وشرحت لها ، ما استطعت الشرح ، أننى اكتب قصصاً مختلفة عن أناس مختلفين ، وأننى أخرج من ذلك بكتب تسمى أقاصيص او روايات. فأصغت الى كلامي بكثير من الاهتمام .

- \_ وهل تقول الحقيقة دائماً ؟
  - ـ لا بل اخترع ٠
  - \_ لماذا تكتب أكاذيب ٠
- ے خذی هذا الکتاب الذی سبق ان رأیته مرة فاقرئیه ، وستفهمین. هل تحسنین القراءة ؟
  - ـــ نعم +
  - ـ اذن ستفهمين ٠٠٠ هذا الكتاب انا كتبته ٠
    - \_ انت ؟ اذن سأقرؤه ٠٠

لقد كانت فى حاجة شديدة الى ان تقول لى شيئًا ما ، ولكن ذلك كان يزعجها ازعاجا واضحاً ، فكانت مضطربة شديدة الاضطراب ، كان ثمة شيء يختفى تحت أسئلتها ، وسألتنى اخيرا :

- \_ هل الاجر الذي يدفع لك أجر كبير •
- ـ يتوقف ذلك على جودة ما اكتب فان جاء ما اكتبه جيداً نلت عليه أجراً كبيراً ، والا لم انل شيئًا ان هذا العمل صعب جدا يا هيلين
  - \_ لست اذن غناً ؟
    - · Y\_
  - \_ اذن سأعمل وأساعدك ٠٠٠

قالت ذلك ورشقتنى بنظرة سريعة ، واحمرت احمراراً سديداً ، ثم خفضت عينيها ، وما هى الالحظة حتى اقتسربت منى خطوتين ، وأحاطتنى بذراعيها فجأة ، وشدت وجهها الى صدرى شداً عنيفاً ، نظرت اليها مشدوها ، فقالت :

ـ انا أحبك ٠٠٠ لست متكبرة ٠ قلت لى امس انتى متكبرة ٠٠٠ لا ، لا ، هذا غير صحيح ، انا احبك ٠ لم يحببني احد غيرك ٠

ولكن الدموع كانت قد خنقت صوتها ، فما هي الا دقيقة ، حتى انفجرت في بكاء عنيف ، كما وقع لها امس اثناء تلك النوبة الشديدة ، ثم ركعت على ركبتيها ، واخذت تقبل يدي من وتقبل قدمي من دم وهي تسألني :

\_ هل تنحبني ؟ هل تنحبني ؟ انت الانسان الوحيد الذي احبني ٠٠ الوحيد ٠٠٠

كانت تشد ركبتى بذراعيها فى تشنج • ان عواطفها التى حبستها مدة طويلة تنفجر الآن انفجاراً عنيفاً لا سبيل الى كبحه ، وفهمت عندئذ ذلك العناد الكبير فى قلبها الذى ظل مغلقاً من الحجل الى الآن ، والذى كانت صلابته فى الانغلاق على قدر قوة حاجته الى الانفتاح ، والى التعبير

عمثًا فيه من عواطف ، الى ان وقع الانفجار الذى لا بد منه حين يستسلم المرء لهذه الحاجة الى الحب ، والامتنان ، والملاطفة ، والدموع • • استسلامًا ينسى معه نفسه • • •

وظلت تبكى الى ان انتهت الى نوبة هسترية • ولم استطع ان اتحلل من ذراعيها اللتين تحيطان بى الا فى كثير من العناء فانهضتها وحملتها الى الاريكة • وظلت تبكى مدة طويلة ، وقد دفنت رأسها بين الوسائد ، كأنها تستحى ان اراها على هذه الحال ، ولكنها كانت تشد يدى بيدها شداً قوياً ، وتحتفظ بها فوق على صدرها •

وهدأت شيئًا فشيئًا ، ولكنها لم ترفع رأسها · واختلست النظر الى مرة او مرتين ، فكان في نظرتها كثير من الرقة ، وكان فيها عاطفة وجلة تخفيها من جديد · وأخيراً احمر وجهها وابتسمت · قلت :

\_ هل تحسنت حالتك ، يا صغيرتي الحساسة ، يا ابنتي المريضة ، يا هملين ؟

فدمدمت تقول وهي تشبيح بوجهها عني مرة اخرى :

- \_ يجب أن لا تخاطبني بهذا الاسم ؟
  - \_ بأى اسم اخاطبك اذن ؟
    - \_ باسم نللي ٠
- \_ نللی ؟ لماذا نللی بالذات ؟ لا مانع عندی من ذلك ، فالاسم جمیل حدا ، وسأناديك به ، ان شت .
- بهذا الاسم كانت تناديني امي ٠٠ ولم ينادني به احد غيرها ابداً ٠٠ كنت لا اريد ان يخاطبني احد غيرها بهذا الاسم ٠٠ اما انت فاريد ان تسميني به ٠٠ سأحبك دائماً ٠

قلت في نفسي « يا له من قلب متكبر محب! لكم احتجت الى وقت حتى اكتسبت حبك ٠٠٠ يا نللي » ٠

SS

ولكننى اعرف الآن انها قد محضتنى حبها الى الابد • قلت لها حين هدأت:

- اسمعى يا نللى • لقد قلت منذ برهة ان امك وحدها كانت تحبك ، وان أحداً غيرها لم يحبك ، فهل كان جدك لا يحبك ؟

ــ تعم +

\_ ولكنك بكيت هنا فى السلم حين ابلغتك نبأ موته ، هل تتذكرين ؟ وظلت واجمة تحلم خلال دقيقة من الزمن •

ـ لا ، لم يكن يحبني ٥٠ كان رجلاً شريراً ٠

قالت ذلك وارتسمت على قسماتها عاطفة اليمة ٠

ـ ولكن ما ينبغى ان 'يطلب منه ذلك • لقـ د كان كمن عـاد الى الطفولة • ومات كما يموت مجنون • لقد رويت لك كيف مات ؟

- نعم ، ولكنه لم يبدأ بنسيان نفسه تماماً الا فى الشهر الاخير ، فكان يظل جالسا هنا النهار كله ، فاذا لم آت اليه ظل كذلك يومين او ثلاثة ايام لا يأكل ولا يشرب ، اما قبل ذلك فكانت حالته احسن كثيراً ،

- \_ قىل ذلك ؟ كف ؟
- \_ قبل ان تموت امى •
- \_ اذن ، كنت انت تحملين البه طعامه يا نللي .
  - ـ نعم +
- \_ ومن اين كنت تأتينه بالطعام ؟ من بيت بوبنوفا ؟
  - ـ لا ، لم اكن آخد من بوبنوفا شيئًا •

قالت ذلك بلهجة جازمة ، ولكن بصوت مرتعش ٠

SS

- من اين كنت تأتينه اذن بالطعام ؟ انك لا تملكين شيئًا .

فصمتت نللی ، وشحب وجهها شحوباً رهیباً ، ثم القت علی ً نظرة طویلة ۰

- كنت اتسول فى الشارع ، حتى اذا جمعت خمسة كوبيكات ، اشتريت له بها خبراً وشيئاً من نشوق التبغ ٠٠
  - ـ وكان يقبل ذلك يا نللي ؟ يا نللي ! •
- فی اول الامر لم اکن اقول له ، فلما علم بذلك ، ارسلنی اتسول من تلقاء نفسه ، فكنت اقف علی الجسر اطلب الصدقة من المارة ، وكان هو يقف الی جانبی ينتظر ، فاذا رأی انهم اعطونی شيئاً ، هجم علی واخذه منی ، كأنه يظن اننی سأحتفظ به لنفسی ، وكأنه يجهل اننی له اتسول .

قالت ذلك وارتسمت على شفتيها ابتسامة مرة ساخرة • ثم اردفت تقول:

- \_ كل ذلك كان بعد موت امى وكان جدى ايامئذ كالمجنون
  - ــ اذن كان يحب امك كثيراً ، فلماذا كان لا يعيش معها ؟
- ۔ لا ، لم یکن بیحبها ۰۰ لقد کان شریراً ، وکان لا یرید ان یغفر لها ۰۰ مثل ذلك العجوز الذی جاك امس ۰۰

قالت ذلك في رفق ، بصوت يشبه ان يكون همساً ، وكان لونها يزداد شيحوباً .

ارتعشت ، ان عقدة رواية برمتها قد التمعت في خيالي : المرأة المسكينة تتحتضر في قبو عند صانع توابيت ، ابنتها اليتيمة تزور جددها الذي غضب على امها ، العجوز الغريب يفقد عقله ويموت في مقهى بعد موت كلبه !

وقالت نللي فجأة ، وهي تبتسم لذكري من الذكريات :

۔ كان آزور فى اول الامر لأمى • كان جدى يحب امى كثيرآ فى الماضى ، فلما تركتُه بقى آزور عنده • لذلك كان يحب آزور حباً شديداً •

ثم اضافت بصوت قاس ، وقد اختفت الابتسامة من وجهها :

ـ انه لم يغفر لأمى ، ولكن حين مات آزور ، مات هو أيضاً . وسألتها بعد لحظة من صمت :

\_ فمن کان جدك هذا ، يا نللي ؟

\_ اعرف انه كان رجلاً غنياً ، يملك مصنعاً ، فهذا ما قالته لى امى . كانت امى فى اول الامر تعدنى طفلة صغيرة ، فما تفاتحنى فى شى البتة . • كانت تقبلنى وتقول لى : « ستعرفين كل شى ، يا طفلتى المسكينة ، يا طفلتى الشقية ! كانت تنادينى دائماً بالطفلة البائسة الشقية • وفى الليل ، حين كانت تظن اننى نمت ، (وما كنت انام بل اتظاهر بالنوم) كانت تبكى ، وتقبلنى ، قائلة : « ايتها الطفلة البائسة ، ايتها الطفلة البائسة ، ايتها الطفلة البائسة ، ايتها الطفلة المنسقة ! » •

- \_ مم ماتت أمك ؟
- ـ من السل ، منذ ستة أسابيع .
- هل تتذكرين الأيام التي كان جدك فيها غنياً •
- ۔ نم اکن ولدت فی ذلك الحین لقد ترکت امی جـــدی قبل ان أولد انا •
  - \_ مع من ذهبت أمك ؟
  - \_ لا أعرف ، لقد ذهبت الى بلاد أجنبية وهناك 'ولدت انا •

- قالت ذلك بصوت منخفض ، وكأنها تحلم
  - ـ ذهبت الى بلاد أجنبية ؟ الى اين ؟
- \_ الى سويسرا لقد طفت كثيراً من البــــلاد ، وذهبت ايضـــاً الى ايطاليا وباريز
  - \_ هل تتذكرين هذا كله با نللي ؟
  - قلت ذلك دهشاً ، فأجابت بقولها :
    - ـ اتذكر أشياء كثيرة ٠
  - \_ وكيف تجيدين الروسية هذه الاجادة ؟

\_ علمتنی امی اللغة الروسیة هناك • كانت أمی روسیة ، و كانت أمها روسیة ، اما جدی فكان انجلیزیا ، ولكنه ألیبه بروسی • فلما عدنا الی هنا ، أنا وأمی ، منذ سنة و نصف سنة ، أتقنت الكلام بالروسیة • وكانت أمی فی ذلك الوقت قد اصیبت بالمرض منذ مدة • وأصابنا الفقر ، والح علینا ، فكان یزداد یوماً بعد یوم • وكانت أمی لا تنی تبكی لیل نهار • ظلت فی اول الامر مدة طویلة تبحث عن جدی هنا ببطرسبرج ، وكانت تقول دائما انها اساءت الیه ، وكانت تبكی • • ما اكثر ما كانت نبكی ؟ فلما علمت ان جدی أصبح فقیراً ، اشتد بكاؤها ، وكانت تكتب الیه فی كثیر من الاحیان ، ولكنه كان لا یرد علی رسائلها أبداً •

\_ لماذا رجعت امك الى هنا ؟ هل كانت رغبتها فى البحث عن ابيها هى الدافع الوحيد الذى حملها على العودة ؟

\_ لا ادري . كنا هناك على احسن حال .

قالت ذلك والحذت عيناها تلتمعان • واردفت تقول :

- كانت امى تعيش وحدها معى وكان لها صديق طيب مثلك ، تعرفه من هنا ولكنه مات ومن اجل هذا عادت •
  - ـ اذن لقد سافرت أمك معه حين تركت جدك ٠
- ـ بل سافرت مع شخص آخر ، ولكن هدا الشخص الآخر قد هجرها ٠٠٠
  - ـ من هو ذلك الشخص يا نللي ؟

نظرت الى الله ، ولم تجب بشىء • كان واضحاً انها تعرف الرجل الذى سافرت معه أمها ، والذى لعله ابوها • ولكن كان يشق عليها ان تذكر اسمه ، ولو لى أنا •

لم أشأ ان ارهقها باسئلتی و لقد كان طبعها طبعاً غريبا ، كان طبعاً عصبياً حاداً ، ولكنه يلجم اندفاعاته ، وكان طبعاً محبياً الى القلب ، ولكنه مغلق على كبرياء لاتلين و فرغم انها أحبتنى حباً يبخرج من اعماق القلب ، حباً مضيئاً صافياً لا يضارعه فى ضيائه وفى صفائه حب ، حباً يكاد يعدل حبها لامها التى كانت لا تستطيع ان تتحدث عنها دون أن يحز فى نفسها الالم ، رغم ذلك ظلت طوال المدة التى ارتبطت خلالها بها ، لا تفضى الى بذات نفسها الا قليلا ، ولا تشعر بالحاجة الى ان تحدثنى عن ماضيها الا نادراً ، فيما عدا ذلك اليوم ، حتى لقد كانت تخفى عنى ذلك ما الماضى بنوع من القسوة و الا انها ، فى ذلك اليوم ، قد أطلعتنى ، فى ساعات ، من خلال الآلام والنحيب ، على كل ما كان من ذكرياتها يقض مضجعها ويعنبها أكثر من غيره ، ولن انسى قصتها ما حبيت ولكن الامر الاساسى من هذه القصة سيجىء حينه فيما بعد و

انها قصة رهية: قصة امرأة هجرها صاحبها وما يزال يعيش على انقاض سعادتها ، قصة امرأة مريضة هداها الالم ، وانصرف عنها جميع

الناس ، وانكرها الانسان الذي كانت تعقد علمه آخر رجاء ، أبوها الذي أساءت اليه في الماضي ، وفقد عقله هو الآخر تحت وطأة انواع العذاب والدل التي لا يمكن ان يحتملها بشر ؟ قصة امرأة استبدَّ بها اليأس ، فأخذت تطوف في شوارع بطرسبرج ، الباردة القذرة ، تطلب الصدقات من الناس ، مع ابنتها التي ترى انها ما تزال طفلة صغيرة ؟ قصة امرأة فنيت بعد ذلك خلال شهور في قبو رطب ، ورفض ابوها ان يمن عليهــا بغفرانه الى آخر لحظة من حياتها ؟ حتى اذا ثاب اليه صوابه ، فهرع اليها ليغفر لها ، لم يجد في مكان ابنته التي احبها أكثر مما أحب أي شيء في حياته ، الا جثة باردة . انها قصة غريبة ، قصة علاقات عجيبة لا يكاد يفهمها المرء ، بين رجل عجوز ارتد الى الطفولة وبين حفيدة له كانت تفهمه ، على صغر سنها ، وكان لها من نفاذ الفكر ما لا يصل اليه كثبر من الناس خلال حياتهم الهادئة الرخية • انها قصة مظلمة ، قصة من تلك القصص السوداء الاليمة التي كثيراً ما تجري دون ان يلمحها احد ، كأنها اسرار خفية ، تحت سماء بطرسبرج الثقيلة ، في الزوايا المظلمة المنتسرة من المدينة الكبيرة وسط اصطخاب الحياة ، والأنانية الضارية ، والمصالح المتصارعة ، والفجور الكالح ، والجرائم الحبيثة ، في كل هذا الجحيم من الحياة المجنونة الشاذة ٠٠

ولكن هذه القصة سيأتي حينها فيما بعد ٠٠٠

الجب زوالثالث

### الفصب ل الأول

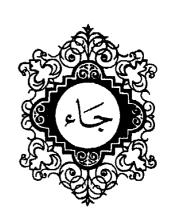

الغسق وتلاه المساء منذ زمن ، ولم أتذكر الحاضر الاحين صحوت من هذا الحلم الثقيل القاتم . قلت لنللي :

ـ نللي ، أنت الآن مريضة مهدودة القوى،

ومع ذلك لا بد لى من أن أتركك وحيدة ، مضطربة ، دامعة ، عفوك يا بنيتى ، واعلمى ان هناك انساناً آخر تحبه ، أبوا أن يغفروا له ، فهو شقى مهان مهجور ، انها تنظرنى ، وقد بلغت من الاضطراب بعد القصة التى رويتها لى اننى لا أحتمل أن لا أذهب اليها لأراها ، فورا ، فى هذه اللحظة نفسها ، . .

لا ادرى هل فهمت نللى ما قلته لها ، لقد كنت مضطرباً أشد الاضطراب ، بسبب القصة التى روتها لى ، وبسبب النوبة التى اصابتنى، ولكننى هرعت الى ناتاشا ، فوصلت اليها متأخراً ، فى نحو الساعة التاسعة ،

وفى الشارع ، بالقرب من باب العمارة التى تسكن فيها ناتاشا ، لمحت عربة خيل الى انها عربة الامير ، فما ان صعدت الدرجات الأولى من السلم حتى سمعت وقع خطوات فوقى ، هى خطوات رجل يصعد السلم تلمساً ، فى حذر ، لانه لم يألف هذا المكان ، فتخيلت ان هذا الرجل لا بد ان يكون هو الامير ، ولكننى ما لبئت ان اعتقدت اننى على خطأ ، فان هذا الرجل المجهول كان ، وهو يتسلق السلم ، يهمهم متذمراً

55

ويسب ويلعن في اقذاع ما ينفك يشتد كلما صعد درجة اخرى و صحيح ان السلم كان ضيقاً قذراً وعراً ولم 'يضاً بنور يوماً ولكننى لم استطع أبدا أن أتصور هذه الشتائم صادرة عن الامير وكان الرجل يجدف بكلام بذى ككلام حوذى وكان في الدور الثالث شيء من النور ، هو نور مصباح يضيء أمام باب ناتاشا و وامام باب ناتاشا انما ادركت الرجل المجهول ، فما اشد ما شدهت حين رأيت انه الامير عينه ؟ كان واضحا انه قد ساءه كثيراً ان يلقاني هذا اللقاء الذي لم يكن في الحسبان و انه لم يعرفني في اللحظة الاولى ، ولكن وجهه ما لبث ان تبدل فجأة ، فاذا يعرفني في اللحظة الاولى ، ولكن وجهه ما لبث ان تبدل فجأة ، فاذا نظرته التي كانت تفيض بالكره والخبث ، تصبح نظرة محببة مرحة ، وفعة واحدة ، واذا هو يمد الى " يده في كثير من الفرح و

\_ ها ٠٠٠ هذا انت ! لقد كدت اركع على ركبتى ، وابتهل الى الله ان ينقذنى ٠ هل سمعتنى اسب والعن ؟

قال ذلك وانفجر ضاحكاً فى دماثة ورقة • ولكن وجهه ما لبث ان اكتسى طابع الجد والغضب ، وقال وهو يهز رأسه:

\_ كيف يجيز اليوشا لنفسه ان يسكن ناتاليا نيقولايفنا في بيت كهذا البيت ؟ ان الامور الصغيرة هي التي تميز المرء ، كما يقول المثل • انني أخشى عليه • انه طيب كريم القلب • ولكن انظر : انه يحب حباً جامحاً ، ثم يسكن تلك التي يحبها في كوخ كهذا الكوخ • بل لقد بلغني انهما في بعض الاحيان يعوزهما الخبز (قال ذلك بصوت هامس ، وهو يتلمس الباب بحثاً عن قبضة الجرس ) • ان رأسي ليدور حين افكر في مستقبله ، وخاصة في مستقبل آنا نيقولايفنا حين تصبح زوجة • •

اخطأ الامير في اسم ناتاشا دون ان يفطن الى ذلك ، وكان لا يزال يتلمس الباب باحثاً عن الجرس معكر المزاج ، ولكن لم يكن ثمة جرس، فحركت قبضة الباب ، ففتحت لنا مافرا فوراً ، واستقبلتنا وقد لاح عليها

الانشغال • ورأيت من خلال باب المطبخ الذي يفصله عن المدخل الضيق حاجز من خشب ، رأيت ان ثمة اعداداً وتحضيراً ، فكل شيء قد نظف و مسيح اكثر مما ينظف و يمسيح عادة ، والمدفأة مشتعلة ، وعلى المائدة اطباق جديدة • كان واضحاً انهم في انتظارنا • واسرعت مافرا فخلعت معطفنا • سألت مافرا :

\_ هل اليوشا هنا ؟

فأجابتني مدمدمة ، وقد بدا على وجهها معنى غريب :

\_ لم يجيء بعد ٠

ودخلنا على ناتاشا ، فلم نر في غرفتها استعدادات خاصة ، بل كان كل شيء هناك على عهدى به ، ثم ان غرفتها نظيفة دائماً انيقة دائماً ، فما تحتاج الى مزيد من ترتيب ، وفوجئت بما يلوح على ناتاشا من هزال هو هزال المرض ، ومن شحوب في وجهها شديد ، رغم ان الحمرة كانت تصعد في بعض اللحظات الى خديها الذاويين ، كانت عيناها محمومتين ، ومدت يدها بسرعة الى الامير ، دون ان تنبس بكلمة ، كان واضحاً انها مضطربة شاردة اللب ، حتى انها لم تلق على "نظرة ، فظللت واقفاً ، وانتظرت في صمت ، قال الامير بلهجة فرحة تشيع فيها روح الصداقة :

\_ هاأناذا اخيراً • اننى لم اعد الا منذ ساعات • وما غبت عن بالى لحظة خلال هذا الوقت كله •

قال ذلك وقبيَّل يدها في رقة ولطف ، وأردف:

ــ ما اكثر ما فكرت فيك ، ثم اعدت التفكير • • فى ذهنى امور كثيرة يحب ان اقولها لك • • ولكننا سنتحدث على مهل • وقبل كل شىء ، اين ذلك الطائش الذى لم يصل بعد ، فيما ارى ؟

فقاطعته ناتاشا قائلة ، وهي تحمر وتضطرب:

\_ هل تسمح ايها الامير ٠٠ يجب أن أقول كلمتين لايفان بتروفتش . • عال يا فانا ٠٠٠

وامسکت بیدی ، وقادتنی الی ما وراء الحاجز ، فقالت لی هامسة ، بعد ان جرتنی الی ابعد رکن مظلم :

- \_ فانیا ، هل غفرت لی ؟
- \_ هلا الله عنه يا ناتاشا ؟ ماذا دهاك ؟

\_ لا ، لا ، يا فانيا ، لقد غفرت لى قبل الآن كثيراً من الامور ، وان للصبر حدوداً • اعرف انك ستظل تحبنى ، ولكنك ستعدوني عاقة ، فلقد كنت امس ، واول امس ، قاسية انانية عاقة • •

وتفجرت دموعها فجأة ، واسندت رأسها الى كتفى ، فأسرعت أقول لها :

\_ كفى يا ناتانا ، لقد كنت مريضاً جداً طوال الليل ، وما زلت الى الآن مهدود القوى لا أكاد استطيع الوقوف على قدمى ، لذلك لم اجىء اليك لا امس مساء ولا اليوم ، فلا تظنى اننى تخلفت عن المجىء غضباً! هل تحسبين ، يا صديقتى ، أننى أجهل ما تعانينه فى هذه الايام ؟

فقالت وهى تبتسم من خلال الدموع ، وتشد يدى ننداً موجعاً :

ـ طيب ، طيب ، اذن فقد غفرت لى • هذا يكفينى الآن ، وما عداه
يجىء حينه • ثمة اشياء كثيرة يجب ان افضى بها اليك ، يا فانيا • أما الآن
فلنعد الله ••

\_ هلمي يا ناتاشا ، فلقد تركناه فجأة في غير رفق ٠٠

فدمدمت تقول بسرعة:

ـ سـوف ترى ما سيحدث ٠ اننى اعـرف الآن كل شيء ، لقـد

أدركت كل شيء • ان الذنب كله ذنبه هو • ستقرر هذه السهرة كثيراً من الأمور • هيا بنا •

لم افهم معنى ما قالته ناتاشا ، ولكن المجال لا يتسع لطرح الاسئلة . وتقدمت ناتاشا نحو الامير ثابتة الخطى رصينة الوجه ، وكان ما يزال واقفا ، ممسكا قبعته بيده ، فاعتذرت له اعتذاراً مرحاً ، وتناولت منه قبعته ، وقدمت له بنفسها كرسياً ، وجلسنا نحن الثلاثة حول المائدة الصغيرة .

#### قال الأمير:

\_ بدأت بالكلام عن ابنى الطائش • • اننى لم اره الا دقيقة واحدة ، حتى لقد كان لقاؤنا فى الشارع ، وهو فى طريقه الى الكونتيسة زينائيد فيدوروفنا • كان يستعجل الخطى ، وتصورى انه أبى أن يركب معى ، رغم اننى لم اره منذ اربعة ايام • • والذنب ذنبى فى انه ليس الآن بيننا ، وفى اننا وصلنا قبله • ذلك اننى انتهزت الفرصة فحملته رسالة الى الاميرة ، لاننى لا استطيع ان اذهب اليها اليوم بنفسى • ولكنه سيصل بعد لحظة • • •

فسألته ناتاشا ، وهي تنظر اليه نظرة ساذجة : \_ لا شك انه وعدك بالمجيء هذا المساء ؟ فهتف الامير ، وهو يتفرس فيها دهشاً :

\_ كيف تسألين هذا السوال ؟ هل يمكن ان لا يأتى ؟ على انسى افهم الامر: فانت غاضبة منه حانقة عليه • لا شك ان وصوله آخر الواصلين شيء معيب • ولكنني اكرر ما قلته منذ لحظة ، وهو ان الذنب في ذلك ذنبي • فلا تلوميه • صحيح انه ضعيف ، طائش ؟ لست ادافع عنه ، الا ان ثمة ظروفاً خاصة توجب ان لا يهمل في هذه اللحظة منزل

الكونتيسة ولا منازل بعض الاصدقاء الآخرين ، وتحتم عليه ان يزورها وان يكثر من زيارتها •

واغلب الظن انه اصبح لا يخرج من عندك في هذه الايام ، حتى نسى كل شيء في العالم ، فلا تؤاخذيني اذا انا سلبتك اياه من حين الى حين ، بضع ساعات في اكثر تقدير ، ليقضى لى بعض اعمالى ، اعتقد انه لم يذهب الى الاميرة آ ، منذ ذلك المساء ، ويؤسفني انني لم اسأله عن هذا الامر حين لقيته منذ قليل ،

القيت نظرة على ناتاشا ، فرأيتها تصغى الى كلام الامير ، وقد علت شفتيها ابتسامة خفية تشبه ان تكون ابتسامة السخر ، ولكن الامير كان يسموق كلامه صريحاً لا كلفة فيه ، حتى ليستحيل على المرء ان يشمك في صدق ما يقول ،

سألته ناتاشا بصوت ناعم هادىء كأنها تتحدث عن امر عادى :

- \_ هل تجهل' حقاً انه لم يزرني مرة واحدة خلال هذه الايام كلها؟
  - \_ ماذا ؟ لم يزرك مرة واحدة ؟ ماذا تقولين ؟
  - قال الامير ذلك ، وقد بدت عليه اشد آيات الدهشة .
- \_ لقد جئت َ الى ت يوم الثلاثاء ، في ساعة متأخرة من السهرة وفي الصباح أتاني فمكث نصف ساعة ، ثم لم أره بعد ذلك أبدا
  - \_ هذا كلام لا يكاد يصدق!
  - قال ذلك وقد ازدادت دهشته شدة ، ثم اردف :
- ــ كنت اظن انه لا يتركك ابداً عفوك ومغفرتك ان هذا لأمر عجب ، لا يصدقه العقل!
- \_ هو مع ذلك صحيح ٠٠ شيء مؤسف ٠٠٠ كنت انتظر مجيئك حتى اعرف منك اين هو!

SS

\_ آه ، يا رب ! • ولكنه سيصل بعد لحظة ••• ان ما ذكرته لى الآن قد صفعنى صفعة أليمة ••• أعترف لك اننى كنت أتوقع منه كل شيء الا هذا !

\_ هل ادهشـــك كلامى كل هذه الدهشــة ؟ كنت اظن انه لن يفاجئك بل كنت أظن انك تعرف ان الأمور ستجرى هذا المجرى •

\_ اعرف ؟ أؤكد لك يا ناتاليا نيقولايفنا اننى لم اره الالحظة واحدة هذا اليوم ، واننى لم أسأل عنه أحداً • واننى لأستغرب كيف يبدو عليك انك تشكين في صدق ما اقول •

قال ذلك وهو يلفنا كلينا بنظره •

قالت ناتاشا:

ــ معاذ الله ! انني مقتنعة كل الاقتناع بأنك تقول الحقيقة •

قالت ذلك وانفجرت ضاحكة امام انف ، فقطب ما بين حاجبيه تقطيباً خفيفا • ثم قال مرتبكاً :

- \_ اشرحي ما في نفسك •
- \_ لیس هناك ما اشرحه اننی اتكلم وكفی وانت تعــرف انه طائش نساء • والآن وقد ملك حريته كاملة ، أرخی لنفسه العنان •
- \_ كيف يرخى لنفسه العنان! لا شك ان وراء هذا الامر ما وراءه وسأجبره على ان يعلل سلوكه ، متى جاء بعد قليل والشيء الذي يدهشنى الى ابعد حدود الدهشة انك تكادين تحمليننى تبعة هذا السلوك ، مع اننى كنت غائباً ثم اننى أرى يا ناتاليا نيقولايفنا انك حانقة عليه جداً وهلذا امر افهمه ، فان لك ان تحنقى عليه ، و • طبعا • انا المذنب الاول لاننى وصلت قبله ، اليس كذلك ؟

قال الامير عبارته الاخيرة ، وهو يلتفت الى ويبتسم ابتسامة تثير الحنق فاحمرت ناتاشا احمراراً شديداً • واردف الأمير يقول في وقار:

- اسمحى لى يا ناتاليا نيقولايفنا ١٠٠٠ انا اسلم باننى اذنبت ، ولكن ذنبى الوحيد هو اننى سافرت بعد ان تعارفنا بيوم واحد ، فاذا انت ، لما يتصف به طبعك من شك ألاحظه ، تغيرين رأيك فى ، خاصة وان الظروف ساعدت على ذلك ، فلولا اننى سافرت لاستطعت أن تعرفينى معرفة اكمل ، ولولا ان اليوشا افلت من رقابتى اثناء غيابى لما فعل مافعل، ستسمعين باذنيك ما سأقوله له ،

\_ اى انك ستعمل ما يجب عمله من اجل ان يشعر بأننى ثقيلة عليه • من المستحيل ، وانت تملك ما تملك من ذكاء ، ان تفكر حقاً فى مساعدتى بهذه الطريقة •

مل تعنین اننی ارید ان أشعره بانك عبء علیه ؟ انك لتهینیننی یا ناتاشا نیقولایفنا .

- اننى احاول ان اتحاشى التلميح ، كائناً من كان محدثى ؟ وأوثر عليه التصريح ، وستقتنع من تلقاء نفسك بذلك ، ربما هذا اليوم ، لا أريد أن أهينك ، وما من سبب يدعونى الى أن أرغب فى ذلك ، ثم انك تشعر من كلامى باهانة ، مهما يكن هذا السكلام ، انا مقتنعة بذلك كل الاقتناع ، لا ننى افهم علاقاتنا المتبادلة كل الفهم : انك لا تستطيع ان تحمل كلامى على محمل الجد ، اليس كذلك ؟ ولكن اذا كنت قد آذيتك حقاً ، فأنا على اتم الاستعداد للاعتذار اليك ، حتى أقوم نحوك بكل واجبات ، الضافة ،

لم ار ناتاشا فى حياتى كلها تبلغ هذا المبلغ من الغضب ، رغم لهجتها اللينة التى تشبه ان تكون لهجة المزاح ، ورغم الابتسامة التى كانت

ترتسم على شفتيها • عندئذ تصورت الآلام التى تجمعت فى قلبها خلال هذه الايام الثلاثة • واخافتنى تلك الكلمات الاحجيات التى قالتها لى منذ لخلة ، وهى انها عرفت كل شىء وادركت كل شىء • كانت هذه الكلمات اذن تتناول الامير • لقد غيرت رأيها فيه ، واصبحت تغده عدوها • هذا واضح • انها تعزو الى تأثير الامير فى ابنه كل ضروب الاخفاق التى عانتها مع اليوشا ، ولعلها تعرف اموراً تحملها على ذلك • وخشيت ان يقوم بينهما شجار على حين فجأة • ان لهجة السخر التى تلتزمها فى حديثها واضحة لا تخفى • وكلامها الأخير عن أن الأمير لا يمكن أن ينظر الى علاقاتهما نظرة الجد ، وجملتها عن الاعتذار اليه بحكم واجبات الضيافة ، والوعد الذى قطعته على نفسها فى صورة وعيد ، بأنها ستبرهن له فى هذه والعد الذى قطعته على نفسها فى صورة وعيد ، بأنها ستبرهن له فى هذه الليلة نفسها على انها تتحدث بلا مواربة • • كل هذا كان قارصاً، صريحاً، لا يمكن الا ان يفهمه الامير • وقد تغير وجه الامير ، ولكنه كان يعرف كيف يسيطر على نفسه • فسرعان ما تظاهر بأنه لم يلاحظ هذه الكلمات يضعك :

معاذ الله أن أسألك الاعتذار! اننى أقل الناس رغبة فى أن يعتذر الى ، وليس من مبادئى ان اطلب الاعتذار الى امرأة • وقد نبهتك الى طبعى منفذ لقائنا الاول ، لذلك اظن انك لن تغضبى اذا انا ابديت هذه الملاحظة ، خاصة وانها تتصل بجميع النساء • ولعلك ستسلم لى بصدق هذه الملاحظة (قال ذلك متجها الى "): لقد لاحظت فى طبع النساء صفة عامة تميزهن ، هى ان المرأة حين تخطىء ، تؤثر ان تمحو خطأها بالمداراة والتدليل فيما بعد ، على ان تعترف حالا " وان تعتفد عنه ، رغم انها تكون مقتنعة كل الاقتناع بأنها اخطأت • لذلك ، اذا سلمنا بأنك اهنتنى الآن ، فأنا أرفض أن تعتذرى الى " ، وأوثر أن أنتفع بهذا فيما بعد ، حين الآن ، فأنا أرفض أن تعتذرى الى " ، وأوثر أن أنتفع بهذا فيما بعد ، حين

33

تدركين خطأك من تلقاء نفسك ، فتحاولين ان تزيلي هذا الخطأ وان تكفرى عنه • • بالمداراة والتدليل • ثم انك من نبل النفس وطهارة القلب ونضارة الروح وانطلاق السجية بحيث ان الدقيقة التي ستندمين فيها على خطئك ستكون رائعة حقاً • • • فلا حاجة الى الاعتذار الآن ، بل قولى لى كيف استطيع ان ابرهن لك اليوم على انني اصدق كثيراً مما تظنين ، وعلى انني اصرح في اعمالي مما يتبادر الى ذهنك •

احمرت ناتاشا • وبدا لى ان فى جواب الامير شيئًا من الاستخفاف ، نوعا من الدعابة الوقحة • سألته ناتاشا وهى تنظر اليه نظرة تحد :

- \_ أتريد ان تبرهن لى الليلة على انك مستقيم صادق ؟
  - ـــ نعم +
  - ـ اذن عدني بتحقيق ما سأطلبه منك .
    - اعدك بذلك •
- \_\_ لا 'تقلق أليوشا ، لا اليوم ولا غداً ، لا بكلمة عنى ولا باشارة الى و لا تظهر له شيئا من اللوم على انه نسيني و أريد أن أستقبله استقبالا لا 'يشعره بان شيئاً قد وقع بيننا ، حتى لا يلاحظ شيئاً و اننى فى حاجة الى هذا و هل تعدنى ؟
- ـ بكل سرور واسمحى لى ان اضيف الى ذلك اعترافى الصادق بأننى لم ألق ، الا نادراً ، آراء عاقلة واضحة فى شئون من هذا النوع ، كآرائك • هذا أليوشا قد وصل ، يخيل الى ً •

وسمعنا ، حقا ، اصواتاً فى حجرة المدخل ، فارتعشت ناتاشا ، وبدا كأنها تتهيأ لامر من الامور ، كان الامير يظهر بمظهر الجد ، وينتظر ما سيقع : كانت عيناه لا تفارقان ناتاشا ، وفُتح الباب ، ودخل أليوشا كهبوب ريح ،

# الفصل الت في

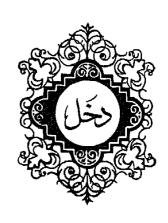

أليوشا مشرق الوجه ، مرحاً فرحاً • كان واضحاً أنه رائق المزاج ، وأنه قضى هذه الأيام الاربعة في متعة جميلة • وكان كمن كتب على وجهه أن ثمة نبأ يريد أن يطلعنا علمه •

صرخ بصوت قوى:

\_ هأنذا وصلت ، أنا الذي كان ينبغي أن أصل أول من يصل ، ولكنكم ستعرفون كل شيء ، كل شيء ، لم يتسع الوقت منذ لحظة ، يا أبي ، لان نتبادل كلمتين ، وكان هناك أشياء كثيرة أريد أن أقولها لك (قال ذلك ثم قاطع نفسه متجها الى "): هو الذي يسمح لى في لحظاته الرائعة بأن أخاطبه بصيغة المفرد ، وأؤكد لك انه في لحظات أخرى يمنعني من ذلك ، وهذه خطته : يأخذ يخاطبني بصيغة الجمع ، ولكنني أريد بعد اليوم ألا يكون ثمة الا لحظات رائعة ، وسأعمل مايجب عمله لاوفر له ذلك ، لقد تبدلت كثيراً خلال هذه الايام الاربعة ، تبدلت تبدلا "تاماً ، وسأقص عليكم كل شيء ، هاهي ذي من جديد! ناتاشا! ثروتي! سلاماً يا ملاكي الله الملاكي !

قال ذلك وهو يجلس الى جانبها ، وتابع كلامه يقول:

\_ لشد ما اشتقت اليك خلال هذه الأيام! ولكن ما حيلتي! لم أستطع ، لم أستطع أن أفعل خيرا مما فعلت • عزيزتي ناتاشا ، كأنك قد نحلت ، انك شاحبة ممتقعة اللون •• وأخذ ، وهو في غمرة الحماسة ، يغرق يديها بالقبلات ، ويلتهمها بنطراته التهاماً ، كأنه لا يشبع من النظر اليها ، وألقيت نظرة على ناتاشاء فأدركت من وجهها أننا نفكر تفكيراً واحداً ، هو انه برى ، كل البراءة ، أي ذنب يمكن أن يقترفه هذا البرى ، ، ومتى يمكن أن يقترف ذنباً ! ونظرت مرة أخرى الى ناتاشا ، فرأيت حمرة قانية تزدحم في خديها الشاحبين ، كأن كل الدم الذي تجمع في قلبها صعد دفعة واحدة الى رأسها ، وأخدت عناها تلتمعان ، ورأيتها تنظر الى الأمير في كبرياء ،

\_ فأين ٠٠ كنت ٠٠ اذن ٠٠ خلال هذه الايام ؟ كان تنفسها بطيئاً متقطعاً ٠ لشدما تحبه! يا رب!

سألت أليوشا بصوت حبيس متقطع:

\_ قد يخيل الى المرء اننى أذنبت ، ولكن هذا ظاهر الامر لا باطنه و صحيح اننى مذنب ، أعرف ذلك ، لقد قالت لى كاتيا أمس واليوم ان المرأة لا يمكن أن تغتفر منل هذا الاهمال ( انها تعرف كل ماحدث هنا يوم الثلاثاء ، قصصته عليها غداة ذلك اليوم ) • لقد تحدثت معها ، وذكرت لها ان هذه المرأة اسمها ناتاشا ، وان ليس فى العالم كله الا امرأة واحدة تشبهها هى : كاتيا • لقد وصلت الى هنا وأنا أعرف أننى غير منهزم فى المشاجرة • هل يمكن لملاك مثلك ألا يعفو ويصفح ؟ « اذا لم يجى فلابد أن شيئاً من الاشياء قد حال دون مجيئه ، وليس معنى غيابه أنه أصبح لا يحبنى » هذا ما لابد أن تقوله ناتاشا لنفسها • وكيف يمكن أن أسمى حبك ؟ هل هذا ممكن ؟ لقد كان قلبى يحترق شوقاً اليك • ولكننى مع ذلك مذنب ! وحين تطلعين على كل شيء ، ستكونين أول من يبرثنى ويغفر لى • سأقص عليكم كل شيء ، حالا • اننى فى حاجة الى أن أفضى با في قلبى اليكم جيما • ولهذا جئت • لقد أردت اليوم ( حين أتبح لى نصف في قلبى اليكم جيما • ولهذا جئت • لقد أردت اليوم ( حين أتبح لى نصف دقيقة من حرية ) أن أطير اليك ، لأقبلك ، ولكننى لم أستطع : فقد دقيقة من حرية ) أن أطير اليك ، لأقبلك ، ولكننى لم أستطع : فقد

بعنت الى كاتيا ترجونى أن أذهب البها لامر هام • كان ذلك قبل أن أراك يا أبى • وحين رأيتك كنت ذاهبا البها بدعوة ثانية • هناك سعاة يحملون الرسائل بيننا طوال اليوم • ايفان بتروفتش ، لم أقرأ كلمتك الا أمس مساء ، وانت على حق تماماً • ولكن ماحيلتى ؟ كان هنالك استحالة مادية ! لذلك قلت : غداً مساء ، أبرىء نفسى أمامهم جميعاً • ذلك انه كان يستحيل ألا أجىء اليك هذا المساء يا ناتاشا •

\_ أية كلمة عنيت ؟

\_ لقد جاء الى أن فلم يجدنى طبعاً ، فترك لى رسالة يقرعنى فيها تقريعاً شديداً على اننى لا آتى اليك ، وهو على حق تماماً ، كان ذلك أمس ،

فنظرت الي َّ ناتاشا • وقال الأمير:

\_ ولكن اذا اتسع وقتك للبقاء من الصباح الى المساء عنـ د كاترين فيدوروفنا ٠٠

فقاطعه ألبوشا يقول:

- أعرف ما ستقوله « اذا استطعت أن تذهب الى كاتيا ، فقد كان أولى بك أن تنجىء الى هنا » • اننى أوافق كل الموافقة على ماتقول ، بل أضيف اليه ان مجيئى الى هنا أولى كثيراً ، كثيراً جداً • ولكن ، أولاً ، في الحباة أحداث لا يتوقعها المرء ، أحداث غريبة تشوش الامور ، وتقلب كل شيء رأساً على عقب • وقد طرأت على "أحداث من هذا النوع • وأقول لكم : اننى تغيرت كل التغير خلال هذه الايام التى انقضت ، تغيرت حتى الاظافر : ذلك ان أحداثا خطيرة قد وقعت •

فهتفت ناتاشا وهي تبتسم لحماسة أليوشا قائلة:

ـ فما الذي وقع اذن ؟ لا تشوِّقنا كثيراً ، أرجوك !

الحق ان اليوشا كان يثير الضحك: كان يسرع في كلامه ، كانت الكلمات تنطلق من فمه سريعة ، متعجلة ، بلا ترتيب ، كأنها صراخ لا معنى له ، كان يحترق شوقاً الى الكلام ، الى أن يقول شيئا ما ، وكان ، وهو يتحدث ، يمسك بيد ناتاشا ، ويرفعها الى شفتيه في كل لحظة ، كأنه لا يتعب من تقسلها ، واستأنف البوشا يقول :

ـ اليكم ماحدث • آه يا أصدقائي! يا لروعة ما رأيت وما عملت ومن لقيت من ناس! • • أولاً يا ناتاشا ، يجب أن أقول انها الكمال نفسه • كنت حتى ذلك الحين لا أعرفها ، لا أعرفها أبداً • في يوم الثلاثاء ، حين حدثتك عنها ، كان في حديثي كنير من الحماسة ، كما تتذكرين ، ومع ذلك كنت يومئذ لا أكاد أعرفها . لقد اختبأت عني حتى هذه الايام الاخيرة • أما الآن فنحن متعارفان أتم التعارف ، حتى اننا تتخاطب بصيغة المفرد • ولكن يجب أن أبدأ من البداية : ليتك سمعت ما قالته عنك ، حين حكيت لها ، يوم الاربعاء ، ماجرى بيننا! • • وبالمناسبة ، انني أتذكر الآن كيف كنت غيباً أحمق حين وصلت اللك في صباح يوم الاربعاء! لقد استقبلتني انت في كثير من الحرارة باعتبار الوضع الجديد الذي صرنا اليه ٠٠ أردت أن تتحدثي معي عن هـذه الامور كلها • • وحزنت ، ولكنك ظللت تمازحينني • • اما أنا فقد مثلت دور الرجل الرصين! ما كان أشد غباوتي ، ما كان أشد غباوتي ! أقسم لك اننى أردت أن أصطنع دور الرجل الذي سيتزوج عما قريب ، دور الجد والرزانة • وأمام من أصطنع هذا الدور؟ أمامك انت! آه • • لابد انك سخرت منى كثيراً ، وانى لاستحق ذلك .

كان الامير ملتزماً الصمت ، وكان ينظر الى اليوشا ، ويبتسم ابتسامة الظفر والسخر ، كأنما يسره أن يظهر ابنه بمظهر فتى سخيف طائش يبعث على الهزء والضحك ، لقد راقبته طوال ذلك المساء ، وأنعمت

النظر اليه ، فاقتنعت بأنه لا يحبّ ابنه ، رغم ما يدعيه من انه يحبه حبّا حاراً عنمهاً •

وتابع اليوشا كلامه يقول :

حين تركتك ، ذهبت الى كاتيا ، ذكرت منذ هنيهة اننا فى ذلك الصباح انما عرف كل منا صاحبه معرفة تامة ، وقد حددت دلك على نحو غريب ، و لا أتذكر الآن كيف حدث ، ولكن ماهى الا بضع كلمات حارة ، وماهو الا التعبير الصادق عن بعض الآراء وبعض العواطف ، فاذا نحن نتحد الى الابد ، يجب أن تعرفيها يا ناتاشا ، يجب أن تعرفيها ، ما أكثر ما تحدثت عنك ، ما أكثر ماشرحت وضعك : لقد أفهمتنى أى كنز انت لى ! وشيئًا فشيئًا ، أوضحت لى جميع أفكارها ، على طريقتها فى فهنم الحياة ، ان نفسها تفيض جدا وحماسة ! حدثتنى عن واجبنا ، عن رسالتنا ، عما يجب أن نقدمه للانسانية من خدمات ، وماهى الا خمس ساعات أو ست ساعات من الحديث ، اذا نحن نجد أنفسنا على اتفاق تام عمل واحد طوال لحاة ،

فسأله الأمير دهشا :

\_ وما هو هذا العمل ؟

\_ لقد تغیرت کثیراً ، یا أبتاه ، ولابد أن یدهشك منی كل شیء بعد الآن ، بل اننی لأتنبأ باعتراضاتك .

قال اليوشا ذلك بلهجة رصينة ، ثم أردف :

ـ انكم جميعاً أناس عمليـون ، لكم قواعدكم الصـارمة ، القاسية ، المجربة ، وتنظرون نظرة الشك والعداوة والسخر الى ماهو فتى جديد .

ولكننى لست الآن ذلك الشاب الذي كنت تعرفه منذ بضعة أيام • أنا الآن شخص آخر • أتا الآن أنظر الى جميع الاشياء والى جميع الناس فى هذا العالم نظرة جريئة • اذا عرفت ان قناعتى صادقة ، تابعتها الى آخر نتائجها ؛ واذا لم أضل أثناء الطريق كنت رجلا شريفاً • • ولكن حسبى كلاماً عن نفسى • • لك ان تقول ماتشاء بعد ذلك ، غير اننى وائق من نفسى •

قال الامير بلهجة ساخرة:

### \_ عظيم ، عظيم !

كانت ناتاشا تنظر الينا قلقة ، كانت خائفة على اليوشا ، كانت تعرف انه كثيراً مايسترسل في الحديث استرسالاً يعود عليه بالضرر ، كانت تخشى أن يظهر أمامنا ، وخاصة أمام أبيه ، بمظهر شخص مضحك يثير الاستهزاء به ، فقالت :

ــ ماذا تقول يا اليوشا؟ هذه فلسفة! هل أدخلوك تحت لواء عقيدة جديدة؟ الأولى بك الآن أن تروى لنا ماحدث لك .

### فهتف اليوشا قائلا:

\_ هـذا ما أفعله! اسمعى يا ناتاشا • ان لكاتيا قريبين هما ليون وبوريس ، احدهما طالب ، والثاني شاب فحسب ، وكاتيا على صلة بهما ، وهما شابان من طراز فذ! انهما لا يكادان يذهبان الى الكونتيسة ، وذلك عن عقيدة ومبدأ • وحين تحدثنا أنا وكاتيا عن رسالة الانسان وعن واجباته ، عن هذه الامور كلها ، كلمتني عنهما ، وحملتني رسالة اليهما ، فمضيت فورا الى لقائهما ، فاذا نحن نتفاهم تفاهما كاملاً منذ ذلك المساء نفسه • كان هناك اثنا عشر شخصاً من أنواع شتى : طلاب ، ضباط ، ضباط ،

فنانون ، وكان هناك كاتب أيضاً • وهم يعرفونك َ ، جميعاً ، يا ايفان بتروفتش ، اعنی انهم قرأوا كتبك ، وهم ينتظرون منك أشياء كثيرة في المستقبل. • قالوا لى ذلك هم أنفسهم • وذكرت لهم انني أعرفك ، ووعدتهم بأن أقدمك اليهم ، ليتم التعارف بينك وبينهم • وقد استقبلوني جميعاً كما يستقبلون أخاً ، استقبلوني بكثير من الحرارة • ذكرت لهم اننی علی وشک الزواج ، فعاملونی کما یعامل رجل متزوج • انهم يسكنون في الدور الخامس ، تحت السقف ، ويعقدون اجتماعات كثيرة ، ويؤثرون أن يعقدوا هذه الاجتماعات يوم الأربعاء فيمنزل ليون وبوريس. انهم شباب يفيضون نضارة ، ويحبون الانسانية حياً حاراً ، وقد دار حديثنا حول الحاضر ، والمستقبل ، والعلوم ، والادب ، وكان حديثاً جميلا يمتاز بكثير من الصراحة ، والساطة ، وهناك أيضاً طالب من طلاب المدارس الثانوية يشترك في الاجتماعات + ما أعمق هـذه الصلة التي تنجمعهم! ما أنبل قلوبهم! لم أر في حياتي أناساً كهؤلاء! من هم أولئك الذين كنت أتردد اليهم حتى الآن ؟ ماذا رأيت ؟ ما هـو الغذاء الذي النوع • آه يا ناتاشا! يجب حتما أن ترى هؤلاء الشباب • ان كاتيا تعرفهم ، وهم يتحدثون عنها باحترام يكاد يبلغ حد التقديس ، وقد قالت كاتيا لقريبيها ليون وبوريس انها حين ستملك حق التصرف في ثروتها ستبادر فوراً الى وقف مليون منها على المصلحة العامة •

فسأله الامير قائلاً:

\_ لاشك ان ليون وبوريس وجماعتهما كلها ، هم الذين سيتصرفون في هذا المليون +

\_ لا ، لا ، عيب ، يا ابت ، عيب أن نقول هذا الكلام • انني أدرك

ماتفكر فيه • لقد تحدثنا فعلاً في أمر هذا المليون ، وتناقشنا طويلاً في وجوه انفاقه • وقررنا أخيراً ان نقفه قبل كل شيء على التعليم • •

قال الامير ، كمن يتحدث وحيداً وهو مايزال يبسم ابتسامته الساخرة:

\_ صحیح ، صحیح ، لم أكن أعرف كاترین فیدوروفنا الى الآن ، كنت أتوقع منها أشیاء كثیرة ، أما هذا ...

فقاطعه البوشا قائلاً:

ما الذي يبدو لك غريباً كل هذه الغرابة ؟ أأنها تبتعد قليلاً عن مبادئك؟ أن أحداً لم يضح حتى الآن بمليون ، وأنها تفعل ذلك ؟ هذا مايدهشك ، أليس كذلك؟ أنها لاتحب أن تعيش على حساب الآخرين؟ أليست المعيشة من هذه الملايين معيشة على حساب الآخرين؟ لقد عرفت الآن هذه الحقيقة ، انها تريد أن تنفع وطنها وأن تنفع الناس وأن تعطى قرشها للمصلحة العامة ، لقد حدثونا عن عطاء القرش في دفاتر الحط ، فهل اذا كان القرش مليونا انقلب العطاء شراً ؟ وعلى أي أساس تستند تلك الحجة التي كنت أعتقد بها اعتقاداً جازماً ؟ لماذا تنظر الى هكذا يا أبي فكأن أمامك مهرجاً أو انسانا أبله ؟ ولماذا لا أكون أبله؟ ليتك يا ناتاشا مايوجه الذكاء ، أي الطبع ، القلب ، النبل ، التقدم » ، على ان ما هو مايوجه الذكاء ، أي الطبع ، القلب ، النبل ، التقدم » ، على ان ما هو أروع من كل ذلك ما عبر عنه بزميجن ، انه صديق ليون وبوريس ، أو لا أكتمكم انه دماغ جبار ، أنه عقري من العاقرة ، لقد قال : « يكفي أن يشعر الأبله انه أبله حتى لايكون أبله » ما أصدق هذا الكلام! انه أن يشعر الأبله انه أبله حتى لايكون أبله » ما أصدق هذا الكلام! انه في كل لحظة يقول عبارات من هذا النوع ، انه يبذر الحقائق بذراً ،

فقال الامير:

\_ عبقرى حقاً ٠

Si

ـ انت ماتزال تستخر ۱۰ الحق اننى لم أسمعك يوماً تقول كلاماً كهـذا الكلام ، لا انت ولا أى شخص من بيئتنا ١٠ انتم فى معجتمعكم تفعلون عكس ذلك ، تعخفون دائماً كل شىء وتبخسون دائماً كل شىء وتريدون أن يتطور كل شىء اتفاقاً وعرضاً ٠ كأن ذلك ليس أقرب الى الاستحالة ألف مرة مما نقوله نحن ونفكر فيه! ثم تنعتوننا بأننا خياليون! ليتك سمعت ما قالوه لى بالامس ٠

قالت ناتاشا:

ــ ولكن ماذا تقولون وفيم تفكرون ؟ حدثنا عن هذا أليوشا • فاتنى لم أفهم عنك تماماً بعد •

- نحن تنكلم ، عامة ، عن كل مايقود الى التقدم ويؤدى الى المحبة ، نتخد في هذا كله بصدد بعض مشكلات الساعة ، نتخد عن الدعاية ، عن الاصلاحات ، عن حب الانسسانية ، عن الرجال العاملين في عصرنا هذا ، نحللهم ونقرأ مايكتبونه ولكننا قد تعاهدنا ، خاصة ، على أن يصدق بعضنا بعضا ، وعلى أن نتصارح في كل مايتصل بنا ، دون تردد أو وجل ، فالصدق والصراحة هما مايكن أن يوصلنا الى هدفنا ، ويحرص بزميجين على هذا حرصاً خاصاً ، وقد تحدث الى كاتيا عنه ، فرأيت أنها تضمر له مودة كبيرة ، لذلك تعاهدنا جميعاً ، باشراف بزميجين ، على أن نعمل باستقامة وشرف طوال حياتنا كلها ، وعلى ألا يصرفنا عن هدفنا شيء مهما بقل عنا الناس ، ومهما يروا فينا من رأى ، وعلى ألا نستحى مما نطمح بقل عنا الناس ، ومهما يراف فيذ من رأى ، وعلى ألا نستحى مما نطمح أخطاء ، وانما نتابع طريقنا قد ما اذا أردت أن تحترم ، فاحترم نفسك أولا ، هذا هو الشيء الأساسي ، انك لا تستطيع أن تحمل الناس على احترامك الا اذا احترمت نفسك ، ذلك ماقاله بزميجين ، وكاتيا توافقه احترامك الا اذا احترمت نفسك ، ذلك ماقاله بزميجين ، وكاتيا توافقه على هذا الرأى كل الموافقة ، وعلى كل حال ، فقد رسخت عقيدتنا الآن ،

وقد عزمنا على أن يعنى كل منا بتثقيف نفسه ، وعلى أن ينتفع كل منا بثقافة الآخر •

صرخ الأمير في قلق:

ماهذا الهذر السخيف! ومن هو بزميجين هذا ؟ لا ، لا ، يستحيل أن ندع الأمور تجرى على هذا النحو ٠٠

فأجاب اليوشا :

- أى أمور يستحيل أن تدعوها تجرى على هذا النحو؟ اسمع يا أبى ، هل تعرف لماذا تحدثت عن هذا كله أمامك؟ لأتنى أريد وآمل أن أدخلك انت أيضاً فى حلقتنا ، لقد تعهدت لهم بك ، أتضحك؟ لا بأس ، كنت أقد ر انك ستضحك! ولكن استمع الى حتى النهاية ، انت رجل طيب القلب نبيل النفس: وستفهم! انك لا تعرف هؤلاء الناس، لم ترهم يوماً ، ولا سمعت حديثهم ، لنسلم بأنك سمعت عن هذا كله ، وأنك درست هذا كله ، ذلك انك على جانب عظيم من الثقافة ، ولكنك لم ترهم هم أنفسهم ، لم تجتمع بهم ، فكيف تستطيع أن ترى فيهم رأيا عادلا؟ أنت تتخيل تخيلا أنك تعرفهم ، ولكن لا ؟ تعال اليهم ، واسمع كلامهم ، وأنا كفيل بأنك عندئذ ، ستنضم الينا ، ستكون واحدا منا ! وسأستعمل ، خاصة " ، جميع الوسائل لانتزعك من ذلك المجتمع الذى تحرص عليه كل الحرص ، وترتبط به كل الارتباط ، ولأحررك من اعتقاداتك ،

أصغى الأمير الى هذا الكلام الاخير حتى النهاية ، دون أن ينبس بحرف ، وكانت تعلو شفتيه ابتسامة مسمومة ، كان الشر 'يقرأ فى وجهه ، وكانت ناتاشا تنظر اليه باشمئزاز لاتحاول أن تخفيه ، وكان ينظر هو اليها ، ولكنه يتظاهر بأنه لا يلمح هذا الاشمئزاز ، حتى اذا انهى

أليوشا كلامه ، انفجر الأمير ضاحكاً يقهقه ، بل انقلب الى وراء وأسند ظهره الى ظهر المقعد ، كانه أصبح من فرط الضحك لا يقوى على الجلوس ، ولكن كان واضحاً أنه 'يكره نفسه على الضحك اكراها ، وكان جلياً انه لا يضحك الا ليهين ابنه وليذله ، وقد جرح أليوشا من ذلك حقاً ، فكان وجهه يعبر عن حزن شديد ، ولكنه لم يفعل شيئاً ، بل انتظر أباه الى أن انتهى من قهقهته ، فاستأنف عندئذ يقول في شجن :

\_ لماذا تسيخر منى يا أبت! لقد جئت اليك صريحاً ، لا ألف ولا أدور ، فاذا كنت ترى ان كلامى سخيف ، فبرهن لى على ذلك ، بدلا من أن تضحك منى ، ومم أنت تسيخر ؟ مما أراه الآن شيئاً نبيلا مقدساً ؟ قد أكون على ضلال ، قد يكون كل ماقلته خطأ ، قد أكون غيا كما وصفتنى بذلك غير مرة ، ولكننى ان ضللت سواء السبيل ، فانما أضل عن صدق واخلاص ، اننى مافقدت نبلى ، واننى أتحمس لافكار سامية ، فاذا كانت هذه الافكار خاطئة ، فالأساس الذى تقوم عليه أساس مقدس ، قلت لك انك لم تسمعنى فى يوم من الأيام كلاما يوجهنى ويقودنى ، لا انت ولا ذووك ، فأبطل حججى اذا شئت وائتنى بخير منها أتبعك ، ولكن لاتسيخر منى ، لان هذا يؤلنى أشد الايلام ،

قال أليوشا ذلك بكثير من النبل والكرامة والوقار + وكانت ناتاشا تنظر اليه نظرة حب ، وكان الامير يصغى الى ابنه دهشا ، ثم لم يلبث أن غير لهيجته ، فقال :

ـ لم أشأ يا صديقى أن أجرحك ، وانما أنا أشفق عليك ، انك على أبواب خطوة خطيرة فى حياة الانسان ، فما ينبغى أن تظـل طفلا طائشا ، هذا مافكرت فيه ، ولئن ضحكت فقد ضحكت على غير ارادة منى ، ولم يكن فى نيتى أن أهينك أبداً ،

فأجاب أليوشا بلهجة مرة :

\_ فلماذا تصورت أنا ذلك اذن ؟ لماذا أشعر منذ مدة طويلة بأنك تراقبني كمن يراقب عدواً ، وتسخر مني ، ولا تنظر الي نظرة أب الي ابنه ؟ لماذا أتخيل أنني لو كنت في مكانك لما ضحكت من ابني هذا الضحك المهين ؟ اسمع يا أبي : يجب أن نتصارح حالا ، مرة واحدة ، حتى لا يبقى هنالك شيء من سوء التفاهم و ٠٠٠ سأقول الحقيقة كلها : حين دخلت عليكم لاحظت ان ثمة غمغمة هنا أيضا ، لم أكن أتوقع أن أجدكم على هذه الحال معا ، فاذا صدق ظني ، ألا يكون من الحير أن يعبر كل منا عن عواطفه ؟ ما أكثر الشرور التي يمكن أن نتفاداها بالصراحة ! قال الامير :

\_ تكلم يا أليوشا ، تكلم • ان ماتقترحه علينا يتصف بكثير من الحكمة والذكاء •

ثم التفت الى ناتاشا وتابع يقول: ــ ربما كان ينبغى لنا أن نبدأ من هنا • قال أليوشا:

\_ فلا تلمنی اذن اذا كنت صریحا كل الصراحة • انت ترغب فی هـنده الصراحة وانت تحضنی علیها • اسـمع • لقد وافقت علی ذواجی بناتانیا • لقد منحتنا هذه السعادة ، ولا شك انك قسوت علی نفسك من أجل ذلك • كنت شهما ، وقد قدرنا لك جمیعا هذا العمل النبیل • ولكن لماذا تحاول اذن أن تشـعرنی فی كل لحظـة بأننی مازلت طفلا سخیفا مضحكا ، وبأننی لا أقدر أن أكون زوجا ؟ لماذا تحاول ذلك وتشعر منه بنوع من الفرح ؟ لماذا ترید أن تجعلنی أضحوكة وأن تذلنی وأن تبهدلنی حتی فی نظر ناتاشا ؟ انك تحس بكثیر من السرور حین تظهرنی بمظهر

الانسان السخيف المضحك و لاحظت ذلك قبل اليوم و لكأنك تحاول أن تبرهن لنا على ان زواجنا خطأ ومستحيل ، وعلى ان أحدنا لايناسب الآخر و لكأنك ، حقا ، لا تؤمن بما تهيئنا له و لكأنك تعد الامر كله مهزلة ، تمثيلية مضحكة ، مسرحية مسلية و لا أستنتج ذلك من الكلام الذي قلته الآن فحسب ، ففي يوم الثلاثاء ، حين عدت معك ، سمعت منك تعابير خاصة ، فاجأتني وجرحتني و وفي يوم الاربعاء ، حين سافرت ، أشرت أيضا الى وضعنا الراهن والى ناتاشا بكلام لا أقول انه يشتمل على اهانة بل أقول انني كنت أنتظر أن أسمع منك غيره و كان كلامك خفيفا مسرفا في الحقة ، كان لايحتوى على شيء من الاحترام ولكن المهجة كانت واضحة : ان المرابعي بعلى أن أشرح لك ذلك ، ولكن المهجة كانت واضحة : ان المرابعي بعلى أيضا ، لانك جرحتها و لقد أدركت ذلك منذ دخلت عليكم و و و و القد أدركت ذلك منذ دخلت عليكم و و

كان أليوشا يتحدث بحرارة وحزم ، وكانت ناتاشا تصغى الى كلامه فى اجلال ، كانت منفعلة أشد الانفعال ، وكان وجهها يحترق احتراقا ، ودمدمت بينها وبين نفسها مرتين أو ثلاث مرات أثناء حديث أليوشا قائلة : « نعم ، نعم صحيح » ، وكان الامير مضطرباً فأجاب :

يا صديقي ، لا أستطيع طبعاً أن أتذكر كل ماقلته لك ، ولكن من الغريب أن تحمل كلامي على هذا المعنى ، انني مستعد لأن أفعل كل مافي وسعى لأصحح خطأك ، لئن ضحكت منذ لحظة ، لقد كان سبب هذا الضحك واضحا واضحا ، انما أردت بهذا الضحك أن أخفى مافي قلبي من مرارة ، أصبحت أشعر الآن ، حين أتخيل أنك على وشك الزواج ، أن هذا الزواج مستحيل ، سخيف ، بل أحمق ، اغفر لى هذا الكلام ، لقد لمتنى على ضحكي ، فاعلم اذن أن هذا كله كان بسبك ، واني لاعترف بأنني مسئول أيضاً ، فلعلني لم أحسن مراقبتك في الآونة الاخيرة ، انني لم مسئول أيضاً ، فلعلني لم أحسن مراقبتك في الآونة الاخيرة ، انني لم

أدرك ما أنت قادر عليه الا في هذا المساء • انني لأرتعش الآن خوفًا حين أفكر في مستقبلك مع ناتاليا نيقولايفنا • لقد تعجلت • اني أدرك في هذه اللحظة أنكما لا يناسب أحدكما الآخر • ان الحب ينقضي ، ويبقى الاختلاف • لست أتحدث عن مصيرك أنت ، ولكني أسألك أن تتصور ( اذا كانت نواياك شريفة ) أنك لا تضيِّع نفسك فحسب ، بل تضيِّع معك ناتاليا نيقولايفنا ، ولا يكون يومئذ سبيل الى اصلاح ما فسد . لقد تحدثت الينا الآن ، خلال ساعة برمتها ، عن حب الانسانية ، ونبل العقائد ، وعن أولتك الناس الرائعين الذي انعقدت بينك وبينهم أسباب التعارف • فاسأل ايفان بتروفتش عما قلته له منذ قليل ، حين بلغنا الدور الرابع ، على هذا السلم القذر ، فتوقفنا عند الباب نحمد الله على اننا لم 'تدق أعناقنا ولا انقطعت أرجلنا • هل تعرف ما الذي خطر ببالي عندئذ على غير ارادة مني ؟ لقد تساءلت دهشاً : كيف 'تطبق ، انت الذي تحب ناتاليا نيقولايفنا كل هذا الحب ، أن تسكنها في بيت كهذا البيت ؟ كيف لم تشعر ، مادمت لا تملك الوسائل اللازمة للقيام بواجياتك ، بأنك لا تستحق أن تتزوج ، وبأنك لا تستحق أن تتحمل أي تبعة ؟ الحب يابني لا يكفي : يحب أن تبرهن على الحب بأعمال • وحين تقول لها بينك وبين نفسك : « عيشي معي ، ولو كان عليك أن تنعذبي » لا تكون انسانياً ، ولا تكون على شيء من النبل • لست أفهم كيف تتحدث عن حب البشر ، وكيف تتحمس لقضايا انسانية ، ثم تقترف جرائم في حق الحب! لا تقاطعيني ، يا ناتاليا نيقولايفنا ، دعيني أكمل كلامي • ان هذا الامر ليؤلمني كثيرا ، ويبجب أن أفرغ كل ما في صدرى • قلت لنا يا أليوشا انك في هذه الايام الاخيرة قد أدركت كل ماهو نبيل وجميل وشريف ، وانت تنعى على بيئتنا انها لا تعرف مثل هذه الحماسة ، ولا تعرف الا صقيع العقل البارد • فانظر قليلاً : كيف تحب ماهو عظیم وجمیل ، ثم تهمل ، خلال أربعة أیام ، بعد الذی جری هنا

25

يوم الثلاثاء ، تلك التي ينبغي أن تكون أعز عليك من كل شيء في هذا المعالم ؟ لقد اعترفت أنت نفسك بأنك تشاجرت مع كاترين فيدوروفنا حين ذكرت لها ان ناتاليا نيقولايفنا تحبك كل هذا الحب ، وانها كريمة كل هذا الكرم ، وانها ستغفر لك خطأك و ولكن بأي حق تعتمد على عفوها وتتخذه موضوع رهان ؟ هل فكرت مرة واحدة في أنواع العذاب، وألوان المرارة ، وضروب الشك التي عرضت لها ناتاليا نيقولايفنا في هذه الايام الاخيرة ؟ هل ظننت ان من حقك أن تهمل أول واجب من واجباتك ، لانك تحمست لافكار جديدة ؟ عفوك يا ناتاليا نيقولايفنا ، لقد أخلفت وعدى ، ولكن هذا الأمر أخطر شأناً عندى من الوعد ، ولا شك انك تفهمين ذلك ، هل تعرف يا أليوشا انني وجدت ناتاليا نيقولايفنا فريسة لألوان من العذاب ، ففهمت كيف انك أحلت هذه الايام الاربعة التي يبجب أن تكون من أسعد أيام حياتها ، الى جحيم لا أيطاق ، هذا انت : أعمال من هذا النوع من جهة ، ومن جهة أخرى كلام ، فكلام ، فكلام ، ألست على حق ؟ ونجرؤ بعد ذلك على اتهامي ، وانت انت المذنب ،

وتوقف الامير عن الكلام • لقد استرسل في فصاحته وبلاغته ، ولم يستطع أن يخفي عنا انتصاره • وحين سمع أليوشا أباه يتحدث عن الآلام التي عانتها ناتاشا ألقى عليها نظرة تفيض بالحيزن الموجع ، ولكن ناتاشا نصرته على أبيه قائلة :

\_ لا تحزن يا أليوشا • ذنب غيرك أكبر • اجلس واستمع الى ما سأقوله لأبيك • لقد آن الأوان •

فقال الأمير:

\_ قولی ماتریدین یا ناتالیا نیقولایفنا ۰۰ قولی ماتریدین حالاً ،

أرجوك ، ها قد مضت ساعتان وانت تتحدثين بالغاز • ان هذا لايُحتمل • واعترف لك بانني لم أكن أتوقع أن أ ستقبل هذا الاستقبال •

- ربما و وذلك لانك تظن ان سحر كلامك يمكن أن يحفى عنا حقيقة نياتك و ماذا يجب آن أقول ؟ انك تعرف كل شيء و وقهم كل شيء و اليوشا على حق و ان أعز رغبة في نفسك هي أن تفصل أحدنا عن الاخر و كنت تعرف ماسوف يحدث هنا بعد سهرة يوم الثلاثاء ، كنت تعرف ذلك حق المعرفة ، لقد حسبت كل شيء على أصابعك ان صح التعبير و سبق أن قلت لك انك لا تنظر نظرة الجد ، لا الي ولا الى طلب الزواج الذي دبرته في ليسل و انت تتسلى ، انت تعبث بنا ، ولك هدف الزواج الذي دبرته في ليسل و انت تتسلى ، انت تعبث بنا ، ولك هدف لا يعرفه أحد غيرك و لا أشك أبدا في انك تلعب ولقد كان أليوشا على حق حين أخذ عليك انك تعد الامر كله مسرحية هزلية و وكان ينبغي اذن أن تسر لسلوك أليوشا لا أن تلومه وتقرعه ، فانه ، دون أن يدرى ، لم يزد على أن نفذ مشيئتك ، ربما مع زيادة قليلة و

"صعقت من الدهشة • كنت أتوقع كارئة في ذلك المساء • ولكن هذه الصراحة القاسية التي عمدت اليها ناتاشا ، وهذا الازدراء الذي خاطبت به الامير دون أن تحاول اخفاء ، كل ذلك قد شدهني الى أبعد الحدود • قلت في نفسى : لابد انها تعلم اذن شيئًا من الاشياء ، حتى قررت القطيعة بلا ابطاء • بل لعلها كانت تنتظر الامير بصبر فارغ ، كي تقول كل شيء دفعة واحدة أمام وجهه • • وامتقع لون الامير قليلا • وكان وجه أليوشا يعبر عن ذعر ساذج وعذاب قلق •

هتف الامير قائلاً:

ـ راجعی ماقلته ، و ِزنی کلامك قلیلا • • أنا لا أفهم • • فقالت ناتاشا :

SS

- ها • • انت لا ترید أن تفهم بكلمتین • حتی هو ، فهمك مثلما فهمت نفسه فهمت نا الم نتفق علی شی ء ، ولا رأی أحدنا الآخر • هو نفسه أدرك انك تلعب بنا لعبة دنیئة مهینة ، مع انه یحبك ویؤمن بك ایمانه بالله • لم تر ان من المفید أن تكون حذراً ، فمكرت بنا • قدرت انه لن یدرك ألاعیبك • ولكن له قلباً مرهفاً رقیقاً یتأثر ویفهم ، فانطبعت كلماتك ، انطبعت لهجتك ، علی قلبه ، علی حد تعبیره • •

فعاد الامير يقول ، وهو يلتفت الى مشدوها ، كأنما ليستشهدني : - لا أفهم ، لا أفهم شيئًا البتة .

كان الأمير حانقاً أشد الحنق ، وتابع كلامه متجها الى ناتاشا :

- انت سیئة الظن قلقة • كل مافی الامر انك تغارین من كاترین فی طلیعة فیدوروفنا • انك قادرة علی أن تتهمی الدنیا باسرها ، وان تتهمینی فی طلیعة من تتهمین • • فاسمحی لی أن أقول ان موقفك هذا یحملنی علی أن أری فی طبعك رأیاً غریباً • اننی لم أتعود علی فصول من هذا النوع • وما كان لی أن أبقی هنا دقیقة واحدة ، لولا ان مصلحة ابنی تقضی بذلك • وهأنا ذا أنتظر ، فهل لك أن تتفضلی بشرح ما تریدین قوله ؟

- أتصر اذن على ألا تفهم بكلمتين، رغم انك تعرف الامر كله معرفة تامة • أتصر على أن أخاطبك دون لف أو دوران ؟

- \_ لا أريد غير هذا ٠
- ـ حسناً اسمع اذن سأقول لك كل شيء •
- هتفت ناتاشا بذلك ، وقد اشتعلت عناها غظاً .

# الفص الكث الث

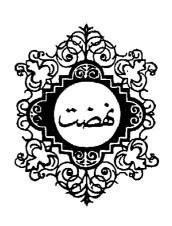

ناتاشا ، وأخذت تتكلم واقفة ، دون أن تلاحظ ذلك من شدة اضطرابها • وراح الأمير يصغى ، ونهض هو أيضا • وانقلب المشهد خطيراً مسرفاً في الخطورة •

بدأت ناتاشا بقولها:

\_ هل تتذكر ما قلته يوم الثلاثاء؟ لقد قلت َ « انك تريد مالا ً ، وطرقاً ممهدة ، وشأناً نابهاً في المجتمع • » هل تتذكر ؟

\_ تعم +

\_ حسناً • انك من أجل الحصول على هذا المال ، ومن أجل الظفر بهذه الانواع من النجاح التي كانت تتسلل من بين يديك ، انما جئت الى هنا يوم الثلاثاء ، ولفقت تلك الخطبة ، معتمداً على ان هذا اللعب سيساعدك على تدارك ماكان يفوتك •

فصر خت قائلا :

\_ ناتاشا ، ماهذا الذي تقولين ؟

فكرر الامير يقول كمن جرحت كرامته:

\_ لعب ؟ حساب ؟

وكان أليوشا ، وقد هـده الحزن ، ينظر ولا يكاد يفهم • وتابعت ناتاشا كلامها تقول ، وقد بلغت غاية الغضب:

\_ نعم ، نعم ، لا تقاطعنى ، لقد حلفت لأقولن كل شيء • تتذكر أن أليوشا كان قد خرج على طاعتك ، وأصبح لاينقاد لك ، فقد جهدت خلال ستة أشهر أن تفصله عنى ، فلم تظفر بذلك • وفجأة لاحظت ان الزمن يسبقك ، فان تركت الفرصة تفلت ضيعت الحطيبة والمال ، وخاصة المال ، لائة ملايين • فلم يبق أمامك الا وسيلة واحدة هي أن يحب أليوشا الفتاة التي تريد أن تخطبها له • لقد قدرت انه سيهجرني اذا هو أحبها •

فصرخ أليوشا حزيناً يقول:

\_ ناتاشا ، ناتاشا ، ماهذا الذي تقولين ؟ وتابعت ناتاشا كلامها دون أن تعبأ بصرخة ألبوشا :

- هذا مافعلته ، ولكن القصة القديمة تكررت ، وكان يمكن أن يتم كل شيء لولا انني أفسدت عليك خطتك مرة أخرى! كان هناك أمر واحد يمكن أن يبعث فيك الأمل: لعلك كنت قد لاحظت ، بما لك من خبرة وتجربة ، انه كان يبدو على أليوشا في بعض الاحيان انه سئم علاقته القديمة ، لا شك انك رأيت انه أخذ يهملني قليلاً ، وانه أخذ يضجر مني ، وانه صار يتغيب عنى في بعض الأحيان خمسة أيام متالية ، فأملت أن يسأمني تماماً وأن يهجرني ، ولكن سلوكه يوم الثلاثاء الماضي عاد فقلب مشاريعك رأساً على عقب ، فقساءلت: ماعساك تفعل ؟

فهتف الأمير قائلا:

\_ أرجوك ، هذه الواقعة ، بالعكس •

فقاطعته ناتاشا بحزم تقول:

ـ تساءلت فی ذلك المساء ما عساك تفعل ، وقررت أن توافق علی زواجنا لا موافقة صادقة ، بل هكذا ٠٠ بالكلام ، لتهدّ له • قلت فی نفسك : اننی أستطیع أن أؤخر موعد الزواج ماشئت التأخیر ، وفی أثناء

ذلك يكون قد نشأ حب جديد • لقد لاحظت انت نشوء ذلك الحب ، وعليه بنيت خطتك •

قال الامير بصوت منخفض ، كأنما يخاطب نفسه :

\_ كلام روايات ، كلام روايات • هـذا ما تفعله العزلة والأحلام وقراءة الروايات !

وعادت ناتاشا تقول ، دون أن تسمع كلام الامير ودون أن تنتبه اليه :

ـ نعم ، بنيت خطتك كلها على هذا الحب الجديد .

لقد أستبدت بناتاشا حماسة محمومة ، وكانت تزداد اندفاعا شيئاً بعد شيء ، وتابعت كلامها تقول :

و كان حظ هذا الحب من النماء حظاً كبيراً • كان قد نشا في قلب أليوشا من قبل أن يكتشف جميع ماتنصف به تلك الفتاة من مزايا وحسنات، وفي اللحظة التي صرح لها ، ذلك المساء ، بأنه لايستطيع أن يحبها ، لان الواجب وحباً آخر يحولان بينه وبين ذلك ، أظهرت له من النبل ومن العطف عليه وعلى غريمتها ومن سمو النفس ماجعله رغم اعترافه قبل ذلك بجمالها ، يحس انه لم يدرك قبل الآن أنها جميلة كل هذا الجمال ، حتى اذا جاء الى لم يتحدث الا عنها ، فلقد أثرت فيه تأثيراً قوياً حتى ملكت عليه عقله • وشعر ، منذ الغد ، بحاجة قاهرة الى رؤية تلك الانسانة الرائعة ، من قبيل الاعتراف بالجميل في أقل تقدير • ولماذا لا يذهب اليها ؟ ان الاخرى ، أعنى الاولى ، لا تتألم ، فقد تقرر مصيرها ، وسيهب لها حياته كلها ، وهو لا يقضى هنا الا دقيقة واحدة ، ولسوف تكون ناتاشا تلك عاقة كثيراً اذا هي غارت من هذه الدقيقة ! وبدون أن يشعر ، 'ينتزع من ناتاشا هذه ، لا دقيقة واحدة ، بل يوماً ثانياً ، فيوما ثالثاً ، وأثناء ذلك تبدو له الفتاة في ضوء جديد لا عهد له به من قبل ، فهي نبيلة القلب ، تبدو له الفتاة في ضوء جديد لا عهد له به من قبل ، فهي نبيلة القلب ، تبدو له الفتاة في ضوء جديد لا عهد له به من قبل ، فهي نبيلة القلب ،

شدیدة الحماسة ، وهی فی الوقت نفسه ساذجة كأنها طفلة ، وهی فی هذا تشبهه كثیراً ، فیتواعدان علی أن یظلا صدیقین مدی الحیاة ، وعلی أن یکونا أخا و أختاً لا یترك أحدهما الآخر ، وبعد خمس أو ست ساعات من الحدیث تتفتح نفسه لمشاعر جدیدة پستسلم لها قلبه كله ، وتقترب اللحظة الحاسمة ، هذا مافكرت فیه : سوف یقارن عندئذ بین حبه القدیم من جهة وبین حبه الجدید و احساساته الجدیدة من جهة أخری ، أما فی الجهه الأولی فكل شیء معروف ، معتدد ، جاد : مطالب وغیرة ومشاجرات و دموع ، وهنالك لایماز حونه و لا یلاعبونه كما یماز حویلاعب ند من الانداء ، بل طفل من الاطفال ، هنالك ، خاصة ، كل شیء قدیم العهد ،

وخنقتها الدموع وسورة اليأس ، ولكنها سيطرت على نفسها وتابعت تقول :

قالت ذلك ثم غطت وجهها بيديها ، وارتمت على مقعدها ، وأخذت تنجهش في البكاء كطفل ، فصرخ أليوشا ، وأسرع اليها ، وكان لا يستطيع أن يراها باكية دون أن يبكى ،

Si

استفاد الامير من هذا النحيب فائدة كبيرة • ان هذه الحماسة التي أظهرتها ناتاشا خلال حديثها الطويل ، وهذا الاندفاع في هجومها الذي كان ينبغي أن 'يظهر استياءه منه واستنكاره له وأن يعده اهانة لحقت به ، هذا كله أصبح يمكن أن يعتبر الآن نوبة جنونية من نوبات الغيرة ، وأن يرجع الى شدة الحب الذي أهين ، بل الى المرض أيضاً • وكان من اللباقة من جانب الامير أن يظهر شيئاً من العطف ، فقال يواسيها :

مدئى نفسك يا ناتاليا نيقولايفنا ، هدئى نفسك و هذا كله من فرط الحماسة والاحلام والعزلة و لقد اثار حفيظتك بخفته وسلوكه و ولكن ذلك كله لم يكن من جانبه الاطيشا و ان أهم شيء أوضحت قيمته ، وهو ماحدث يوم الثلاثاء ، كان ينبغى أن يقنعك بعمق حبه لك وتعلقه بك ، ولكنك بدلا من ذلك أخذت تتخيلين ٠٠٠

فقاطعته ناتاشا ، وهي تبكي بكاء مراً ، بقولها :

\_ آه ، لاتكلمنى ، لاتعذبنى ، دعنى وشأنى فى هذه اللحظة على الاقل ، لقد قال قلبى ذلك كله منذ مدة طويلة ، هل تظن اننى لا افهم ان حبه القديم قد انقضى وانتهى الامر ؟ . هنا ، فى هذه الغرفة ، حين كان يتركنى ، حين كان ينسانى ، كنت أقبع وحيدة ، . وأعيش هذا كله ، وأفكر فى هذا كله ، وأعيد التفكير فيه ، . وماذا كان فى وسعى أن أعمل؟ لا أتهمك يا أليوشا ، لماذا تحاول أن تخدعنى ؟ هل تظن اننى لم أحاول أن أخدع نفسى ؟ آه ، كم مرة ، كم مرة ، حاولت ذلك ! ، وكنت أتجسس على كل نبرة من نبراته ، وأرصد كل حركة من حركات وجهه أتبجسس على كل نبرة من نبراته ، وأرصد كل حركة من حركات وجهه مات كل شى ، مات كل شى ، ما أنبقانى ! ، ،

كان اليوشا يبكى ، راكعاً أمامها ، وأخذ يردد من خلال النحيب : - نعم نعم ، الذنب ذنبي ، الذنب ذنبي ... \_ لا لست أتهمك يا اليوشا ٠٠ ليس الذنب ذنبك ٠٠ هناك آخرون ٠٠ أعداؤنا ٠٠ انهم هم ٠٠ هم ٠

فصرخ الامير ، بشيء من تفاد الصبر:

\_ ولكننى أستميحك العذر أخيراً : على أى أساس تسندين الى كل هذه الجرائم ؟ كلامك كله افتراضات لا برهان عليها ٠٠٠

فصرخت ناتاشا تقول ، وقد نهضت عن مقعدها :

ـ ترید براهین أیها الرجل الماکر ؟ ماکنت تستطیع أن تفعل غیر هذا حین جثت الی بعرضك! کان لابد لك أن تهدی ابنك ، وأن تنیم مایشعر به من عذاب الضمیر ، حتی یستطیع أن یستسلم لکاتیا بمزید من الحریة ، وبدون ذلك ، کان لابد أن یتذکرنی ، وکان لابد أن یتمرد ، وکان لا بد أن تضیق أنت ذرعاً بالانتظار ، ألیس هذا صحیحا ؟

فأجاب الامير ، وهو يبتسم ابتسامة ساخرة :

\_ أعترف اننى لو أردت أن أخدعك لقمت حقاً بهذا الحساب • انك تملكين كثيراً من نفاذ البصيرة : ولكن قبل أن توجهى الى الناس مثل هذه الملامات ، يجب أن تبرهنى •••

\_ أبرهن ؟ فكيف تعلل اذن سلوكك السابق ، حين كنت تحاول أن تنتزعه منى ، ان من يعلم ابنه أن يحتقر مثل هذه الواجبات ، وأن يعبث بها ، حبا بالظهور في المجتمع ، وطمعاً في المال ، انما يفسده ! ماذا قلت منذ لحظة عن السلام ، وعن هذا البيت الحقير ؟ الست انت الذي منعت عنه ماكنت تعطيه من مال ، وذلك كي تكرهنا بالبؤس والجسوع على الانفصال ؟ انت انت السبب في هذا البيت وفي هذا السلم ، ثم تلومه بعد ذلك عليهما أيها المحتال ! ومن أين أتتك في ذلك المساء ، فجأة ، تلك الحماسة ، وتلك الاعتقادات التي لا عهد لمثلك بها ؟ ولماذا شعرت بتلك

33

الحاجة كلها الى ؟ اننى طوال الأيام الأربعة الماضية ، لم أزد على أن أذرع الغرفة جيئة وذهاباً: فكرت فى كل شىء ، ووزنت كل شىء ، أبعمت النظر فى كل كلمة من كلماتك وحللت كل تعبير من تعابير وجهك ، فانتهيت الى الاعتقاد بأن ذلك كله كان تصنعاً ، بأن ذلك كله لم يكن الا مزاحاً ، لم يكن الا مهزلة مهينة ، خبيثة ، حقيرة ٠٠٠ ذلك اننى أعرفك ، أعرفك منذ مدة طويلة • كنت كلما أتى الى "اليوشا من عندك ، أقرأ فى وجهه كل ماقلت له ، وكل ما أوحيت به اليه • عرفت كل أساليك فى التأثير فيه ! لا كان انت لا تستطيع أن تخدعنى ! قد تكون لك حسابات أخرى، وجائز اننى لم أضع يدى على الشيء الاساسى بعد ، ولكن لا قيمة لهذا ١٠٠ الامر المهم هو انك كذبت على قد٠٠ هذا ما وجب أن أقوله لك صراحة بلا لف ولا دوران ! ٠٠

\_ أهذا كل شيء ؟ أهذه هي براهينك كلها ؟ ولكن فكرى في الامر بعد هذه الحماسة الشديدة: لو كان ماتم في يوم الثلاثاء حيلة كما تقولين، لكانت هذه الحيلة تورطني كثيراً ، ولكان ذلك منى طيشاً أي طيش ! ٠٠ فيم كنت تورط نفسك ؟ هل لمخادعتي من قيمة في نظرك ؟ هل لاهانة فتاة حقيرة من شأن عندك ؟ لست في نظرك الا ابنة هاربة ، شقية، عزلاء ، نبذها أبوها ، فليس هناك من يدافع عنها ، لست في نظرك الا ابنة تجردت من الاخلاق ، ولوثت شرفها بارادتها ٠٠ فهل تستحق منك مثل هذه الفتاة أن تمتنع عن المزاح معها ، اذا كان هذا المزاح يعود عليك بأي نفع مهما يكن ضئيلا ؟

\_ فى أية منزلة تنزلين نفسك يا ناتاليا نيقولايفنا ؟ فكرى فى الامر • انك تصرين على القول بأننى اهنتك • ولكن هذه الاهانة التى تتخيلينها فادحة مخزية مذلة • • لا افهم كيف تفترضين هذا ، وكيف تصرين عليه . لا بد فى الواقع ان يخرج المرء على اشياء كتيرة حتى يقبل ذلك بمثل هذه

السهولة ، عفوك اذا قلت هذا الكلام • ان من حقى ان اوجه اليك بعض اللوم ، لأنك تستعدين ابنى على ولئن لم يناصبنى العداء فى هذه اللحظة دفاعاً عنك ، فلاشك انه يشعر نحوى بالعداوة •••

فصرخ اليوشا يقول:

ـ لا يا ابى ، لئن لم اناصبك العداء ، فلأننى اعتقد أنك لم تهنها ، ولاننى لا استطيع ان اصدق ان فى وسع انسان أن يهين احداً بهذه الطريقة!

فهتف الامير يسأل ناتاشا:

- \_ هل تسمعين ؟
- ناتاشا ، الذنب كله ذنبى ، فلا تتهميه ، انها خطيئة فظيعة ، فصرخت ناتاشا توجه الكلام الى قائلة:
  - ـ هل ترى يافانيا ؟ هو ذا ضدى ٠

فقال الامير:

فصرخت ناتاشا ، وقد خرجت عن طورها :

ـ أتسلحب اذن وعدك ؟ اذن فاعلموا انني منذ يومين ، وانا وحيدة

هنا ، قد قررت ان ارد اليه وعده ، وهاءنا ذا أؤكد الآن ذلك امامكم جميعاً اننى أدفض الزواج من اليوشا •

ربا كان معنى ذلك انك تريدين ان تجددى في نفسه كل انواع القلق التي كان يعانيها ، تريدين ان توقظى في نفسه الشعور بالواجب ، تريدين ان تحيى في قلبه ما كان يشعر به من «اضطراب بصدد واجباته» (كما عبرت عن ذلك بلسانك منذ هنيهة ) ، وذلك من اجل أن تشديه اليك مرة اخرى ، كما شددته اليك في الماضى ، ان ما اقوله الآن ينحدر من نظريتك نفسها ، ولهذا أقوله ، ولكن حسبنا هذا الآن، ولنترك الأمر للزمن ، سأنتظر لحظة هادئة نتباسط فيها ، آمل ان لا تكون علاقاتنا قد انقطعت انقطاعاً نهائيا ، وآمل أيضا أن يتغير رأيك لأ ، وأن تقدريني اكثر مما قدرتني الى الآن ، كنت اريد اليوم ان اطلعك على ماانتويته بصدد اهلك ، ولكن حسبنا هذا الآن ،

ثم التفت الى " وأضاف يقول ، وهو يقترب منى :

\_ یا ایفان بتروفتش ، یسرنی الآن اکثر من ای وقت مضی ان نتعارف تعارفاً اعمق ، لست افصح بهذا عن رغبة تساورنی منذ مدة طویلة فحسب ، ولکننی آمل انك ستفهمنی ، هل تسمح لی بزیارتك ذات یوم قریب ؟ .

فانحنیت. کان یبدو لی اننی لا أستطیع الآن أن أتحاشاه. فصافحنی وحیتًا ناتاشا صامتًا ، وخرج خروج من جرحت کرامته.

## الفصل السرابع



دقائق لا ننطق بحرف • كانت ناتاشا واجمة تفكر ، حزينة مهدمة ، فارقتها قواها كلها دفعة واحدة • كانت تنظر الى أمام دون أن ترى شيئاً، كأنها غائبة عن نفسها، وكانت ممسكة بيد أليوشا،

وكان أليوشا يبكى بلا ضوضاء ، ويلقى على ناتاشا نظرة وجلة مستطلعة من حين الى حين .

وأخذ أخيراً يعزيها على خجل ، ويضرع اليها ألا تغضب ، ويتهم نفسه ، كن واضحا انه يريد أن يبرىء أباه ، وأن ذلك كان يثقل عليه كثيراً ، حاول عدة مرات أن يتحدث في هذا الموضوع ، ولكنه لم يجرؤ أن يعبر عما في نفسه تعبيراً واضحا ، مخافة أن يوقظ سخط ناتاشا ، فكان يحلف لها ان حبه حب أبدى لا يتغير ، ويبرر علاقاته بكاتيا في كثير من الحرارة ، ويردد بلا توقف انه لا يحب كاتيا الا كما يحب أخ أخته الطيبة الرائعة التي لا يستطيع أن يهجرها هجراً تاما ، وانه لو فعل لكان ذلك منه غلظة وقسوة ، وكان يؤكد لناتاشا انها لو عرفت كاتيا لا صبحتا فوراً صديقتين لا تفترقان أبداً ، فما يبقى بعدئذ أي سوء تفاهم ، وكانت هذه الفكرة تعجبه بين سائر الافكار ، لقد كان المسكين صادقا كل الصدق ، وكان لا يفهم مخاوف ناتاشا ، حتى ليمكن أن نقول انه لم يدرك ما قالته وكان لا يفهم مخاوف ناتاشا ، حتى ليمكن أن نقول انه لم يدرك ما قالته ناتاشا لا بيه ، فكل ما أدركه هو ان أباه وناتاشا قد تشاجرا ، وكان ذلك هو ما يحز في نفسه خاصة ،

سألته ناتاشا:

ــ هل تلومني على ما بدر مني نحو أبيك ؟

فأجاب بمرارة :

- كيف ألومك وأنا سبب كل شيء ؟ كيف ألومك وأنا المذنب ؟ أنا الذى دفعتك الى الغضب ، حتى اذا استبد بك الغضب ، أخذت تتهمينه حتى تبرئيني • انك نبرئينني دائماً ، وأنا لا أستحق ذلك • كان لابد من آن تلقى التبعة على أحد ، فألقيتها عليه •

واضاف أليوشا هاتفاً في حرارة :

ــ ولكنه ليس هو المذنب • أمن أجل هذا جاء الىهنا ؟ أهذا ما كان بتوقعه ؟

ولكن أليوشا رأى ناتاشا تنظر اليه نظرة عتب حسزين ، فسرعان ما فقد ثقته بنفسه ، وقال :

ــ لا ، لن اقول شيئًا ، انا سبب كل شيء!

فقالت ناتاشا في جهد:

- نعم يا أليوشا ، لقد مر " بيننا ، فهد "م أمننا الى الأبد • كنت تصدقنى دائما اكثر مما تصدق اى انسان آخر ، اما الآن فقد سكب فى قلبك الشك وسوء الظن : انك تخط "ثنى • لقد سلبنى نصف قلبك • بيننا الآن ظل •

ـ لا تقولى هذا الكلام يا ناتاشا • لماذا تقولين ان بيننا ظلاً ؟ لقد جرحه التعبير •

واردفت ناتاشا تقول:

\_ لقد اجتذبك اليه بنبل مصطنع وكرم كاذب ، وسيستعديك على " بعد الآن مزيداً من الاستعداء •

#### فهتف اليوشا يقول بحرارة :

\_ اقسم لك ان لا ٠٠ ولئن قال « اننا تعجلنا كثيراً » ، لقد دفعه الى هذا القول انه كان مستاء ً ٠ سترين غداً ، او ذات يوم قريب ، أنه سيتراجع عن هذا الكلام ٠ واذا بلغ به الغضب ان اصبح لا يوافق على زواجنا ، فلن اطبعه ٠٠ اقسم لك ٠ ربما اقوى على هذا ٠٠

### ثم هتف فجأة ، وقد تحمس للفكرة التي راودته :

\_ هل تعرفين من الذي سيساعدنا في الأمر ؟ انها كاتيا ٠٠ سترين، سترين نبل هذه الانسانة الرائعة ٠ سترين هل تريد حقاً ان تنافسك وان تفرق بيننا! لقد ظلمتني كثيراً ، منذ قليل ، حين زعمت انني من اولئك الذين يمكن ان يزول حبهم بعد الزواج بيوم ٠ لشد ما آلمني ان اسمع منك هذا الكلام! لا ، لست كذلك ٠ واذا كنت أذهب كثيراً الى كاتيا ٠٠

- ارجوك يا أليوشا ، اذهب اليها ما شئت ، ليس هذا ما أردت أن اقوله ، انك لم تفهم ما اردت ان أقوله ، كن سعيدا مع من تشاء ، ولست استطيع على كل حال ، ان اطلب من قلبك اكثر مما يقدر ان يعطيني ، • •

#### ودخلت مافرا •

\_ هل اقدم لكم الشاى ؟ ان الماء يغلى فى السـماور منذ ساعتين • شىء عظيم ! الساعة الان الحادية عشرة •

كانت مافرا تتكلم بفظاظة وغضب • كان واضحاً انها مستاءة ، وانها حانقة على ناتاشا • والحق انها خلال تلك الايام كلها ، منذ يوم الثلاثاء ، قد بلغت من شدة فرحها بأن سيدتها الشابة (التي تحمل لها حباً جماً) ستتزوج قريباً ، انها نشرت الخبر في العمارة كلها ، ونقلته الى الجيران ، ورددته في الدكاكين ، وابلغته للبواب وقد اعتزت بذلك كثيراً ، فرددت

للناس فی کثیر من الخیلاء ، ان الأمیر ، وهو رجل خطیر الشأن ، واسع الغنی برتبة جنرال ، قد جاء بنفسه الی سیدتها ، یخطبها لابنه ویسألها ان توافق علی زواجها به ، وانها ، ای مافرا ، قد سمعت ذلك كله بأذنیها ، ثم ها هو هذا كله یذهب ادراج الریاح ، كالدخان ، فلقد خرج الأمیر غاضبا ، حتی ان الشای لم تقدم الیه ، ولا شك ان الآنسة هی السبب فی هذا كله ، لقد سمعتها مافرا تخاطب الامیر بغیر أدب ،

أجابت ناتاشا:

- نعم هاتي الشاي ٠
- \_ والمقيلات ايضا ؟

وأخذت ناتاشا تضحك • قالت مافرا:

\_ أهكذا ، بعد كل ما هيأناه ؟ لقد انهدت قواى من التعب ، حتى صرت لا أحس بساقى منذ أمس ، لقد ركضت أشترى الخمر من شارع نفسكى ٠٠

وخرجت ، واغلقت الباب بقوة من شدة الحنق ٠

فاحمرت ناتاشا ، والقت على تنظرة غريبة •

وجاءتنا مافرا بالشاى والمقبلات : بط ، وسمك ، وزجاجتان من الجود الخمر اشترتهما مافرا من عند السييف • وسألتنى مافرا قائلة :

\_ فيم اذن حضرنا هذا كله ؟

قالت ناتاشا ، وهي تقترب من المائدة ، خجلة حتى امامي :

مدا أنا يا فانيا • كنت أحس أن كل شيء سينتهى اليوم الى هذه النهاية ، ومع ذلك كنت آمل ان ينتهى الى غير هذه النهاية • كنت آمل ان يجىء أليوشا ، فيدخل الطمأنينة الى قلبى ، فنتصالح • • كنت آمل ان

اجد شكوكى فى غير محلها ، وان اقتنع بأننى كنت واهمة • • ومن اجل ذلك حضر ت هذه المقبلات ، لاننى قدرت ان حديثنا سيطول الى ساعة متأخرة • •

مسكينة ناتاشا • لقد احمرت احمراراً شديداً وهي تقول هذا الكلام • وثارت حماسة أليوشا فقال :

- هل ترین یاناتاشا ؟ انت نفسك ما كنت واثقة من هذه الشكوك التى روادتك ٠٠ منذ ساعتین كنت غیر واثقة منها ! لا ، لا ، یجب ان نصلح الامر ٠ انا المذنب ٠ علی تقع تبعة كل ماوقع ، وعلی یقع عب اصلاح ما فسد ٠ ناتاشا ، اسمحی لی ان امضی الی ابی فورا ٠ یجب ان اراه ٠ لقد جُرح ٠ لقد أهین ٠ یجب ان أواسیه ٠ سوف اشرح له كل شی ء ، وسأتكلم باسمی وحدی ، لا أقحمك فی الموضوع ٠ سأسوتی كل شی ء ٠ لا تؤاخذینی اذا تركتك الآن وذهبت الیه ٠ لیس الموضوع اننی اشفق علیه ٠سترین انه سیبری ء نفسه امامك ، سترین ٠ سأكون هنا غدا ، منذ الفجر ٠٠ وسأبقی معك النهار كله ، لا اذهب الی كاتیا ٠

لم تمنعه ناتاشا من الخروج ، بل نصحته بأن يمضى • كانت تخشى أشد الخشية ان يبقى أليوشا الى جانبها مكرها ، فيسأمها • ولكنها طلبت اليه ان لا يتكلم باسمها ، وحاولت ان تبتسم له ابتسامة مرحة وهى تودعه • وكان يهم أن يخرج حين عاد اليها فجأة ، فتناول يديها ، وجلس الى جانبها ، واخذ ينظر اليها في كثير من الرقة والعطف •

\_ ناتاشا ، صــد بقتی ، ملاکی ، لا تحنقی علی می نات نختصم بعد الیوم أبدا ، عدینی بأن تصدقینی دائماً فی کل شیء ، وسأصدقك انا ایضاً فی کل شیء ، اسمعی ، سأقص علیك امراً ، فی ذات یوم ، تشاجرنا ، لا أذكر الآن لماذا ، كنت انا المذنب ، وأصبحنا لا نتبادل الكلام ، لم أشأ

أن اكون الياديء بطلب العفو ، وكنت حزيناً اشد الحزن • فجعلت أضرب فی الشسوارع علی غیر همدی ، ثم ذهبت الی بعض الاصدقاء ، وأنا اكاد أختنق من الحزن ٠٠ راودتني فكرة ، قلت في نفسي : ترى لو مرضت ناتاشا ، فماتت ، ما عسى أن تصير اليه حالتي ؟ فلما تصورت هذا ، أصابني يأس شديد كأن الأمر وقع فعلاً ، واشتدت على وطأة هـــذه الافكار ، وازداد حــزني الرهيب ، ثم تخيلتني جاثيــاً على قبرك فاقــد الوعى ، احيطه بذراعي وقد هدني الألم ، ورأيتني اقبل القبر ، وأناديك، أسألك أن تخرجي الى ولو دقيقة واحدة ، وأضرع الى الله أن يحقق معجزة من معجزاته ، فيبعثك أمامي لحظة ، فأرتمي عليك ، وألفك بذراعي ، وأعانقك ، واقبلك ٠٠ وخيل الى أنني سأموت من فرط السعادة اذا استطعت أن أحيطك بذراعي مرة أخرى ، خلال ثانية ، كما كنت أفعل في الماضي • ثم قلت في نفسي وأنا أتخيل هـذا: أأضرع الى الله أن يردها الى ً لحظة واحدة ، ونحن نعيش معاً منذ ستة شهور ؟ ما أكثر ما اختصمنا خلال هذه الشهور السبة ، وما أكثر الايام التي قضيناها لا نتيادل الكلام ! • • كنا نتشاجر أياماً بكاملها ، ونغفل عن سعادتنا • • ثم أسألك أن تخرجي الىـ من القبر ولو دقيقة واحـــدة ، وأشــعر انني قادر على ان أدفع حياتي كلها ثمناً لهذه الدقيقة • حين تخيلت هذا كله ، لم أملك أن أقاوم ، فهرعت اليك فوراً ، فلما وصلت كنت تنتظرينني ، وأذكر أنني حين تعانقنا لنتصالح ضممتك الى صدري ضماً قوياً جداً ، كأننى كنت أوشك ان افقدك فعلاً • ناتاشا! يجب ان لا نختصم بعد الآن أبداً • ان هذا يؤلمني كثيراً • • رباه ! هل يمكن ان يخطر ببالي ان فی وسعی ان أتركها !۰۰

كانت ناتاشا تبكى • وتعانقا عناقاً شديداً • وحلف لها أليوشا مرة

أخرى أنه لن ينفصل عنها مدى الحياة • ثم أسرع يمضى الى أبيه • كان مقتنعاً اقتناعاً جازما بأنه سيرتب كل شيء •

قالت لى ناتاشا وهى تشد على يدى شدا يشبه أن يكون تشنجا :

ـ انتهى كل شيء ، ضاع كل شيء • انه يحبنى ، وسيظل يحبنى ،
الى الأبد • ولكنه يحب أيضا كاتيا ، وما هى الا فترة وجيزة حتى يحبها أكثر مما يحبنى • ان هذا الأمير ، هذا الثعبان ، لن يغفل • • وعندئذ • • لاتاشا ، أنا أيضا اعتقد أن الامير يراوغ ، ولكن • •

\_ انت لا تعتقد بكل ما قلته له ، رأيت ذلك في وجهك • ولكن انتظر ، فسترى من تلقاء نفسك أنني على حق • ذلك أنني لم أتحدث الا في أمور عامة ، ولا يعلم الا الله ماذا يبيت ايضا • انه رجل فظيع • خلال هذه الأيام الاربعة التي كنت أذرع فيها الغرفة جيئة وذهابا ، أدركت كل شيء • لقد أراد أن يحرر قلب أليوشا من الحـزن الذي يمنعه من أن يخفق ، أراد أن يخفف عنه وطأة الواجبات التي يشعر بها من حبه لي ، فلفق هذه الخطبة ، ليدس تنفسه بيننا ، وليسحر أليوشا بنبله وكرمه ٠ هذا صحيح ، يا فانيا . ذلك هو أليوشا . كان سيطمئن على م كان سيهدأ قلقة على " ، قائلا لنفسه : « انها الآن زوجتي ، وهي اذن معي الى الأبد »، وكان سنزداد التفاتاً الى كاتبا وعناية بها ، على غير ارادة منه ، ولا شك أن الأمير قد لقن كانيا هذه الدرس ، وأدرك أنها تناسبه ، وانها تستطيع ان تجتذبه اكثر مني • وا أسفاه يا فانيا • ان رجائي كله معقود علىك الآن • انه يريد ان يوثق علاقته بك فاستحلفك بالله ان لا ترفض ، وافعل كل ما تستطيع فعله حتى تدخل الى بيت الكونتيسة ؟ واعرف كاتيا ، وراقبها وقل لى من تكون • انا في حاجة الى ذهابك الى هناك • ما من أحد يمكن أن يفهم مثلك ، وستعرف ما عسى أن يفيدني • وراقب ايضا مدى صداقتهما ، وانظر ما بينهما ، واعـرف عم يتحدثان • وأنعم

النظر ، خاصة ، في كاتيا ٠٠ برهن لى مرة أخسرى على صداقتك ، يا صديقي العزيز اللطيف ، يا فانيا ، لم يبق لى أمل في غيرك!

حين عدت الى بيتى كان الليل قد انتصف • وجاءت نللى تفتيح لى الباب ، وقد ظهرت فى وجهها آثار النوم ، فابتسمت ونظرت الى نظرة فرحة • كانت المسكينة تلوم نفسها على أنها غفت • كانت تتمنى أن تنتظرنى الى ان اعود • وقالت ان شخصا جاء يسأل عنى ، وانه انتظرنى بعض الوقت ، ثم ترك لى رسالة على المنضدة • كانت الرسالة من ماسلوبويف • انه يطلب الى آن أذهب اليه غدا ، فى الساعة الواحدة • كنت أود لو أسأل نللى بعض الأسئلة ، ولكننى أرجأت ذلك الى غد ، وأصررت عليها أن تنام • كانت الطفلة المسكينة قد أخذ منها التعب كل مأخذ وهى تنتظرنى ، ولم تنم الاقبل وصولى بنصف ساعة •

# الفضب لالخاسس

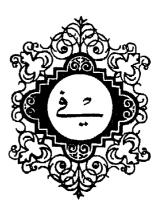

صباح الغد ذكرت لى نللى تفاصيل غريبة عن زيارة البارحة • وكان من المستغرب أصلا أن يفكر ماسلوبويف فى زيارتى ، ذلك المساء • فقد كان يعرف أننى لن أكون فى البيت ، انبأنه

بذلك حين لقيته آخر مرة ، وكان يتذكره جيداً ، قالت نالى انها في أول الأمر لم تشمل أن تفتح له الباب ، لأنها خافت ، وكانت الساعة قد بلغت الثامنة من المساء ، ولكنه توسل اليها أن تفتح ، مدعياً أنه ان لم يترك لى رسالة ، فسيصيبني غدا سوء ، فلما سمحت له أن يدخل كتب الرسالة فوراً ، ثم اقترب منها وجلس الى جانبها على الأريكة ، قالت نالى : « فنهضت من مكاني ولم أشأ أن أكلمه ، لأنني خفت منه خوفاً شديداً ، فأخذ يحدثني عن بوبنوفا ، وقال انها غضبت كثيراً ، ولكنها لا تجرؤ على المحيء الى هنا لتأخذني ؟ ثم راح يثني عليك ؟ فقال انك كنت من أعن أصدقائه وانه عرفك صبياً صغيراً ، عندئذ رضيت أن أكلمه ، فأخرج لى أمن جيه حلوي ، وطلب الى "أخذها ، ولكنني رفضت ، فأكد لى انه رجل شهم ، وانه يعرف أن يغني وأن يرقص ، وسررت بهذا ، ثم قال انه سيمكث هنا بعض الوقت ، ينتظر عودتك ، وفال انك قد تعود ، وطلب الى "أن لا أخاف منه ، وأن أجلس الى جانبه ، فجلست ، ولكنني لم أشأ أن أكلمه ، فقال انه يعرف أمي وجدى ، و فعلست ، ولكنني لم أشأ أن أكلمه ، فقال انه يعرف أمي وجدى ، و في فخلست ، ولكنني لم أشأ أن أكلمه ، فقال انه يعرف أمي وجدى ، و في فخلت أنكلم ، ومكث مدة طويلة » ،

- \_ فيم نكلمتما ؟
- ـ تكلمنـا عن امى ٠٠ وعن بوبنـوفا ٠٠٠ وعن جدى ٠ لقد لبث ما يقرب من ساعتين ٠

لاحظت ان نللي لاتريد أن تقص على كل مادار بينهما من حديث فلم أسألها عن شيء ، أملا في أن أعرف ذلك كله من ماسلوبويف ولكنني اعتقدت ان ما سلوبويف قد تعمد ان يأتي اثناء غيابي ، ليلقي نللي وحدها • فتساءلت 'ترى لماذا تعمد ذلك ؟

وأرتنى نللى ثلاث قطع من الحلوى قدمها اليها • • انها سكاكر رديئة ملفوفة بورق أخضر وأحمر ، لاشك انه اشتراها من عند احد البقالين • وضحكت نللى وهي تريني قطع الحلوى • فسألتها:

- \_ لماذا لا تأكلينها ؟
- فأجابتني وقد بدا في وجهها الجد والعبوس:
- لا اريدها ثم اننى لم آخذها ولكنه تركها على الاريكة كان على في ذلك اليوم ان اقوم بعدد من الجولات ، فودعت نللى ، وسألتها وانا اهم بالخروج:
  - ـ هل تتضايقين حين تبقين وحدك •
  - \_ نعم ولا + أتضايق حين تغيب مدة طويلة +

قالت ذلك وهي ترشقني بنظرة تفيض حباً • وكانت طوال ذلك الصباح تنظر الي ً نظرة رقيقة ودوداً ، وتبدو فرحة كل الفرح • وكانت في الوقت نفسه تلتزم موقف التحفظ بل والخجل ، كأنها تخشى ان تزعجني وان تفقد صداقتي • • وكانت لا تسرف في التبسط معي كأن ذلك عيب •

\_ وما الذي لا يضايقك ؟ لقد قلت « نعم ولا » •

طرحت عليها هذا السؤال ، وانا ابتسم رغم ارادتي ، لقد اصبحت عزيزة على تكثيراً .

فقالت وهي تطلق ضحكة خفيفة:

\_ ما لا يضايقني ، اعرفه كل المعرفة ٠

وعاد اليها الاضطراب مرة اخرى • كنا نتحدث عند العتبة ، وكان الباب مفتوحاً • كانت نللى امامى خافضة العينين ، قد وضعت احدى يديها على كتفى وامسكت بالاخرى كمى • فسألتها :

ـ ماذا ؟ هل هو سر ؟

ــ لا ٠٠ ابداً ٠٠ لا شيء ٠٠ ولكنني ٠٠ لكنني ، بعــد ان ذهبت انت ، أخذت اقرأ كتابك .

قالت ذلك بصوت خفيض ، وهي تنظر الي ً نظرة رقيقـــة نافذة . واحمر وجهها احمراراً شديداً .

\_ ها ٠٠ صحيح ؟ هل يعجبك الكتاب ؟

طرحت عليها السؤال ، وانا ارتبك ارتباك الكاتب حين 'يقر ط في حضوره ، تمنيت من اعماق قلبي لو اقبلها في تلك اللحظة ، ولكن ذلك كان يبدو لي مستحيلاً ، وصمتت نللي ، ثم سألتني وقد لاح في وجهها حزن عمق:

ـ لماذا ، لماذا يموت ؟

والقت على تظرة سريعة ، ثم خفضت عينيها من جديد . \_\_\_ مون ؟

ـ الشاب المصدور الذي تتحدث عنه في الكتاب •

ــ كان لا بد ان يموت يانللي • • ما العمل ؟ فأجابت بصوت يشبه أن يكون همساً قائلة :

- ابدأ ··

واطرقت الى الارض حانقة •

انقضت على ذلك دقيقة ، ثم دمدمت نللى تسألنى ، وهى تشد كمى شداً أقوى :

- ـ والفتاة والشيخ! هل سيعيشان معاً ولا يضنيهما الفقر؟
- ــ بل تذهب الفتاة الى بعيد تتزوج احد مالكى الاطيان ، ويبقى العجوز وحده •

قلت لها ذلك على أسف ، فقد آلمنى حقاً ان لا استطيع ان اطمئنها بشىء آخر .

ـ ها ٠٠ نعم هكذا اذن انت! لن استمر في قراءة الكتاب!

ونبذت يدى غاضبة ، واشاحت عنى مهرولة ، وادارت وجهها الى احدى زوايا الغرفة خافضة العينين ، وقد احمر وجهها احمراراً شديدا ، واضطربت أنفاسها ، كأن حزناً السما يخنقها خنقاً .

قلت وانا اقترب منها:

ـ كفى يا نللى ! لماذا تغضبين ؟ القصة من ابتكار الخيال وليست واقعاً ، فلا حاجة بك الى الغضب! يالك من صبية مسرفة فى الاحساس!

فقالت خجلة ، وهي ترفع الي ً نظرة وضاءة محبة :

ـ لست غاضة ٠

ثم امسکت یدی فجأة ، واسندت وجهها علی صدری ، واخذت تبکی ۰

ولكن فى هذه اللحظة نفسها انفجرت ضاحكة ، فكانت تبكى وتضحك معاً ، وشعرت انا نفسى اننى اضحك واتألم فى آن واحد ، وعبثا حاولت ان أنهض رأسها نحوى ، وحين حاولت ان ابعد وجهها عن كتفى، ازدادت تشبثاً به وهى تضحك ،

وانتهی اخیراً هذا المسهد ، فودعتها ، وحثت الخطی ، فما هبطت بضع درجات من السلم حتی رأیت نللی تجری ورائی ، وقد اصلطبخ وجهها بالحمرة ، وظهر علیها اضطراب الحجل ، والتمعت عیناها ، فطلبت الی آن لا اغیب کثیراً ، فوعدتها بأننی سأعود قطعاً فی موعد العشاء ، ذهبت أولا الی العجوزین ، فرأیتهما مریضین ، کانت آنا آندریفنا تعانی آلاماً شدیدة ، و کان نیقولا سرجتش قابعاً فی غرفته ، وقد أحس بوصولی ، ولکننی کنت اعرف انه لا یأتی الی قبل انقضاء ربع ساعة علی بوصولی ، ولکننی کنت اعرف انه لا یأتی الی قبل انقضاء ربع ساعة علی

بوصوى ، ولك ليفسح لنا مجال الكلام على انفراد ، ولم أشأ ان ازعج مجيئى ، وذلك ليفسح لنا مجال الكلام على انفراد ، ولم أشأ ان ازعج آنا اندريفنا ، فلطفت قصة سهرة الأمس ما امكننى تلطيفها ، ولكننى ذكرت لها الحقيقة ، فما كان اشد عجبى حين لاحظت ان العجوز لم تستقبل نبأ احتمال القطيعة بكثير من الدهشة ، رغم ان هذا النبأ قد آلمها ،

قالت :

۔ نعم یا صدیقی ، ذلك ما كنت أقد ر أن یقع ، حین مضیت آخر مرة فكرت فی الأمر طویلا ، وقلت فی نفسی ان هذا لن یتم ، لعل الله یری اننا لا نستحق ذلك ، وهذا الرجل سافل لایمكن أن ینتظر منه خیر ، لیس قلیلا ذلك المبلغ الذی یسلمنا ایاه ، عشرة آلاف روبل ، وهو یعلم حق العلم ان لیس له فیه أی حق ، انه یسلمنا كسرة الخبز ، یجب ان نبیع اخمینیفكا ، ولقد كانت صغیرتی ناتاشا مستقیمة عاقلة حین لم تصدقه ،

ثم اضافت وهي تخفض صوتها :

- ثم هل تعلم يا صديقى ان زوجى يعارض فى هذا الزواج • لقد افصح عن رأيه ، فقال انه لا يريد هذا الزواج • ظننت اول الامر ان ذلك نزوة منه ، ولكننى عرفت بعدئذ انه كان جاداً لا يهزل • ما مصير حمامتى الصغيرة اذن ؟ سيظل ساخطاً عليها الى الابد • واليوشا ماذا يفعل ؟

ظلت تسائلنى مدة طويلة ، وكانت على عادتها ، ترد على كل جواب من أجوبتى بتأوهات وتنهدات وزفرات ، كنت قد لاحظت ان حالتها ساءت كثيراً فى الايام الاخيرة ، وان كل نبأ من الانباء أصبح يهزها هزاً عنيفاً ، كان الحزن الذى تسببه لها ناتاشا يحطم قلبها وصحتها تحطيماً ،

ودخل العجوز ، مرتدياً مبذله ، منتعلا خف المنزل ، وشكا مما يعانيه من حمى ، لكنه نظر الى امرأته نظرة تفيض بالعطف والمودة ، وظل طوال المدة التى قضيتها بينهما يحيطها بألوان الرعاية ، كما ترعى المربية أطفالها ، وكان ينظر الى عينيها ويبدو كأنه خجيل منها ، كان فى نظراته كثير من الرقة والمحبة ، كان يفزعه أن يراها مريضة ، كان يحس انه سيفقد كل شيء اذا فقدها ،

لبثت معهما قرابة ساعة ، وحين ودعتهما ، صحبنى حتى حجرة المدخل وحدثنى عن نالى ، كان يفكر تفكيراً جاداً فى ضمها اليه ، فى اتخاذها ابنة له ، وسألنى ماذا يجب أن يعمل حتى توافق آنا آندريفنا على ذلك ، وطرح على أسطلة كثيرة عن نالى ، فى كثير من حب الاستطلاع ، ثم سألنى ألم أعرف شيئاً جديداً عنها ، فقصصت عليه ماعرفته قصاً سريعاً ، فتأثر مما رويته له تأثيراً واضحاً ،

قال بلهجة حازمة:

ــ سنتحدث فى هذا الامر مرة أخرى • • ثم اننى سأجىء اليك ، متى أبللت من مرضى ، وعندئذ نعزم أمرنا • •

وفى الظهر تماما كنت عند ماسلوبويف فما كان أشد دهشتى حين دخلت عليه فرأيت عنده الامير أول من رأيت • كان يرتدى معطفه في حجرة المدخل ، وكان ماسلوبويف يعينه في ذلك متعجلا ، ويعيد اليه عصاه • لقد سبق أن قال لى انه يعرف الامير ، ولكن هذا اللقاء أدهشنى كثيراً •

ارتبك الامير حين رآنى ، ولكنه مالبث أن هتف بلهجة تظهر كثيراً من المودة :

\_ ها •• هذا انت! أنظر كيف يتم اللقاء في بعض الاحيان! •• لقد علمت منذ لحظة انك تعرف ماسلوبويف • سرتني رؤيتك ، سرتني كثيراً ، كنت أفكر في الذهاب اليك ، وأرجو أن أفعل ذلك في أقرب فرصة ؟ هل تسمح لي بذلك ؟ لي رجاء عندك : ساعدني على توضيح الموقف • لا شك انك فهمت ما أردت أن أقوله أمس • انك هنالك صديق ، وقد تابعت تطور هذه القضية من أولها الى آخرها • وانك تستطيع أن تؤثر بعض التأثير •• يؤسفني كثيراً انني لا أستطيع أن ألقاك حالا •• كثرة الاعمال تمنعي من ذلك • ولكني أرجو أن نجتمع ذات يوم قريب ، قريب جداً • سيسرني أن أجيء اليك • اما الآن ••

وصافحنی بکثیر من القوة ، وتبادل نظرة مع ماسلوبویف ، ثم خرج •

قلت وأنا أدخل الغرفة :

\_ ناشدتك الله الأ قلت لي ٠٠

فقاطعنى ماسلوبويف يقول وهو يتناول قبعته بسرعة ويتجه الى حجرة المدخل:

ـ لن أقول لك شيئًا • تنتظرني أعمال • لقد تأخرت ، أنا ذاهب!

\_ صحیح • کتبت الیك أمس ، و کتبوا الی الیوم • • یكاد ینفجر رأسی • قصة فظیعة ! انهم ینتظروننی • عفوك یا فانیا • كل ما أستطیع أن أقدمه لك تعویضا عن تعبك هو أن أسسمح لك بأن تصفعنی جزاء ماحملتك من عناء بدون طائل • فاذا أردت أن تقتص لنفسك ، فهیا افعل ، ولكن أرجوك أن تفعل بسرعة ، حتى لا تؤخرنی ، فانهم ینتظروننی •

\_ ولماذا أضربك ؟ أسرع مادام ينتظرك عمل • ان الانسان لا يستطيع أن يتنبأ بالطوارىء دائما • ولكن •••

فقاطعنی و هو یش الی حجرة المدخل ویرتدی معطفه ( وارتدیت معطفی أنا أیضا ):

\_ لا ، لا ، دع « لكن » هذه لى أنا • يجب أن أحدثك فى قضية هامة جداً ، ومن أجل ذلك انما رجوتك أن تأتى الى • والقضية تتصل بك رأساً ، وتمس مصالحك • ولكننى لا أستطيع أن أحدثك فى هذا كله خلال دقيقة واحدة ، فعدنى ، ناشدتك الله ، أن تجىء الى هذا المساء ، فى الساعة السابعة تماماً • سأكون هنا • •

#### فقلت متر دداً:

\_ هذا المساء ؟ ولكنني كنت أريد أن أذهب هذا المساء الى ••

ــ اذهب الآن الى حيث كنت تريد أن تذهب في المساء ، ثم عد الى من فانيا ، لا تستطيع أن تتخيل الأنباء التي سأقولها لك ٠

\_ ولكن أرجوك ، أرجوك ، ماهو هذا الامر ؟ انك تثير في عب الاطلاع ، أعترف لك بذلك .

وفى أثناء ذلك كنا اجتزنا باب العمارة ، وبلغنا الرصيف • فقال في الحاح:

8

- ـ اذن ستجيء ؟
  - \_ سأجيء ٠
- \_ لا ، لا ، عاهدني عهد الشرف .
  - \_ عجيب ! أعاهدك •
  - \_ طيب من أين أنت ذاهب ؟
    - \_ من هنا •

قلت ذلك وأشرت الى اليمين • فقال وهو يشير الى الشمال:

ــ وأنا ذاهب من هنا • الى اللقاء يا فانيا ، لا تنس الموعد ، فى الساعة السابعة •

قلت في نفسي وأنا أراه يبتعد : « غريب » •

كنت أريد أن أذهب الى ناتاشا فى ذلك المساء ، ولكننى وعدت ماسلوبويف بأن أجىء اليه ، فقررت أن أمضى الى ناتاشا حالاً ، وكنت على ثقة باننى سأجد عندها أليوشا ، وقد وجدته عندها فعلاً ، فسر برؤيتى سروراً كبيراً ،

كان لطيفا جداً ، وكان رقيقاً مع ناتاشا بيخاصة ، حتى انه فرح فرحا شديداً حين وصلت ، وكانت ناتاشا تتحاول أن تظهر بمظهر الفرحة ، ولكن كان واضحا ان ذلك فوق طاقتها ، كانت شاحبة اللون ، وكان يبدو على وجهها انها تعانى آلاماً ، انها لم تنم نوماً هادئاً ، وكانت تظهر لالوشا مزيداً من العاطفة ،

كان أليوشا يتكلم كشيراً ، يريد أن 'يفرح ناتاشا ، أن ينتزع ابتسامة ما من شفتيها المنقبضتين على غير ارادة منها ، ولكنه يتحاشى أن يذكر اسم كاتيا أو اسم أبيه + لا شك ان ماقام به أمس من مسعى للمصالحة قد أخفق +

وخرج أليوشا لحظة ليقول شيئًا لمافرا ، فدمدمت ناتاشا تسير الى الله :

\_ هل تعلم انه يتحرق شوقاً الى الذهاب؟ نعم ، ولكنه لا يجرؤ . ولا أريد أن أطلب اليه أن يذهب ، خشية أن يتعمد عندئذ البقاء . انى أخاف أن يصيبه السأم ، وأن تبرد عاطفته نحوى تماما! ما العمل ؟

رباه ، ما هذا الوضع الذي تضعان نفسيكما فيه ؟ ماهذا الشك والحذر ؟ ماهذا التجسس والتربص ؟ لماذا لا تتصارحان فينتهى كل شيء ؟ أغلب ظنى ان هذا الوضع هو الذي سيدخل الى قلبه الملل!

فصرخت ناتاشا مذعورة تقول :

\_ فماذا أعمل اذن ؟

ـ اسمعی ۰۰ سأدبر كل شيء ۰۰

قلت ذلك ، وذهبت الى المطبخ ، بحجة اننى أريد أن أطلب الى مافرا أن تمسيح حذائي الذي امتلأ وحلاً .

فصر خت بی ناتاشا تقول: \_ تأن ً یا فانیا!

فما ان دخلت المطبخ حتى أسرع أليوشا الى " ، كأنه كان ينتظرني.

- ایفان بتروفتش ، صدیقی العزیز ، ماذا یجب أن أعصل ، انصیحنی ، لقد وعدت کاتیا أمس بأن أذهب الیها فی هذه الساعة نفسها ، ولا أستطیع أن أخلف الوعد ، اننی أحب ناناشا حبا یعجز لسانی عن وصفه ، اننی مستعد لان ألقی بنفسی الی النار فی سبیلها ، ولکنك توافقنی انت نفسك علی اننی لا أستطیع أن أترك كل شیء هناك ، فذلك لایلیق ،

\_ ماعليك الا أن تذهب •

\_ و ناتاشا؟ انها ستتألم یا ایفان بتروفتش ، ساعدنی علی الخروج من هذا المأزق .

رأيي أن تذهب • انت تعلم انها تحبك • فان بقيت شعرت طوال الوقت بأنك مللت المقام معها ، وانك 'تكره نفسك على البقاء اكراها • أوثر أن تتصرف تصرفا طبيعيا • ثم انني سأساعدك ، هيا بنا •

\_ عزيزي ايفان بتروفتش ، ما أنبل قلبك !

و دخلنا ، فما هي الا دقيقة واحدة حتى قلت له:

\_ رأيت أباك منذ قليل •

فصرخ مذعوراً:

\_ أين ؟

\_ فى الشارع ، مصادفة " • لم يبق معى الا دقيقة • ورجانى مرة أخرى أن نتعارف تعارفاً أكمل • وقد سألنى هل أعرف أين انت • انه فى حاجة ملحة الى رؤيتك ، يريد أن يقول لك شيئاً •

وفطنت ناتاشا الى الغرض الذى أهدف اليه من هـذا الكلام ، فساعدتني تقول:

\_ اذن فاذهب اليه يا اليوشا ، اذهب اليه حالا .

\_ ولكن •• أين يمكن أن أجده ؟ هل هو في البيت ؟

\_ قال انه سيكون عند الكونتيسة •

فنظر البوشا الى ناتاشا بحزن ، وقال بسذاجة :

\_ فما العمل اذن ؟

قالت ناتاشا:

\_ مابك يا اليوشا؟ ماينبغى أن تهجر هؤلاء الاصدقاء من أجل أن تهدئنى ، والا كنت تتصرف كاطفال ، هذا أولاً مستحيل ، وهو ثانيا اخلال بواجب الأدب نحو كاتيا ، انتما صديقان ، ولا يمكن أن يقطع المرء علاقاته بأصدقائه على هذا النحو الفظ ، ثم انك تهيئنى اذا اعتقدت اننى غيورة الى هذه الدرجة ، اذهب الى هناك حالا ، أرجوك ، وبذلك

فهتف اليوشا في حماسة وندامة:

تطمين أباك •

\_ ناتاشا ، انت ملاك ، أنا لا أساوى أصبعا من أصابعك الصغيرة ! ما أنبل قلبك يا ناتاشا ، وأنا ، أنا ، آه ، أؤثر أن تعرفى ! لقد سألت ايفان بتروفتش ، منذ قليل ، في المطبخ ، أن يساعدني على الذهاب، فاخترع هذه الطريقة ، ولكن لا تسيئي بي الظن يا ناتاشا ، فلست مذنبا تماما ، انني أحبك أكثر مما أحب أي شيء في العالم ، أحبك ألف مرة أكثر مما أحب أي شيء في العالم ، أحبك ألف مرة أكثر مما أحب أي شيء أن أكشف لها عن وضعنا ، وأن أقص عليها أن أعترف لكاتيا بكل شيء ، أن أكشف لها عن وضعنا ، وأن أقص عليها كل ماجري أمس ، فلعلها تتخيل مخرجا ينقذنا ، انها مخلصة لنا كل الاخلاص ،

فأجابته ناتاشا وهي تبسم :

- اذن فاذهب اليها • وانى يا صديقى أحب كثيراً أن أتعرف الى كاتيا فكيف نهيىء ذلك ؟

فلما سمع اليوشا هذا الكلام تجاوز فرحه كل حد • واندفع يتخيل ألف مشروع ومشروع ، وقال ان ذلك أمر سهل ، وان كاتيا ستجد الحل • وبسط فكرته بحرارة وحماسة ، ووعد أن يعود بجواب كاتيا في الميوم نفسه ، بعد ساعتين ، وعد أن يجيء الى ناتاشا في المساء •

فسألته ناتاشا وهي تدفعه الى الخروج:

#### \_ هل تجيء حقا ؟

- أتشكين في ذلك ؟ الى اللقاء يا ناتاشا ، الى اللقاء يا حييتي ، انت حييتي الى الابد ، الى اللقاء يا فانيا ، ها ، عفواً لقد خاطبتك بقولى يا فانيا دون أن أنتبه الى ذلك ، ولكن اسمع يا ايفان بتروفتش ، لماذا لا نتخاطب بعد الآن بصيغة المفرد و نحن صديقان ، فلنتخاطب بعد الآن بصيغة المفرد ، .

#### \_ موافق ٠

ما الحمد لله و لقد راودتنى هذه الفكرة مائة مرة ولكننى لم اجرق على « مفاتحتكم » فيها و هاءنا ذا « أخاطبكم » مرة أخزى بميم الجمع و ذلك ان الاقتصار على كاف الخطاب صعب جدا و لقد عبر تولستوى عن ذلك أجمل تعبير ، حين حدثنا عن شخصين تواعدا على أن يتخاطبا بصيغة المفرد ، ولكنهما لم يظفرا بذلك ، فأخذا يتحاشيان الجمل التي تشتمل على خطاب اصلا و آه ياناتاشا ! لسوف نعيد قراءة كتاب «الطفولة والمراهقة» معا و انه كتاب رائع جدا .

قالت ناتاشا تطرده وهي تضحك :

- \_ هيا ، هيا ، اسرع لقد نسى نفسه من شدة الفرح وهو يثرثر
  - ـ الى اللقاء ، سأعود بعد ساعتين •
  - قال ذلك ، وقبيَّل يدها ، وخرج مسرعا •
  - قالت لى ناتاشا والدموع تهطل من عينيها:
    - ــ هل رأیت ، یا فانیا ، هل رأیت ؟

مكت مع ناتاشا حوالى ساعتين ، أحاول أن أواسيها ، الى أن ظفرت باقناعها ، لاشك ان لمخاوفها مايبررها ، ولقد كان صدرى ينقبض حين أفكر في وضعها ، كنت أشفق عليها ، ولكن ما العمل ؟

SS

وكان يدهشنى اليوشا أيضا: انه يحبها الآن مثلما كان يحبها من قبل • انه يحبها حبا أملاً بالعذاب ، لما يداخله من ندامة وعرفان بالجميل • الا ان حبا جديداً قد نبت فى قلبه وترسخ • وكان يستحيل على المرء أن يتنبأ بالمصير الذى سيصير اليه هذا كله • كنت أنا نفسى أتشوق الى معرفة كاتيا • ووعدت ناتاشا بأن أهيى و لها فرصة التعرف اليها •

واستجابت ناتاشا ، آخر الامر ، لشىء من المرح ، وحدثتها فى جملة ما حدثتها عن نللى وماسلوبويف وبوبنوفا ، وعن لقائى مع الامير فى منزل ماسلوبويف ، وعن الموعد الذى ضربته لماسلوبويف فى الساعة السابعة ،

فاهتمت لهذا الحديث كثيراً • وحدثتها قليلا عن أبويها ، ولكنى سكت عن زيارة أبيها ، وارجأت الكلام عليها الى أن يقع شيء جديد • كان يمكن أن ترعبها فكرة مبارزة بين أبيها وبين الامير • وقد استغربت أيضاً أن يكون الامير على صلة بماسلوبويف ، وأن يكون ماسلوبويف فى شوق الى معرفتها ، رغم ان هذا كله يسهل تعليله بالظرف الراهن •

وعدت الى بيتى في نحو الساعة الثالثة ، فطالعتنى نللى بوجهها العنيد الوضياء •

## الفصل السادس

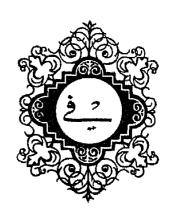

الساعة السابعة تضاماً كنت عند ماسلوبويف و استقبلني بذراعين ممدودتين وصيحات كبيرة و كان نصف سكران ، طبعا ، ولكن الأمر الذي أدهشني خاصة مو تلك الأشاء الخارقة التي

أعدها لاستقبالي • لقد كان واضحا انه ينتظر قدومي • كان هناك سماور من نحاس أصفر يغلي فيه الماء ، على مائدة مستديرة فرشت بغطاء ثمين • وكانت الأطباق والاقداح من بلور وفضة وخزف ، تتلألا • وعلى مائدة أخرى مفروشة بغطاء آخر لا يقل عن الأول جمالا ، كان هناك أصناف من جيد الحلوى ، والمربب ، وأشربة من كييف ، ومعقود ، وفاكهة مسكرة ، وعصير مجمد ، ومرببات فرنسية ، وبرتقال ، وتفاح ؛ وجوز ؛ ولوز ، وفستق • • كانت المائدة معرض فاكهة ، وعلى مائدة ثالثة مختبئة تحت غطاء نوصع البياض صنفت أنواع من المقبلات : الكافيار ، والجبن ، وفطائر اللحم ، والنقانق، والجامبون المدخش ، والسمك ، وصنف جيش عرمرم من زجاجات الخمر بأنواعه المختلفة وألوانه الجميلة : الأخضر ، والأصهب ، والأحمر ، والأصفر ،

وفی رکن من الارکان ، علی منضدة صغیرة مفروشة بغطاء أبیض ، وضع اناءان فیهما ثلج وزجاجتان من الشمبانیا تبتردان ، وعلی المائدة أمام الاریکة تتبختر ثلاث زجاجات : زجاجة سوترن ، وزجاجة شاتولافیت ، وزجاجة کونیاك ، وهی فی الخمر مما غلا ثمنه ، یجیئون به من قبو

اليسييف • كانت الكسندرا سيمينوفنا جالسة الى مائدة الشاى ، وقد عنت بزينتها على انها بسيطة ، فوفقت فى ذلك كثيراً • كانت تعرف أن تصفيف شعرها على هذه الصورة يناسبها ، وكانت معتزة بذلك اعتزازاً واضحاً • فلما دخلت نهضت تستقبلنى بشىء من الاختيال • وكان الرضى والفرح يلمعان فى وجهها النضر • وكان ماسلوبويف جالساً ، وقد تدثر بثوب رائع تحته ملابس نضرة أنيعة ، وانتعمل خفين صينين جميلين • كان قميصه مزخرفاً ، له أزرار مما يرى فى أحدث الازياء • وقد صفقف شعره ، ودهنه ، وفرقه من جانب ، على ما كان رائجاً فى ذلك الحين • شعره ، ودهنه ، وفرقه من جانب ، على ما كان رائجاً فى ذلك الحين • مراك ، أنظر تارة الى ماسلوبويف ، وتارة الى الكسندرا سيمينوفنا التى مضى بها الفرح الى حد النشوة •

وهتفت أخيرا في قلق:

\_ ماهذا يا مأسلوبويف ؟ هل عندك سهرة ؟

فأجابني بصوت فخم :

ـ لا ، لا ، اننا لا ننتظر أحداً غيرك ٠

\_ ولكن ، ما هذا ؟ ( قلت ذلك وأنا أشير الى المآكل ) ان هذا يكفى الاطعام فيلق بكامله .

فأضاف ماسلوبويف يقول:

ـ ولاشرابه خاصة • نسيت الشيء الاساسي •

ـ أكلُ هذا من أجلي وحدى ؟

ــ ومن أجل الكسندرا سيمينوفنا أيضاً • هي التي أرادت أن ترتب هذا الترتيب •

فهتفت الكسندرا سيمينوفنا ، وقد احمر وجهها ، دون أن تفارقه معانى الرضى :

\_ ها ها ٠٠ كنت أتوقع هذا الكلام ٠ ألا يمكن أن يستقبل المرء ضيفاً من لضيوف استقبالا لاثقاً! لابد أن يجد فوراً ما يأخذه على ٠٠ ضيفاً

\_ تصور انها منذ الصباح ، منذ الصباح ، منذ علمت انك آت الينا هذا المساء ، أخذت تتحرك وتضطرب ٠

ــ انه یکذب ، لم یقل لی ذلك فی هذا الصباح ، بل مساء أمس ؟ حین عدت آمس مساء ذکرت انه سیأتی الینا یقضی السهرة معنا ،

\_ لا بل انت سمعت خطأ .

ـ غير صحيح أبداً • لقد قلت الحقيقة وأنا لا أكذب • ثم ، لماذا لا نستقبل ضيفاً من الضيوف استقبالاً حسناً ؟ اننا نعيش هنا وحدنا ، لا يأتي الينا أحد ، مع ان عندنا كل ما يجب • ينبغي ، على الاقل ، أن يعرف الناس اننا نعيش نحن أيضاً كما يعيش غيرنا •

\_ و يحب أن يعرفوا خاصة "انك ربة بيت من طراز ممتاز ، وانك سيدة منظمة من الطبقة الاولى • تصور يا عزيزى اننى أقحمت فى هذا أنا أيضاً! ألبستنى قميصاً من فاخر حرير هولانده ، وزينت أكمامه بجميل الازرار ، و دست فى قدمى خفين ، و دثرتنى بشوب صينى ، وصففت شعرى و دهنته • ألا تشم رائحة الليمون ؟ لقد أرادت أن ترشنى بالعطر ، ولكننى لم أعد أحتمل ، فتمزدت ، وأظهرت من السطوة ما يظهر ، الزوج لزوجه •

فردت الكسندرا سيمينوفنا تقول وقد اصطبغوجهها بحمرة شديدة :

\_ ليست الرائحة رائحة ليمون ، لقد دهنته بأطيب دهن فرنسي يباع في احقاق صغيرة من مزخرف الخزف ، أحكم بنفسك يا ايفان بتروفتش، انه لا يسمح لى أبدا بأن أذهب الى المسرح أو الى حفلة رقص ، انه لايزيد على أن يهدى الى الأثواب ، فماذا أصنع بالأثواب ؟ اننى أرتديها، وأروح

SS

أتنزه بها في الغرفة وحدى • وفي ذات يوم ، توسلت اليه أن يذهب بي الى المسرح ، وأكثرت من التوسل حتى وافق ، فلما هممنا أن نخرج ، رجعت أضع الحلية على صدرى ، فانتهز هذه الفرصة ، فمضى الى الخزانة، فشرب قدحا ، ثم شرب قدحا آخر ، فاذا هو یسکر ، فاضطر رنا أن نقبع في البيت • ما من أحد يزورنا ، ما من أحد ، الا أ'ناسا يأتون في الصاح لأعمال ، فادعهم يتحدثون ، وأنجو بنفسى . ومع ذلك عندنا سماور ، ومجموعة من أجمل الاقداح ، عندنا أشياء كثيرة ، جاءتنا كلها هدايا . والناس يهدون الينا كثيرا من المؤن أيضًا ، فقلما نشترى زجاجة من الخمر ، وقلما نشتري زجاجة من العطر ، وقلما نشتري شيئًا من المقبلات : لكننا اشترينا من أجلك الفطائر والحلوى وشرائح الجامبون • يحب أن يعرف واحد من الناس على الاقل كيف نعيش! ظللت طوال السنة أقول لنفسى : حين يأتينا ضيف ، ضيف حقيقى ، فلسوف نريه كل هذا ، ولسوف نولم له وليمة ، ولسوف يهنئنا الناس ، ولسوف يسرنا ذلك أيضًا • لماذا دهنت هذا الاحمق ؟ انه لا يستحق! سيظل يرتدى ملابس قذرة • أنظر الى هذا الثوب الذى دثرته به ، لقد 'قدم له هدية بين الهدايا • ألا ترى انه أجمل من أن يرتديه ؟ هذا رجل كل مايطلبه هو أن يسكر ؟ لسوف ترى انه سيقترح عليك الفودكا قبل الشاى ٠

\_ صحیح • فلنشرب قدحا من شراب الذهب ، فقدحا من شراب الفضة ، حتی اذا انتعشت عزیمتنا ، همجمنا علی أشربة أخری •

\_ ألم أقل لك؟

\_ لا تقلقي يا بنتي العزيزة ، فسنشرب أيضا شيئا من الشاي مع الكونياك ، نخب صحتك .

فصرخت وهي تضرب يداً بأخرى :

ــ أنظر ، أنظر • شاى الملك ، ثمن الرطل منه ستة روبلات ،

أهداه اليه أحد التجار أول أمس ، يريد أن يشربه مع الكونياك! لاتطاوعه يا ايفان بتروفتش! سأصب لك الشاى ، وسترى أى شاى هو ٠٠

قالت ذلك وقامت الى السماور تشغل نفسها به .

كان واضحا انهما يريدان أن يستبقياني السهرة كلها • كانت الكسندرا سيمينوفنا تنتظر أن يزورها أحد منذ سنة بكاملها ، وكانت تتهيأ للاستمتاع بمثل هذه الزيارة فرحة كل الفرح • ولكن ذلك كان لايدخل في حساب خططي • فقلت وأنا أجلس :

- ماسمع يا ماسلوبويف ، أنا لم أجيء اليك زائراً هناك أعمال انتظرني لقد قلت انت نفسك ان هناك أموراً يجب أن تفضى بها الى •
- ـ نعم ، نعم ، ولكن الاعمال شيء ، والحديث الصداقي شيء آخر ، ـ لا يا عزيزي ، لا تعتمد على هذا ، سأو دعك في الساعة الثامنة والنصف ، انني مشغول ، لقد وعدت ، . .
- ـ لا أصدق شيئا مما تقول ٠٠ وكيف تتصرف معى هذا التصرف ؟ وكيف تتصرف المنظر اليها ، ألا وكيف تتصرف هذا التصرف مع الكسندرا سيمينوفنا ؟ أنظر اليها ، ألا ترى انها صنعقت مما تقول ؟ فيم حمَّلت نفسها عناء دهنى بالطيب اذا كنت ستتركنا ؟ وهلا تذكرت اننى أتحمل رائحة الليمون من أجل هذه الزيارة ؟
- \_ كفاك مزاحا يا ماسلوبويف وانبي لأحلف لاسكندرا سيمينوفنا أننبي سأجيء اليكم أتناول العشاء معكم في الاسبوع المقبل ، بل يوم الجمعة اذا شئتم اما اليوم ، أيها الاخ ، فقد قطعت على نفسي عهدا ، أو قل ببساطة ان على ال أذهب الى مكان ما فما هي الاشياء التي تريد أن تفضى بها الى ؟

فصرخت الكسندرا سيمينوفنا تقول بصوت حزين خجلان ، وهي تمد الي قدحا من شايها الرائع ، وتكاد تبكي :

SS

- اذن لن تبقى الا الى الساعة الثامنة والنصف! فأجاب ماسلوبويف بقوله:

ــ اطمئنی یا صغیرتی • هذا الکلام کله هراء • سیبقی • قل لی یا فانیا ، آین تذهب دائما ؟ ماذا وراءك ؟ هل یمکن أن أعرف ؟ انی أراك کل یوم ترکض من هنا الی هناك ، أأنت لا تعمل ؟ • •

ما شأنك انت فى هذا ؟ على اننى قد أشرح لك الامر ذات يوم • ولكن قل لى الآن : لماذا جئت الى بيتى أمس مع اننى ذكرت لك بنفسى ، وانت تتذكر ذلك ، اننى لن أكون فى البيت ؟

\_ تذكرت ذلك فيما بعد ، وكنت قد نسيته أمس ، اننى أريد فعلا أن أتحدث اليك في أمر من الامور ، ولكننى أحرص خاصة على أن أرضى الكسندرا سيمينوفنا ، لقد قالت لى : « الآن وقد وجدت صديقا ، فلماذا لا تدعوه الى زيارتنا ؟ » ، وظلت تصدع رأسى بك أربعة أيام برمتها ، لا شك ان الله سيغفر لى جميع ما ارتكبت من آثام جزاء رائحة الليمون هذه التى أتحملها ، قلت في نفسى : اننا نستطيع أن نقضى معا سهرة صداقية ، فعمدت الى هذه الحيلة الحربية : كتبت لك أقول ان هناك أمراً خطيراً يستدعى أن تجيء الى أن فان لم تجيء لحقك ضرر كبير ،

فرجوته ألا يعمد بعد الآن الى مثل هذه الحيل ، وأن يسلك معى سبيل الصراحة • على ان ما قاله لم يقنعنى كل الاقناع •

- \_ ولماذا هربت منى اليوم ؟
- ــ اليوم كان ينتظرني عمل حقا لم أكذب أبداً
  - \_ مع الأمير ؟

فسألتنى الكسندرا سيمينوفنا ، بصوت متلطف:

\_ هل أعجيك مذاق الشاي ؟

كانت تنتظر منذ خمس دقائق أن أثنى على شايها ، ولكننى لم أفطن الى ذلك ، فقلت :

\_ عظیم یا الکسندرا سیمینوفنا ، رائع • لم أذق فی حیاتی مشل هذا الشای طیب مذاق •

فاحمر وجهها سروراً ، وأسرعت تصب لى قدحا آخر . صرخ ماسلوبویف یقول :

\_ الامير ؟ ان هذا الامير ، يا عزيزى ، قاذورة ، انه لص • اسمع، سأفول لك شيئًا : أنا أيضًا لص ، ولكننى أستحى أن أكون مثله ، أخجل أن أكون مثله • ولكن كفى • ذلك كل ما أستطيع أن أقوله عنه •

\_ لكأننى تعمدت أن أجىء اليك لاسألك عنه ، بين ما أحب أن أسألك عنه ، ولكننى أرجىء الآن ذلك الى وقت آخر ، لماذا ذهبت أمس الى بيتى أثناء غيابى تحمل حلوى الى هيلين وترقص أمامها ؟ وعم حدثتها أثناء ساعة ونصف ساعة ؟

فقال ماسلوبويف ، وهو يلتفت الى الكسندرا سيمينوفنا فحأة :

\_ هيلين صبية صغيرة في الحادية عشرة أو الثانية عشرة من عمرها ، تسكن الآن عند ايفان بتروفتش .

ثم أضاف الى ذلك وهو يلوِّح باصبعه :

\_ انتبه يا فانيا ، انتبه ، ألم تر كيف اصطبغ وجهها بحمرة شديدة حين سمعتك تقول إننى حملت حلوى الى فتاة صغيرة لا تعرفها : لقد صار خداها بلون الجمر ، وأخذت ترتعش من شدة الاضطراب ، كأننا أطلقنا رصاصاً من مسدس ، أنظر الى هاتين العينين الصغيرتين كيف تقدحان

شرراً • عبثاً تحاولين اخفاء هذه الحقيقة يا الكسندرا سيمينوفنا ، وهي انك غيورة شديدة الغيرة ف لولا انني شرحت لها ان هيلين صبية في الحادية عشرة من عمرها ، لشدتني من شعرى فوراً ولما أنقذتني منها رائحة الليمون •

\_ ولن تنقذك!

قالت ذلك ووثبت وثبة واحدة فاذا هي أمامنا ، وقبل أن يتسمع وقت ماسلوبويف لحماية نفسه أمسكت بشعره وأخذت تشده شداً قوياً .

ـ خذ ، خذ ، ایاك أن تقول أمام ضیف اننی غیورة ، ایاك أن تقول هذا !

كان وجهها بلون الارجوان ، ورغم انها كانت تهزل ، فقد اهتز ماسلوبويف حقاً •

وأضافت تقول بلهجة الجد ، وهي تلتفت الي :

ـ انه يقول أنواعاً وأنواعاً من الكلام الوسخ •

ے هل رأیت یا فانیا ؟ هذه حیاتی •• لابد لنا ، حتماً ، من شیء من الفودکا •

قال ذلك بلهجة حازمة ، وهو يعيد ترتيب شعره ويسرع الى القنينة • ولكن الكسندرا سيمينوفنا سبقته ، فوثبت الى المائدة ، وصبت له بنفسها قدحاً صغيراً فمد ته اليه وهى تضرب خده ضرباً لطيفاً متودداً • فألقى على ماسلوبويف نظرة سريعة تفيض بالخيلاء ، وطقطق بلسانه ، وأفرغ كأسه الصغير في جوفه مزهواً •

ثم بدأ يقول ، وهو يجلس الى جانبي على الأريكة :

\_ اما الحلوى فيصعب شرح امرها • كنت اول امس سكران ،

فاشتریتها من عند احد البقالین ، لا ادری لماذا ! قد یکون سبب ذلك اتنی اردت دعم الصناعة الوطنیة والتجارة الوطنیة ، لا أعرف علی وجه الضبط ، ولکننی اتذکر اتنی کنت اسیر فی الشارع ، واتنی سقطت فی الوحل ، واتنی اخذت اشد شعری ، وأبکی ، لشعوری بأتنی لا أصلح لشی ، وطبیعی اتنی نسبت الحلوی ، فیقیت فی جیبی ، الی اللحظة التی جلست فیها علی الاریکة فی بیتك، واما الرقص فهو برجع دائماً الی حالة السكر : لقد كنت امس نملاً ، وحین اكون نملاً ، یتفق لی ان ارقص ، اذا كنت راضیاً عن حظی ، هذا كل شیء ، اللهم الا ان تضیف الیه ان تلك الیتیمة قد ایقظت الشفقة فی قلبی ، وانها لم تشأ ان تتكلم معی ، كأنها غاضة ، فأخذت ارقص لاجعلها مرحة ، وأعطیتها الحلوی لأسلیها، کأنها غاضة ، فأخذت ارقص لاجعلها مرحة ، وأعطیتها الحلوی لأسلیها، اعترف بذلك صراحة : لقد تعمدت ان تأتی اثناء غیابی ، لتتحدث الیها اعترف بذلك صراحة : لقد تعمدت ان تأتی اثناء غیابی ، لتتحدث الیها می خلوة ، ولتعلم منها شیئا ، ألیس كذلك ؟ انا اعرف انك بقیت معها اسئلة فی خلوة ، وانك قلت لها انك تعرف امها ، واعرف انك طرحت علیها اسئلة كثرة ،

فغمز ماسلوبویف بعینه ، وضحک ضحکة صغیرة دنیئة ، وقال :

ـ کان یمکن ان یکون ذلک فکرة حسنة ، ولکن لا یافانیا ، لیس
الأمر کذلک ، وبالمناسبة ، لماذا لا اطلعک علی الموضوع حقا ؟ ولکن لیس
الامر کذلک ، اسمع ایها الصدیق القدیم : رغم اننی نمل ، علی عادتی ،
فیجب ان تعرف ان فیلیب فیلیتش لن یخدعک ابدا بقصد سییء ، اقول
ذلک واعنیه : ان فیلیب فیلیتش لن یخدعک بقصد سییء ،

ـ وبدون قصد سيء ؟

\_ وبدون قصد سيىء! ولكن مالنا ولهذا الكلام + فلنشرب أولا ، وبعد ذلك تعود الى الاعمال!

### قال ذلك ثم أضاف بعد ان شرب :

- لم يكن لبوبنوفا تلك اى حق فى الاحتفاظ بهذه الطفلة • لقد تصريت الأمر • لم يكن ثمة تبن ولا ما يشبه ذلك • كانت الأم مدينة لها بمال ، فأخذت الطفلة • وبوبنوفا ، رغم انها لصة ورغم انها حقيرة ، فهى غيبة كسائر النساء • لقد كان للمتوفاة جواز سفر ، وكان كل شىء اذن واضحا • ويمكن ان تسكن هيلين عندك ، ولكن اذا جاء اناس طيون كرماء ، يعيشون فى جو اسرة ، فضموها اليهم ، ليتعهدوا تربيتها ، كان فى ذلك خير لها • ولتبق معك بانتظار ذلك • هذا ممكن • سأدبر لك الامر كله • ولن تجرؤ بوبنوفا على ان تحسرك ساكنا • لم استطع ان اعرف اشياء دقيقة عن الأم • كل ما عرفته انها كانت ارملة ، وان اسمها سالتسمان •

- \_ صحيح ٠ هذا ما قالته لي نللي ٠
  - ـ نعم ٠ ذلك كل شيء ٠

قال ذلك ، ثم اضاف يقول بشيء من الابهة:

- لى رجاء اوجهه اليك ، وآمل ان تلبيه ، حدثنى بمزيد من التفصيل عما تعمله : اين تذهب ؟ اين تقضى اياما بكاملها ؟ انا اعرف هذا بعض المعرفة ، ولكننى اريد مزيداً من الدقة ،

ادهشتني لهجة الابهة هذه ، بل اقلقتني • فقلت :

ــ لماذا ؟ فيم يفيدك ذلك ؟ وما معنى لهجة الاحتفال والابهة هذه ؟

لئن اصطنعت لهجة الجد والأبهة ، فاننى لم أعمل ذلك لأننى أفكر فى مصالحى ، بل أجبنى ، وقل لى الحقيقة ...

- فى اى امر تريد ان تخدمنى ؟ اسمع يا ماسلوبويف : لماذا لا تحدثنى عن الامير ؟ اننى فى حاجة الى معرفة بعض التفاصيل • فى هذا تستطيع ان تخدمنى •

ـ عن الامير ، هم • • ليكن ذلك • سأكلمك بلا لف ولا دوران : اننى بصدد الامير انما طرحت عليك تلك الاسئلة •

\_ كيف ؟

لقد لاحظت انه يهتم قليلاً بشئونك • سألنى عنك ، بين ما سألنى عنه من امور • اما كيف عرف اننى اعرفك وانك تعرفنى ، فذلك شيء لا يعنيك • المهم ان عليك ان تحذر منه • انه يهوذا الحائن ، بل هو اسوأ من ذلك • ولهذا ، حين لاحظت انه يريد ان يمد اليك شباكه ، ارتعشت من الخوف • على اننى لا اعرف من الامر شيئا • لذلك اطلب اليك ان تطلعنى على الموضوع ، كى استطيع ان ارى رأيا • • ومن اجل هذا انما دعوتك اليوم • • هذا هو الامر الهام ، بسطته لك بصراحة • •

\_ قل لى على الاقل شيئا ، قل لى على الاقل لماذا يبجب ان احذر من الامير ؟

- اسمع یا صدیقی ، اننی اتولی القیام ببعض الاعمال فی بعض الاحیان ، وأدع لك ان تحكم فی الامر بنفسك : لو كنت ثرثاراً أكان یثق الناس بی ؟ فكیف استطیع اذن ان اقص علیك كلشیء ؟ فلا تؤاخذنی اذا انا تكلمت بوجه عام ، بوجه عام جداً ، لا لشیء الا لأبر هن لك علی انه شخص دنیء ، ولكن حدثنی انت اولا ،

30

فكرت في الأمر فرأيت ان ليس هناك شيء أخفيه عن ماسلوبويف في ان قصة ناتاشا ليست سراً ، ثم ان من الممكن ان يفيدها ماسلوبويف في شيء ، وقد كتمت طبعا بعض الامور ما امكنني الكتمان و فكان ماسلوبويف يصغي باهتمام خاص الى كل ما يتصل بالامير ، حتى انه استوقفني في غير موضع ، ليطرح على بعض الأسئلة ؛ وهكذا رويت له القصة بغير قليل من التفصيل ، متحدثا خلال نصف ساعة على وجه التقريب و

فلما انتهيت فال ماسلوبويف:

\_ هيم " • • هذه فتاة ذكية • ولئن لم تكن تقديراتها صحيحة تماما فيما يتصل بالأمير ، لقد أحسنت حين ادركت منذ البداية من هو هذا الرجل ، وأحسنت حين قطعت كل علاقة • انها لفتاة باسلة ، ناتاليا نيقولايفنا هذه ! وهاءنا ذا اشرب نخب صحتها ! (قال ذلك وافرغ كأساً) • ليس يكفى المرء ان يكون ذكى "العقل حتى لا 'يخدع ، بل لا بد له ايضا من قلب حساس وقد صدقها قلبها ، فلم تخطىء الحدس ان قضيتها خاسرة طبعا • فالأمير سيصمد ، وأليوشا سيهجرها • ولكن الشخص الوحيد الذي أشفق عليه هو اخمنيف الذي يدفع لهذا اللص الحقير عشرة آلاف روبل ! من ذا الذي اهتم بقضاياه ، من ذا الذي لاحق الدعوى ؟ أراهن انه تولى ذلك كله بنفسه ! هه • • يا لهؤلاء الناس الذين تفيض قلوبهم بالشسهامة والحماسة • انهم جميعاً كذلك ! لا يصلحون تفيض قلوبهم بالشسهامة والحماسة • انهم جميعاً كذلك ! لا يصلحون أولئك المحامين الصغار • • هه • •

قال ذلك وضرب المائدة بيده أسفاً ﴿ فقلت :

ـ والآن حدثني عن الأمير •

فقال:

\_ انك لا تتكلم الا عن الأمير! ماذا استطيع ان اقول عنه ؟ يؤسفني

أننى طرحت هذا الامر على بساط البحث ، ان كل ما أردته هو ان أحدرك من هذا النذل اللئيم ، أن أحررك من سلطانه ان صح التعبير ، ان كل من يتصل به يصبح فى خطر ، فكن على حذر من أمرك ، هذا كل شىء ، أكنت تظن أننى سأكشف لك عن أسرار باريز ؟ انك لروائى حقا ! ماذا اقول عن لص دنىء ؟ كل ما استطيع ان اقوله هو انه لص دنىء ، لا اكثر من ذلك ولا اقل ، اليك مثلاً هذه القصة من قصصه دنىء ، لا اكثر من ذلك ولا اقل ، اليك مثلاً هذه القصة من قصصه الصغيرة ، سأرويها لك طبعاً دون ان اذكر اسماء السلدان ، ولا اسماء الاشخاص ، ودون أن أحدد التواريخ تحديداً دقيقاً ، انت تعلم ان هذا الامير ، فى ايام شبابه ، حين كان مضطراً ان يعيش من راتب الوظيفة ، قد تزوج ابنة تاجر غنى ، فكان يسىء معاملة هذه المرأة ، وأحب ان ألفت نظرك يا صديقى ، رغم ان ذلك ليس مدار الحديث الآن ، الى ان أهذا الامير قد ظل طوال حياته يقوم بأعمال من هذا النوع ، اليك مثالاً آخر : لقد سافر الى الخارج ، وهناك ، . .

ــ انتظر یا ماسلوبویف ؟ عن ایة سفرة من سفراته نتکلم ؟ فی ایة سنة ؟

- منذ تسعة وسبعين عاماً على وجه الضبط ! • • وهناك ، اغرى فتاة أخرى من الفتيات ، فاختطفها من أبيها ، ومضى بها الى باريس • وانظر كيف جرت حوادث القصة • كان ابو الفتاة يملك مصنعا ، او يساهم فى مشروع منهذا القبيل، لا أدرى على وجه الدقة • • فما أقصه عليك انما هو استنتاجات خاصة ، واستدلالات استمدها من معلومات اخرى • مكر الامير بالرجل ، فحشر نفسه فى أعماله ، وخدعه خداعاً تاماً ، فاقترض منه مالا لقاء اوراق تثبت عليه هذا الدين • ولكن الامير كان يريد ان يقترض المال دون ان يرده ، كان يريد ان يسرق وكفى • وكان للرجل العجوز ابنة هى آية من آيات الجمال، وكانت هذه الابنة تحب فتى مثالياً كأنه شيللر،

53

فتى شاعراً يتعاطى التجارة فى الوقت نفسه ، فتى حالماً ، او قل بكلمة واحدة فتى المانيا وكفى ٠٠ كان اسمه بيفر كوخن ٠

### ـ بيفر كوخن ؟

\_ قد لا یکون اسمه کذلك ، ولکن دعنا منه الآن ، لیس مدار الحدیث علیه ، المهم ان الامیر ما زال بالفتاة حتی وقعت فی غرامه و جنت حبا به ، و كان هو یرید امرین : اولهما الفتاة ، و ثانیهما الاوراق التی تثبت دین العجوز علیه ، و كانت مفاتیح جمیع صنادیق العجوز فی عهدة الفتاة ، و كان العجوز یحب ابنته حب العبادة ، ولا یرید أن یزوجها ، ویغار من جمیع من یتقدمون الیها ، ولا یتصور ان فی وسعه ان ینفصل عنها ؟ و كان قد طرد بیفر كوخن ، الفتی الانجلیزی الطریف !

ــ الانتجليزي ؟ ولكن اين وقع هذا ؟

\_ قلت انه انتجلیزی من قبیل التمویه ، وهاء نت ذا تمسك رأسا بتلابیبی ، لقد وقع ذلك فی سانتافی دو بوجونا ، اللهم الا ان یكون قد وقع فی كراكوفیها ، والارجح انه وقع فی امارة ناسو ، الا تعسرف ناسو ؟ اننا نری اسسمها علی زجاجات ماء سلتس ، نعم وقع ذلك فی ناسو ، هل یكفیك هذا ؟ المهم ان الامیر قد أغری الفتاة ، فانتزعها من ابیها ، واضطرها بشدة الحاحه الی سرقة بعض الاوراق ، هل تری الی الحب ای مدی یبلغ یا فانیا ؟ كیف یمكن ، یارب ، ان نقول انها كانت فته شریفة نبیلة مهذبة ! ولكن لعلها كانت جاهلة بكل ما یتصل فته شریف تنبیلة مهذبة ! ولكن لعلها كانت جاهلة بكل ما یتصل بلعنها أبوها ، فعرف الامیر كیف یداورها فی هذا الامر ایضا ، فوقع لها تعهدا قاطعاً شرعیاً بأنه سیتزوجها ؛ وبذلك أوهمها بأنهما سیسافران فی الثلائة معاً الی حین ، حتی اذا هدأ غضب أبیها ، عادا زوجین ، وعاشوا هم الثلائة معاً الی الأبد ، فهربت الفتاة معه ، ولعنها أبوها ، ثم أفلس ، وهجر

قاورملك تنجارته ، وهنجر كل شيء ، ولحق بالفتاة الى باريز • لقــد كان مولَّهــا بها الى حد الجنون •

\_ انتظر ، أى فاورملك تعنى ؟

\_ أعنى الرجل الآخـر! ماذا سميناه منذ قليل؟ فاورباخ •• أو بيفر كوخن ، كما تريد • • وطبيعي ان الامير كان لا يرغب أبداً في أن يتزوج الفتاة ، والا فما عساه يقول للكونتيسة ؟ وما عساه يقول للبارون بومو تمكن ؟ كان لا بد اذن ان يتخدعها ٠ وهذا ما فعله ، وقد فعله بوقاحة لا نظير لها : كان يكاد يضربها • • ودعا بيفركوخن الى زيارتهما عامدا ، فكان هذا يجيء اليهما من حين الى حين ، واصبح صديق المرأة ، فكانا يكمان لىالى برمتها ، ويتوجعان مما آلا اليه من شقاء : كانا طفلين حقاً • لقد دبر الامير ذلك كله عامداً ، ففاجاءهما معا ذات يوم ، في ساعة متأخرة من المساء ، فادعى انهما على علاقة آثمة ، واخذ يشاجرهما ، وقال انه رآهما بعيني رأسه ، ثم طردهما كليهما شر طردة ، وسافر هو في رحلة الى لندن • كانت المرأة يومُّذ توشكُ ان تلد ، فما انقضى على طردها الا زمن يسير ، حتى ولدت ٠٠ بنتا ٠٠ اقصد ابناً ٠٠ سمته فولوديا ٠ وكان بيفر كوخن اشبينه • وسافرت مع بيفركوخن • ولم يكن الفتى يملك الا موارد ضئيلة • وطافت معه سويسرا ، وايطاليا ، وجميع البلاد الشعرية • وكانت لا تفتأ تبكي ، وكذلك هو ٠٠٠ وانقضى على هذه الحال عدد من السنين • وكبر الصبى • أما الامير فكان يمكن أن تسير الامور كلها على ما يجب ، لولا نقطة سوداء هي انه لم يستطع أن يسترد من المرأة تلك الوثيقة التي يتعهد فيها بالزواج • لقد قالت له وهي تتركه: « لقـ د سرقتنی ، أيها الجبان ، ولوثت شرفی ، وهأنت ذا تهجرنی ، وداعاً! ولكنني لن أرد اليك تعهدك ؟ لا لأنني أرغب في أن أتزوجك أبدآ ، بل لانك تخاف من هذه الوثيقة • سأحتفظ بها الى الابد • ، الحلاصة انها

غضبت غضباً شديداً ، اما الامير فقد احتفظ بهدوئه ، انه ليسعد هؤلاء الاوباش أن يكون خصومهم « أناساً شرفاء » ، فان هؤلاء الشرفاء يسهل خداعهم ، حتى اذا اكتشفوا انهم 'خدعوا ، اعتصموا بنوع من الاحتقار المتكبر ، بدلاً من أن يلجأوا الى القانون ، اذا كان ذلك في الامكان ، فهذه المرأة منلاً لاذت بازدراء متغطرس ، وكان الامير يعلم ، رغم احتفاظها بالوثيقة ، انها تؤثر أن تشنق نفسها على أن تنتفع بهذه الوثيقة ، فظل هادىء البال خلال مدة من الزمن ، وقد بصقت هي في وجهه ، ولكن فولوديا كان على ذراعيها ، فما عسى أن يصير اليه لو ماتت ؟ انها لم تفكر في هذا الامر أبداً ، وكان برودرشافت يسجعها ولا يفكر في هذا الامر كذلك ، وكانا يقرءان شيللر ، وأخيراً ساءت حال برودرشافت همان ، به

- \_ تقصد بيفركوخن ؟
- \_ نعم ، الى جهنم! • أما هي •
  - ــ انتظر ، كم استغرقت رحلتهم ؟
- \_ ماثنى سنة تماماً أما هى فقد عادت الى كراكوفيا فرفض أبوها أن يستقبلها ، ولعنها ، وماتت ، فرسم الامير على نفسه اشارة الصليب فرحاً كنت هنالك ، وشربت هيدروميل ، فكان يسيل على شاربي ولا تدخل منه في فمي قطرة • فلنشرب أيها الأخ!
- \_ أظن انك انت الذي تتــولى الاهتمام بهـذا الامـر من أجله يا ماسلوبويف ؟
  - ــ هل تحرص على أن أتولاه حتماً ؟
  - \_ ولكننى لا أرى ماذا تستطيع أن تفعل!
- \_ اسمع ، حين عادت الى مدريد ، بعد غياب عشر سنين ، وقد عادت باسم مستعار ، كان يجب الحصول على معلومات عن برودرشافت ،

وعن العجوز • كان يجب أن نعلم هل عادت حقاً ، أين هو الطفل ، هل مات ، هل تحمل و ثائق النح • • الى غير نهاية • • ثم هناك شيء آخر • يا له من رجل حقير! حذار منه يا فانيا • اما ماسلوبويف ، فاليك مايجب أن ترى فيه من رأى : لا يذهب بك الظن أبداً الى انه نذل! وهبه نذلا (وأنا أعتقد ان جميع الناس كذلك) ، فانه ليس عدوك • صحيح اننى الآن سكران ، ولكن اسمع : اذا خطر ببالك في ذات يوم قريب أو بعيد ، اذا خطر ببالك الآن أو في السنة المقبلة ، ان ماسلوبويف قد مكر بيك (أرجوك ، لا تنسى كلمة « مكر ») فاعلم ان ذلك يكون بغير سوء نية • ان ماسلوبويف يسهر عليك • فلا تدع للشكوك سبيلاً الى نفسك ، بل تعال اليه ، وابسط له أمرك بصراحة ، كأنه أخوك وكأنك أخوه • الا تريد أن تشر ب ؟

- · Y \_
- \_ أتأكل شيئاً ؟
- \_ لا ، أيها الأخ ، اعذرني .
- \_ اذن فاذهب ، الساعة الآن هي التاسعة الا ربعاً كفاك تكبراً لقد آن أن تمضي •
- ــ ماذا ؟ كيف ؟ انه يسكر ثم يطرد ضيوفه انه دائماً كذلك يا لك من وقح !
  - بهذا صرخت الكسندرا سيمينوفنا ، وهي تكاد تبكي ٠
- \_ لا تتخلطی المخلل بالمناشف ، یا ألکسندرا سیمینوفنا ، سنبقی معاً ، وسنتغازل ، اما هو ، فهو جنرال ، یا فانیا ، لقد کذبت ، لست جنرالا ً ، اما أنا فوغد ، أنظر الى حالتی الآن ! ما أنا اذا قورنت بك ؟ اعف عنی یا فانیا ، لاسیء الظن فی ، واسمح لی ان ، .

قال ذلك وتناولني بذراعيه وأخذ يبكى ، فنهضت لأخرج ، فقالت الكسندرا سمنوفنا يائسة :

\_ وأنا الذي حضرت العشاء! ولكنك ستجيء يوم الجمعة ، أليس كذلك ؟

\_ سأجيء يا الكسندرا سيمينوفنا ، أعدك بهذا .

# الفصل السابع

أعود الى بيتى • لقد أثر في كلام ماسلوبويف تأثيرا شديدا •

خطرت ببالی خواطر کثیرة ٠٠ فلماوصلت الی البیت کان ینتظرنی هنالك ، کأنما علی عمد ،



حادث هزني هزا عنيفا كصدمة كهربائية •

كان في باب العمارة التي أسكنها مصباح ، فما ان دخلت الدهليز حتى وثب على من تحت المصباح وجه غريب ، ما ان رأيته حتى صرخت جزعاً: وجه مخلوق 'جن جنونه من الذعر فهو يرتعش ارتعاشا شديداً ، ويتعلق بي صارخا كأنه فاقد صوابه ، انها نللي .

#### هتفت

- \_ مابك يا نللي ؟ ما الامر ؟
- \_ انه هناك ٠٠ فوق ٠٠ في بيتنا ٠
- \_ من هو ؟ لنذهب اليه ، تعالى معى ٠
- \_ لا ، لا أريد ، سأنتظر في حجرة المدخل ، الى أن يخرج ٠٠ لا أريد أن أذهب اليه ٠

فصعدت الى غرفتى ، وأنا أتنبأ بشىء ، فلما فتحت الباب ، لمحت الامير •

كان جالسا الى المنضدة يقرأ ، أو قل على الاقل كان بيده كتاب مفتوح ، فلما رآني هتف يقول بلهجة فرحة :

سایفان بتروفتش ، یسرنی جداً انك عدت أخیراً ، كنت علی و شك أن أذهب ، لقد تعهدت للكونتیسة الیوم أن أجیء بك الیها ، بعد أن ألحت علی فی ذلك رجاء حراً ، أن ألحت علی فی ذلك رجاء حراً ، فهی فی شوق كبیر الی معرفتك ، فرأیت أن آتی الیك قبل أن تخرج ، وأن أدعوك ، مادمت قد وعدتنی بذلك ، وما كان أشد خیبة أملی حین قالت لی خادمتك انك لست فی البیت ، ولكننی كنت قد قطعت للكونتیسة وعدا بأن أصحبك الیها ، فقلت : انتظرك ربع ساعة ، وفتحت روایتك ، فاذا أنا أستغرق فی القراءة وقتا طویلا ، ماهذا یا ایفان بتروفتش ! شیء عظیم ! هل تعلم أنك أسلت من عینی الدموع ؟ نعم لقد بكیت ، مع اننی كل أبكی الا نادرا ،

ـ تريد أن أذهب الى هناك ؟ ولكن يجب أن أعترف لك اننى في هذه اللحظة ٠٠ رغم اننى لا أرجو أحسن من ذلك ٠٠

\_ ناشدتك الله الاجئت! ما عسى أن يكون موقفى اذا لم تجىء! اننى أنتظرك هنا منذ ساعة ونصف ساعة! • • ثم اننى فى حاجة ماسة ، ماسة جداً ، الى التحدث معك ، فى الموضوع الذى تعرفه • • انك تعزف هذا الموضوع كله أكثر مما أعرفه • • فلعلنا ننتهى الى قرار ، لعلنا نصل الى حل ، ما رأيك ؟ فكر فى هذا ؟ أرجوك ؟ لاترفض أن تنجىء معى!

وفكرت في الامر فوجدت ان على " أن أذهب الى هناك عاجلا أو آجلاً • صحيح ان ناتاشا تقبع الآن وحدها وانها في حاجة الى " ، ولكن ألم ترجني هي نفسها أن أتعرف الى كاتيا في أقرب فرصة ممكنة ؟ ثم ان أليوشا قد يكون هنالك أيضا • • كنت أعرف ان ناتاشا لن يهدأ بالها ما لم آتها بأخبار كاتيا ، فقررت أن أذهب ، الا ان نالمي هي التي كان يشغلني أمرها •

.

قلت للامير وأنا أخرج الى السلم :

ـ انتظرنی قلیلاً •

كانت نللي هنالك ، لاطية بركن مظلم •

\_ لماذا لاتريدين أن تدخلي يا نللي ؟ ماصنع بك ؟ ما قال لك ؟

\_ لا شيء ٠٠ لا أريد ٠٠ لا أريد ٠٠ أنا خائفة ٠

عبثا حاولت أن أقنعها • فاتفقنا على أن تدخل هي الى الغرفة متى خرجت أنا مع الامير ، وعلى أن تقفل باب الغرفة بالمفتاح من داخل •

\_ ولا تسمحي لاحد بأن يدخل ، يا نللي ، مهما يقل لك .

\_هل تذهب معه ؟

ـــ تعم +

فارتعشت ، وتناولت يدى ، كأنها تود لو ترجونى ألا أذهب ، ولكنها لم تقل شيئا ، وقررت أن أسألها عن التفاصيل غداً .

وعدت الى الامير ، فاعتذرت اليه ، وأخذت أرتدى ثيابى ، فأكد لى ألا حاجة بى الى الاسراف فى العناية بهندامى ، ولكنه بعد أن نظر الى من قمة الرأس الى اخمص القدم نظرة فاحصة قال :

\_ ومع ذلك لا بأس أن ترتدى ملابس أكثر جدة من هذه • أنت تعرف تلك السفاسف الاجتماعية • • يستحيل أن يتحرر الانسان منها عجرراً تاما • • ولن نرى هذا الكمال يتحقق في مجتمعنا قريبا • •

قال جملته الاخيرة هذه بعد أن لاحظ راضيا ان عندى ملابس جديدة •

وخرجنا ٠٠ ولكننى تركته على السلم ، وعدت الى الغرفة ، وكانت مظربة اضطرابا على قد تسللت اليها ، فودعتها مـرة أخرى ٠ كانت مضطربة اضطرابا

فظیعا • كان وجهها ازرق من فرط الاضطراب • فشعرت بقلق علیها ، وحز فی نفسی اننی أتركها •

قال لى الامير وهو يهبط السلم:

- \_ خادمتك غريبة الاطوار! هل هذه البنت الصغيرة خادمتك؟
  - ـ لا ٠٠ بل هي بنية تسكن عندي الآن ٠
- انها غريبة الاطوار أظن انها معجنونة تصور انها في اول الأمر أجابتني بكلام مناسب ، ولكنها ما ان نظرت الى محتى ارتمت على موسرخت ، وأخذت ترتعش ، وأمسكت بتلابيبي كانت نزيد أن تقول شيئا ، ولكنها لم تستطع ذلك وأعترف لك بأنني خفت ، وأوشكت أن أهرب ، لولا انها سبقتني الى الهرب ، ولله الحمد لقد أشدهت ولكن كيف تستطيع أن تحتملها ؟
  - \_ انها مصابة بالصرعة .
  - \_ ها ٠٠ اذن لا غرابة ٠٠٠ ما دامت تنجيئها نوبات ٠٠٠

وخطر ببالى أن مجىء ماسلوبويف الى البيت أمس ، رغم علمه بأننى لست فى البيت ، وزيارتى اليوم لماسلوبويف ، وما رواه لى على مضض وهو سكران ، وكونه دعانى الى المجىء اليه فى الساعة السابعة ، وما قاله لى من انه لا يخادعنى ولا يمكر بى ، وانتظار الامير هنا منذ ساعة ونصف ساعة مع انه ربما كان يعرف اننى عند ماسلوبويف ، وكون نالى هربت الى الشارع منه ، خطر ببالى ان هذا كله يرتبط بعضه ببعض ، ان هذه الامور كلها لتستحق التفكير ،

كانت عرية الامير تنتظره عند الياب ، فصعدنا اليها ، ومضت بنا .

# الفصل الثامن

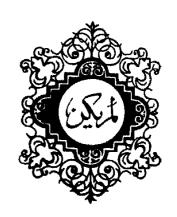

الطريق طــويلاً ، فان البيت يقع عنــد جسر « التجارة » • لزمنــا الصمت في أول الأمر •

وتساءلت: ترى كيف يبدأ الأمير الحديث وظننت انه سمتحنني ، سيجربني ، سيحملني

على الكلام. ولكنه تناول الموضوع رأساً ، وبدأ يقول بلا لف ولا دوران:

\_ هناك شيء يقلقني كثيراً يا ايفان بتروفتش ، فأريد أن أتحدث عنه قبل كل شيء ، وان أسألك فيه النصيحة + لقد قررت منذ مدة طويلة أن أتنازل عن ربح الدعوى ، وان أرد الى اخمنيف آلافه العشرة من الروبلات + فكيف أعمل ؟

قلت في نفسي : « يستحيل أن تجهل كيف تعمل • أتريد أن السخر مني ؟ » • ثم أجبته بسذاجة :

\_ لا أدرى أيها الأمير •• أنا مستعد ، فيما يتصل بناتاليا نيقولايفنا ، أن أمدك بنجميع المعلومات اللازمة ، اما فيما يتصل بهذا الموضوع فأنت أدرى منى ، حتماً ، بما يجب أن 'يعمل •

\_ لا .. لا .. بالعكس ، انك تعرفهم ، ولعل ناتاليا نيقولايفنا قد قالت لك رأيها في هذا الموضوع غير مرة ، وهذا مايمكن أن يوجهني ويقود خطاى أكثر من أى شيء آخر ، تستطيع أن تعاونني كثيراً ، ان القضية حرجة الى أبعد حدود الحرج ، انني مستعد لأن أتنازل عن جميع حقوقي ، بل لقد عزمت على ذلك عزماً قاطعاً ، مهما تكن نتيجة الامور

الاخرى ، هل تفهمنى ؟ ولكن المسالة هى : كيف ، فى أية صورة ، على أى نحو أنفذ هذا التخلى ؟ ان العجوز رجل متغطرس عنيد ، انه قادر على أن يحقرنى جزاء ما أقد من يد ، وأن يقذف المال فى وجهى ، ،

- \_ ولكن قل لى من فضلك : هل تعد هذا المال مالك أم تعده ماله ؟
  - \_ أنا ربيحت الدعوى ، فالمال اذن مالى .
    - ـ ومن ناحية ضميرك ؟
      - \_ طبعاً أعده مالى .

قال ذلك وكأن استهتاري به قد قرصه قليلاً • ثم أردف يقول:

\_ يبدو لى انك لا تعرف القضية معرفة عميقة • أنا لا أتهم العجوز بأنه حدعنى عن سابق تصور وتصميم ، اعترف لك بذلك ؟ اننى ما اتهمته بهذا قط • هو الذى أراد أن يعتقد انه أوذى فى كرامته • كل ما فى الامر انه اقترف جريمة الاهمال فى أعمال عهد بها اليه ، والاتفاق الذى تم بيننا ينص على انه مسئول • على أن هذا أيضاً ليس أهم ما فى الامر • أخطر ما فى الامر هو تلك المشاجرات التى قامت بيننا ، وتلك الاهانات التى تبادلناها ؟ أى ان كرامتنا قد 'جرحت • ولولا ذلك لما التفت الى بضعة الآلاف التافهة تلك من الروبلات • ولكن لابد انك تعرف كيف بدأ هذا الامر كله • اعترف لك بأننى أسأت الظن ، وربما كان سوء ظنى فى غير محله ( يومئذ ) ، ولكننى لم أدرك ذلك ، فلم أشأ ، ولكننى فى غير محله ( يومئذ ) ، ولكننى لم أدرك ذلك ، فلم أشأ تا الفرصة نم فشرعت فى اقامة الدعوى • قد يبدو لك ذلك عملاً غير نبيل الفرصة نم فشرعت فى اقامة الدعوى • قد يبدو لك ذلك عملاً غير نبيل منى • ولست فى معرض تبرئة نفسى ، ولكننى أحب أن ألفت نظرك الى منى • ولست فى معرض تبرئة نفسى ، ولكننى أحب أن ألفت نظرك الى فهما أمران طبيعيان انسانيان • وأعود فأقول لك اننى كنت لا أكاد أعرف فهما أمران طبيعيان انسانيان • وأعود فأقول لك اننى كنت لا أكاد أعرف

اخمنیف ، فاعتقدت اعتقاداً أعمى بجمیع تلك الاشاعات التي تناولت ابنته وألبوشا ، لذلك أیضیاً ظننت انه سرقنی عامداً متعمداً •• علی ان هیذه

الحميف ، فاعلقد اعلى الجميع على الاساعات التي تناوك ابسه وأليوشا ، لذلك أيضاً ظننت انه سرقني عامداً متعمداً • • على ان هذه الامور تفاصيل لا حاجة بنا الى الدخول فيها الآن • الشيء الاساسي هو انني لا أعرف ماذا يجب أن أعمل • أن أتنازل عن المال وأن أعد شكواي عادلة في الوقت نفسه ، فان معنى ذلك انني أهدى اليه المال اهداء • أضف الى ذلك الموقف الحرج الذي نيحن فيه بسبب نيقولايفنا • • ليس يخالجني ريب في انه سيقذف بالمال في وجهى • •

\_ أنظر • • مادمت تقول هذا الكلام ، فمعنى ذلك انه تعده رجلا شريفاً • ويترتب على هذا ان فى وسعك أن تقتنع بأنه لم يسرقك • واذا كان الامر كذلك ، فلماذا لا تمضى اليه فتقول له صراحة انك تعد شكواك باطلة ؟ ان فعلت هذا كان نبلا منك • • ولن يزعج اخمنيف عندئذ أن يسترد ماله •

\_ هم •• ماله •• هذه هي الصعوبة • ماذا تريد أن أعمل ؟ ان أذهب اليه فاقول له انني أعد شكواى باطلة ؟ ولكن ماعسى يقول الناس عندئذ ؟ سيقولون لى : مادمت تعرف ان شكواك باطلة فلماذا قدمتها ؟ الواقع انني لا أستحق أن يقول لى الناس هذا الكلام • ذلك انني كنت على حق • أنا لم أقل لاحد ولا كتبت لاحد أن اخمنيف سرقني ، ولكنني مازلت مقتنعاً بأنه أسرف في الاهمال ، وبأنه لا يعرف كيف يسوس عملا من الأعمال • وذلك المال هو مالى حقاً ، لهذا يعز على "أن أتهم نفسي بأنني وفعت دعوى باطلة • الحلاصة ان العجوز أراد أن يرى انه أهين ، وانت تريد أن أستغفره عن هذه الاهانة ، وهذا كنير بعض الشيء!

- ـ يخيل الى انه حين يريد شخصان أن يتصالحا هه
  - \_ هل تظن ان هذا سهل ؟

ــ نعم +

### ــ هذا صعب جداً في بعض الاحيان ، خاصة و ٠٠٠

\_ خاصة وان ظروفاً أحرى قد أضيفت الى المسألة • على هـ خام أوافقك ، أيها الامير • فيجب آن تحل قضية ناتاليا نيقولايفنا وابنك ، من جميع النواحى التى تتصل بك ، حتى يرتاح العجوزان ، وعندئذ تستطيع أن تتفاهم تفاهماً صادقاً مع نيقولا سرجتش • اما وان شيئاً لم يقرر بعد في هذا الموضوع ، فليس ثمة الا سبيل واحد ، هو أن نعترف ببطلان دعواك ، وأن تعترف بذلك صراحة ، وربما كان عليك أن تعلن ذلك على رءوس الاشهاد ، أن تعلنه للناس عامة • ذلك هو رأيى ، أقوله لك صراحة ، لانك ان سألتنى النصح ، ولا شك انك لا تريد أن أرواغ معك • وهذا يشجعني على أن أطرح عليك هذا السؤال : لماذا يهمك أن ترد هذا المال الى اخمنيف ؟ اذا كنت تعد دعواك عادلة فلماذا ترد المال ؟ اغفر لى فضولى ، ولكن لهذا صلة بظروف أخرى • •

\_ ولكن مارأيك ؟ هل انت على يقين من أن اخمنيف سيرفض هذه الآلاف العشرة من الروبلات ، اذا أنا رددتها اليه دون أن أشفعها بأى اعتذار و ٠٠ و ٠٠ أى تلطيف ؟

### \_ أنا على يقين من ذلك •

قلت هذا وقد احمر وجهى وأخذت أرتيجف من فرط الاستياء وكان لهذا السؤال الذى يحمل معنى الشك الوقح ، من التأثير فى نفسى مثل ما يمكن أن يكون لبصقة يبصقها الرجل فى وجهى وأضف الى هذه الاهانة اهانة أخرى ، هى هذه الطريقة الفظة التى قاطع بها كلامى ، دون أن يجيب على سؤالى ودون أن يحفل به ، على عادة أبناء طبقته الراقية ، كأنما يجيب على سؤالى ودون أن يحفل به ، على عادة أبناء طبقته الراقية ، كأنما يجيب على سؤالى ودون أن يحفل به ، على عادة أبناء طبقته الراقية ، كأنما كانما أراد بذلك أن يشعرنى بأننى أسرقت فى رفع الكلفة بينى وبينه، حين

طرحت عليه سؤالى على هذا النحو • كنت أبغض فى أبناء هذه الطبقة تلك الاساليب وأمقتها أشهد المقت ، حتى لقد حاولت أن أحرر منها أليوشها •

أجاب الأمير على اندفاعي ، بفتور ، قائلا :

- هم • • انت مندفع شدید الاندفاع ، هناك أمور فی هذه الحیاة تتم علی غیر النحو الذی تتصوره • ثم اننی أری ان فی وسع ناتالیا نیقولایفنا أن تحل هذه المسألة بعض الحل ، فاشرح ملها الامر ، عسی أن تسدی الینا بالنصح •

قلت بلهجة خشنة:

- مستحیل ۱۰۰ انک لم تتنازل فتصغی حتی البنهایة الی مابدأت أقوله لک منذ قلیل ۱۰ ان ناتالیا نیقولایفنا ستعتقد ، اذا انت رددت المال الی أبیها دون صدق ، ودون تلطیف علی حد تعبیرك ، ستعتقد انك تحاول أن ترضیهما بالمال ، ترضی أباها عن ابنته ، وترضیها هی عن ألیوشا ، أی ستعتقد أنك تدفع لهما تعویضا ۱۰۰

\_ هم •• أهكذا تفهمنى يا عزيزى ايفان بتروفتش ؟ قال ذلك وأخذ يضحك • لماذا أخذ يضحك ؟ ثم تابع يقول :

\_ عدا هذا ، هناك أشياء كثيرة يجب أن تتحدث فيها ، ولكن الوقت لا يتسع لذلك الآن ، غير اتنى أسألك أن تفهم هذا الامر : ان هذه القضية تتصل بناتاليا نيقولايفنا رأساً ، وان مستقبلها كله مرهون ، بعض الشيء ، بما سوف نقرره أنا وانت ، لذلك ، اذا كنت متعلقاً بناتاشا نيقولايفنا ، فانك لا تستطيع أن ترفض الحديث معى ، ولو كان شعورك نحوى لا يشتمل على كثير من الحب ، هانحن أولاء وصلنا ، فلنرجى الكلام الى وقت قريب ،

# الفص لالت اسع

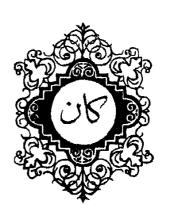

بيت الكونتيسة بيتاً جميلاً ، وكان في أثاث غرفة كثير من الرخاء والذوق ، على خلـوه من أى ترف و ومع ذلك كان كل ما في البيت يدل على أن الاقامة فيه مؤقتة • فهو بيت مريح الى حين ،

ولكنه لا يليق أن يكون المسكن الدائم الثابت لأسرة غنية ، لأنه خال من مظاهر الأبهة التى يحرص عليها السادة ، ويعدونها ضرورة لازمة حتى في أدق التفاصيل ، وكان يروج أن الكونتيسة ستقضى فصل الصيف في أطيانها ( المدمترة المثقلة بالديون ) بسمبرسك ، وان الأمير سيصحبها ، كنت قد سمعت ذلك ، فتساءلت قلقا : تُرى ما عسى يصنع اليوشا حين تسافر كاتيا ، ولم أكن قد تحدثت في هذا الى ناتاشا ، فاننى لم أجرؤ أن أفاتحها فيه ، ومع ذلك قدرت من بعض العلائم انها لا تجهله ، ولكنها تسكت عنه ، وتتألم صامتة ،

استقبلتنى الكونتيسة استقبالا لطيفاً جدا ، ومدت الى " يدها برقة وهى تقول انها ترغب فى رؤيتى بمنزلها منذ مدة طويلة ، وصبت لى بنفسها قدحاً من الشاى ، من سماور من الفضة جلسنا قربه أنا والامير وسيد من الطبقة الراقية متقدم فى السن ، متزين ، متصنع بعض التصنع ، يتصرف تصرف الدبلوماسين ، كان واضحاً انهم يولونه احتراما خاصا جداً ، ان الكونتيسة ، بعد أن رجعت من الخارج ، لم يتسع وقتها بعد لأن تعقدهذا الشتاء فى بطرسبرج علاقات كبيرة ، ولا أن توطد وضعها كما كانت تأمل،

لم يكن هناك ضيوف آخرون ، ولا جاء أحد طوال السهرة • ونظرت أبحث عن كاترين فيدوروفنا : لقد كانت مع اليوشا في الغرفة الأخرى ، ولكنها ما ان علمت بقدومنا حتى جاءت ، فقبَّل الامير يدها في لطف وتحبب ، وقدمتني الاميرة اليهـــا • وسرعان ما عــرَّف الامير' أحــد نا بالآخر : فتاة شقراء في ثوب أبيض ، قصيرة القامة ، يعسر وجهها عن نعومة وهدوء ، عيناها زرقاوان صافيتان ، كما قال لنا اليوشا . ولكن ليس لها من الجمال الا نضارة الصبا • كنت أتوقع أن أرى فتاة جميلة وائعة الجمال ، ولكن لم يكن فيها شيء من ذلك • وجهها بيضاوي رقيق ، وقسماتها دقيقة ، وشعرها كثيف وجميل حقا ، قد صففته تصفيفا بسيطا ؟ ونظرتها عذبة يقظة ، ولكنني لو رأيتها في أي مكان لمررت بها دون أوليها أى التفات خاص ، غير أن هذا هو النظرة الأولى فيحسب ، وقد اتسم وقتى في ذلك المساء لانعام النظر فيها أكثر من ذلك • مدَّت اليَّ يدها وهي تنظر في عيني بالحاح ساذج ، دون أن تقول كلمة واحدة • ففاجأتني هذه البادرة بغرابتها ، وابتسمت لها بالرغم منى . لقد شعرت على الفور انني أمام انسانة صافية القلب • وكانت الكونتيسة تراقبها بكثير من البقظة • وبعد أن صافيحتني كاتيا ، تركتني مسرعة ، ومضت تجلس الي جانب اليوشا في الطرف الآخر من الغرفة • وحين حياني اليوشا قال لي بصوت خافت : « لن أمكث هنا الا دقيقة واحدة وسأذهب حالاً الى هناك » • كان الدبلوماسي ( لست أعرف اسمه وانما أطلق عليه اسمم الدبلوماسي لاسميه بطريقة من الطرق ) يتحدث بهدوء ووقار وهو يشرح فكرة من الافكار • وكانت الكونتيسة تصغى اليه باهتمام • وكان الامير يبتسم ابتسامة الموافقة المتملقة • وكان المحدِّث يتجه بالكلام في أغلب الاحيان اليه ، ربما لانه يعده مستمعاً جديراً به • صبوا لي الشاي وتركوني وسُأْنِي ، فسرني ذلك كثيراً • كنت خلال ذلك الوقت ألاحظ الكونتيسة

وقد أعجبتني في أول الامر ، بالرغم مني ان صح التعبير • لعلها قد تجاوزت مرحلة الصبا ، ولكنني لم أقدِّر لها أكثر من ثمانيــة وعشرين عاماً • كان وجهها مايزال نضراً ، ولا شك أنها كانت في الماضي جميلة جداً • كان شعرها الاشقر الاربد مايزال كثيفاً غزيراً ، وكانت لها نظرة حلوة يمازجها نوع من الطيش والمكر • غير أنها كانت في تلك اللحظة تسيطر على نفسها سيطرة واضحة. وكانت نظرتها تشف أيضاً عن ذكاء، ولكنها تشف خاصة عن طيبة وفرح • وتراءى لى أن الملامح البارزة في طبعها هي الحفة ، والظمأ الى الملذات ، ونوع من أثرة الاطفال • وكانت واقعة تحت سلطان الامير يؤثر فيها تأثيرا كبيرا . كنت أعسرف أن فد كانت بينهما علاقة ، وكنت سمعت انه لم يكن ذلك العشيق الغيور أثناء اقامتهما في الخارج ، ولكن يبدو لى ( وما يزال يبدو لى حتى الآن ) انه لابد أن قد كان بنهما علاقة أخرى مستمرة ، هي نوع من الاضطرار المتبادل الذي يقوم على حساب ٠٠ كنت اعلم أيضاً ان الامير قد سنمها ، ولكنه لم يقطع علافته بها • ولعل مايهيثانه لكاتيا ( ولا شك ان المبادهة قد جاءت من الامير ) هو الشيء الذي لايزال يربط احدهما بالآخر • وعلى هذا الاساس انما بني الامير رفضه للزواج من الكونتيسة التي لاشك انها طالبته بأن يتزوجها ، فأقنعها بأنه سيساعد على زواج اليوشا بابنتها الجميلة. هذا ، على الاقل ، مااستخرجه من الاقاصيص الساذجة التي قصها على اليوشا ، بعد ان استطاع أن يلاحظ بعض الامور رغم كل شيء • وقد قدرت أيضاً ، بالاستناد الى أقاصيص البوشا كذلك ، أن الامير كان يبخشي الكونتيسة رغم سيطرته الكاملة عليها ، وأن هناك سبباً يدعوه الى الخشية منها • لقد أحس اليوشا نفسه بذلك • وعرفت فيما بعد ان الامير كان يرغب رغبة شديدة في تزويج الكونتيسة ، وأن هذا من جملة الاسباب التي

تحمله على ارسالها الى اطيانها بمنطقة سمبرنسك ، عسى ان يجد لها هنالك زوجًا مناسبًا •

كنت جالساً أصغى ، وأنا أتساءل كيف يمكنني أن أخلو الى كاترين فيدوروفنا فأكلمها على انفراد بلا ابطاء • كان الديبلوماسي يجيب على سؤال طرحته الكونتيسة ، ســؤال يتناول الوضع الراهن ، والاصلاحات التي أشرع فيها : أيجب أن نخشاها أم لا ؟ فتكلم كنيراً ، وتحدث حديثاً طویلا ، هادئًا ، کأنه رجل من رجال السلطة . کان یشرح فکرته شرحاً مرهفاً بارعاً ، ولكن فكرته هذه كانت متيرة • كان يلح خاصة على أن روح الاصلاح سرعان ماستسفر عن بعض النتائج ، وأن الناس سيعودون الى صوابهم حين يرون تلك النتائج • ان روح الاصلاح هــذه ستختفي من المجتمع (أعنى من قسم من المجتمع ، طبعاً ) ، فسيدركون عند التطبيق أنهم اقترفوا خطأ ، وسيعودون الى النظام القديم بمزيد من القوة. وقال ان تجربة هذه الاصلاحات ستكون مفيدة على كل حال ، رغم أنها محزنة ، ذلك لأنها ستبين أن المحافظة على الوضع القديم واجبه ، ولانها ستأتى بمعلومات جديدة ، ولذلك يحب أن يتمنى المرء منذ الآن أن يمضو بها الى آخر حدود الطيش ، وختم كلامه بقوله : « انهم لا يستطيعون بدوننا أن يفعلوا شيئًا ، وما من مجتمع أمكن أن يبقى بدوننا . لن نخسر اذن شيئًا : بل سنربح كثيرًا • سننجو ، سننجو ، ويجب أن يكون شعارنا في هذه اللحظة : الأفضل أن تسوء الحال • » فابتسم له الامير ابتسامة تودد بعثت في نفسي الاشمئزاز • كان الخطيب راضياً عن نفسه كل الرضى • وكان يمكن أن أرتكب حماقة فأرد على كلامه ، ذلك أن قلبي كان يغلى حنقاً ، لولا نظرة مسمومة من الامير أوقفتني : لقد اختلس الامير هذه النظرة الي اختلاساً من جانب ، فبدا لي أنه يتوقع أن أندفع اندفاعة غريبة طفولية وانه ربما كان يتمنى ذلك ، وانه يسره أن يراني Si

أعرض نفسى للمخاطر • وكنت فى الوقت نفسه مقتنعاً كل الاقتناع بأن الدبلوماسى لن يلتفت الى ردى ، وانه قد لا يلتفت الى وجودى أصلا • وشعرت بانزعاج فظيع ، الا ان اليوشا أخرجنى من المأزق •

اقترب منى اليوشا بلا ضجة ، ولمس كنفى ، ورجانى أن أجى اليقول لى كلمتين ، فأدركت ان كاتيا هى التى أرسلته الى و فما هى الا دقيقة واحدة حتى كنت أجلس الى جانبها ، شملتنى أول الامر بنظرة فاحصة ، وكأنها تقول بينها وبين نفسها : «أهذا انت اذن ؟ » ، ولم نعرف في اللحظة الاولى ، لا أنا ولا هى ، كيف نبدأ الحديث ، كنت مقتنعاً باننا متى بدأنا الكلام فلن نتوقف ، بل سنظل نتحدث الى الصباح ، وتذكرت ما قاله لنا اليوشا عن « الساعات الخمس أو الست من الحديث » ، كان اليوشا جالساً قربنا ينتظر أن نبدأ بالكلام بفارغ صبر ، فقال أخيراً وهو ينظر الينا مبتسماً :

\_ لماذا لا تقولان شيئًا ؟ أنجمعكما ثم تصمتان ؟ فأجابت كانما :

\_ آه منك يا اليوشا ٠٠ سنتكلم حالا ٠ ولكن هناك أشياء كثيرة نحب ، أنا وايفان بتروفتش ، أن نقولها ٠٠ فما ندرى بأيها نبدأ ٠٠ لقد تأخر تعارفنا كثيراً ، وكان يجب أن نلتقى منذ مدة طويلة ، ما كان أشد شوقى الى رؤيتك ٠٠ حتى لقد خطر لى أن أكتب اليك ٠٠

فسألتها وأنا أبتسم بالرغم منى :

ـ في أي موضوع ؟

فأجابتني بقولها جادة :

ليست الموضوعات هي مايعوزنا • كان يمكنني ، على الاقل ، ان أكتب اليك لاسألك هلا تشعر ناتاليا نيقولايفنا بأنه يسيء اليها حين يتركها

وحدها في مثل هذه اللحظة ؟ هل يجوز له أن يسلك هذا السلوك ؟ لماذا انت هنا ؟ الموشا ؟ هل لك أن تقول لى لماذا انت هنا ؟

\_ سأذهب حالا • • قلت اننى لن أمكث الا دقيقة واحدة • أحب أن أرى أولاً كيف تبدءان الحديث ، ثم أذهب •

ـ هانيحن معاً ٠٠٠ هل رأيتنا ؟

قالت ذلك ثم أضافت تقول لى وهى تحمر احمراراً خفيفا وتشير اليه:

\_ انه دائماً هكذا ٠٠ يقول: « دقيقة واحدة فقط » ، ثم ، بدون أن نشعر ، يبقى الى نصف الليل ، فيكون الاوان قد فات ٠ « لن تزعل ، انها طيبة جداً ٠ » هكذا يفكر في الامر! هل يحسن ذلك ؟ هل في هذا شيء من نبل ؟

فأجاب اليوشا بلهجة حزينة كثيبة :

\_ أنا ذاهب اذا كنت تصرين على ذهابى • ولكننى كنت أتمنى لو أبقى معكما ••

\_ لسنا في حاجة اليك ٥٠ بالعكس ٥٠ هناك أمور كثيرة يجب أن نتحدث فيها منفردين ٥٠ هيا ٥٠ لا تزعل ٥ هـذا شيء لابد منه ٥٠ أحسن فهم ذلك ٠

- اذا كان لابد من هذا ، فأنا ذاهب حالاً .. ليس تمة ما يوجب الزعل ، أريد أن أذهب الى ليون دقيقة واحدة ، ثم أمضى اليها فوراً ، قال ذلك ثم أردف وهو يتناول قبعته :

\_ بالمناسبة ، هل بلغك يا ايفان بتروفتش ان أبى يريد أن يتنازل عن المبلغ الذى ربحه في دعواه ضد اخمنيف ؟

\_ نعم بلغنى ذلك ٠٠ قال لى ٠

- أنظر ما أنبل هذا العمل منه! ان كاتيا لا تصدق انه سلك سلوكا نبيلا وحدثها في هذا الامر مع الى اللقاء يا كاتيا مع ورجائي اليك ألا تشكّي في صدق حبى لناتاشا م لماذا تفرضون على هذه الشروط ، لماذا توجهون الى هذه الملامات ، لماذا ترصدون حركاتي وسكناتي مع كأنكم رقباء على! انها تعرف مدى ما أكنه لها من حب ، وهي واثقة بي ، أؤكد لكم ذلك م انني أحبها بصرف النظر عن جميع الظروف و أحبها ، لأدرى كيف ! أحبها وكفي ! لذلك يجب ألا تسائلوني كما يساءل مجرم وهذا ايفان بتروفتش ، فاسأليه مادام هنا ، فيقول لك ان ناتاشا غيورة ، فهي تحبني ولكن حبها يشتمل على كثير من الاثرة ، انها لا تريد أن تضحي من أجلى بشيء و

فسألته دهشاً وأنا لا اكاد اصدق ما تسمعه اذناى :

\_ ماذا تقول ؟

وقالت له كاتيا في شبه صراخ ، وهي تضرب كفاً بكف:

ـ ماذا دهاك يا اليوشا ؟

ــ نعم • ما وجه الغرابة فيما اقول ؟ ان ايفان بتروفتش يعسرف ذلك • انها تصر على أن أبقى معها دائماً ، لا أقول انها تصر على ذلك اصراراً ، ولكن المرء يرى انها تريده •

فقالت له كاتيا وقد اصطبغ وجهها بحمرة الغضب:

\_ الا تستحى ؟ الا تستحى ؟

\_ لماذا استحى ؟ انك لتضحكيننى حقاً يا كانيسا! انا احبها اكثر مما نظن هى ، ولو كانت تحبنى مثلما احبها حقاً لضحت بلذتها من أجلى وصحيح انها هى التى تصرفنى من عندها ، ولكننى ارى فى وجهها انها تفعل ذلك على مضض ٠٠٠ ولا فرق عندى بين ذلك وبين ان تمنعنى من الحروج ٠

۔ لا ، لا ، هذا الكلام لست انت مصدره! اعترف يا اليوشا ، اعترف حالا بأن أباك هو الذي لقتنك هذا الكلام ، اليوم ، ولا تخادعني، ارجوك ، فان مخادعتك لا تنطلي على ، أليس ما قلته صحيحاً ؟

- نعم ، قال لى ذلك ، وأى بأس فى هـذا ؟ لقد حـدثنى حديث صداقة وحب ، وظل يثنى عليها طوال الوقت ، حتى لقد ادهشنى ذلك، أهانته اهانة شديدة ، ثم هو يثنى عليها!

#### فقلت له:

- وهل صد قته ، انت يا من اعطتك ناتاشا كل ما تستطيع ان تعطى ؟ انها ، في هذا اليوم نفسه ، ما كان يهمها الا امر واحد: ان تحببك الملل ، ان لا تحرمك من فرصة الاجتماع بكاترين فيدوروفنا ، لقد قالت لى ذلك هي نفسها ، ثم أنت تمضى تصدق ما يقوله أبوك في حقها تحبياً ! ألا تستحى ؟

قالت كاتيا وهي تشير اليه بيدها اشارتها الى رجل ضاتع تماماً: ـ هذا العاق ! لا يستجى ابداً من شيء .
واستأنف البوشا يقول بلهجة شاكنة:

\_ ولكن ماذا تريدين منى ؟ انت دائماً هكذا يا كاتيا : تظنين فى اسوأ الظنون • وكذلك ايفان بتروفتش • انكما تعتقدان بأننى لا احب نانائسا • ولكننى حين وصفتها بالأثرة ، انما اردت ان اقول انها تسرف فى حبى ، وان هذا افراط يؤذينا كلينا • اما ابى فلن يبخدعنى ابداً ، ولو اراد ذلك • لن ادع له ان يبخدعنى • انه لم يصفها بالأثرة من ناحية المعنى السيء الذي تدل عليه هذه الكلمة ، ولقد فهمت ما يريد ان يقوله حق الفهم • لقد قال ما ذكرته لكما منذ لحظة نصاً ، قال : انها تسرف فى حبى الى حيث يصبح هذا الحب اثرة ، وان ذلك يثقل على " ، وانه

سيسىء اليها فى المستقبل اكثر مما يسيىء الى مع وكلامه هذا حق ، قاله حبا بى ، لا رغبة فى الاساءة الى ناتاشا ، بالعكس ، هو يرى انها قادرة على حب عنيف لا حدود له ، حب يصل الى درجة المستحيل ..

فقاطعته كاتيا ولم تدع له ان يتم كلامه ، واخــذت تقــرعه تقريعاً سديداً ، وتبين له ان اباء لم يش على ناتاشا الا ليخدعه بالتظاهر بطيبة القلب ، وانه لا يهدف من وراء ذلك الا الى فطع العلاقة بينه وبينها ، واثارة حفيظته عليها • وبرهنت له ، بحرارة وذكاء ، على ان ناتاشا تحبه حبًا عميقًا ، وعلى انه ما من حب يمكن ان يغتفر سلوكًا كسلوكه ، وعلى انه هو الأناني حقاً ، لا ناتاشا • وشيئاً فسيئاً تأدت به الى حزن شديد وندامة تامة ٠٠ كان يجلس الى جانبنا ، مطرقا الى الارض ، لا يجيب بشيء ، منهاراً تماماً ، ينم وجهه عن ألم شديد . ولكن كاتيا. لم يشف غليلها ٠٠ كنت اراقيها بكثير من حب الاستطلاع ٠ كنت اريد اعرف هذه الفتاة الغريبة بأقصى سرعة • انها لطفلة حقا ، ولكنها طفلة غريبة ، طفلة مؤمنة ، طفلة ذات مبادىء راسخة ، تحب الخير والعدالة بفطرتها حياً حاراً جارفا • واذا أمكن حقا أن توصف بانها طفلة فيجب أن تنمى الى طائفة الأطفال الحالمين الذين ما أكثرهم في أسرنا. كان واضحاً انها فكرت في الامر قبل ذلك كثيراً • إن المرء ليتمنى إن ينفذ بنظرة سريعة إلى هذا الدماغ المفكر ، فيرى كيف تختلط فيه افكار وتصورات هي من الطفولة بملاحظات وافكار عائسها صاحبها ( لان كاتيا قد عاشت هذه الملاحظات والافكار ) وبأفكار اخرى لم تعشمها ولا تزال تجهلها ، افكار مأخوذة من الكتب ، مجردة ، لعلها تظن انها اكتسبتها من التجربة . لقد عرفت كاتيا معرفة كافية ، في ذلك المساء وبعد ذلك المساء • ان لهـ ا قلبا عاتيا حساسا . كان يبدو ، في بعض المناسبات ، انها تتحتقر فن سيطرة الانسان على نفسه جاعلة الحقيقة فوق كل شيء ، وقبل كل شيء • كانت ترى ان

كل اكراه فهو خطأ ، وكانت تزهو بهذا الرأى ، كما يتفق ذلك لكثير من ذوى الاهواء الجاميحة ، حتى بعد ان يتجاوزوا ميعة الصيا • ولكن ذلك كان يضفي عليها سحراً خاصا • كانت تحب ان تفكر وان تبحث عن الحقيقة ، ولكنها كانت لا تتفيهق ، وكانت تندفع اندفاعات طفولية ، فما يملك المرء ، منذ النظرة الاولى ، الا ان يحب شــذوذها وان يألفــه ٠ وتذكرت ليون وبوريس ، فلاح لى ذلك كله امرآ طبيعياً • شيء غريب : ان وجهها الذي لم ألمح فيه أول الأمر شيئًا من جمال ، كان في ذلك المساء يزداد في نظري جمالا وفتنة ، لحظة بعد لحظة . كان هذا الالتقاء الساذج بين الطفلة والمرأة العاقلة فيها ، كان ذلك الظمأ الطفولي الصادق الى الحقيقة والعدالة ، كان ذلك الايمان القوى بما تصبو اليه ، كان ذلك كله يضيء وجهها بنور جميل من الصدق ، ويضفى عليها جمالاً اسمى ، يضفى عليها جمالاً روحيا ••• واضح ان المرء لا يستطيع أن يستنفد بسرعة كل معانى هذا الجمال الذي لا ينكشف دفعة واحدة لنظرة غير مبالية . ولم استغرب ان يتوله بها اليوشا ، فهو لانه لا يستطيع ان يفكر ، لا بد ان يحب اولئك الذين يفكرون من اجله ، بل ويرغبون مِن اجله ، وقد احتضنت البوشا واصبحت وصية علمه • كان القلب النسل الذي يحمله هذا الفتى ينقاد لكل ما هو شريف نبيل جميل ، وكثيراً ما عبسَّرت كاتيا عن نفسها امامه بكل ما في الطفولة من صدق ومحبة • كان اليوشا لا يملك شمًّا من ارادة ، وكانت ارادتها حازمة حارة مثابرة • ان اليوشا لايستطيع ان يتعلق الا بأولئك الذين يمكن ان يسيطروا عليه وان يقودوا خطاه ٠ وهذا عينه كان من جملة الاسباب التي ربطته بناتاشا في اول العلاقة التي قامت بينهما ، ولكن كاتيا تمتاز على ناتاشا بميزة كبيرة ، هي انها ما تزال طفلة ، وتبدو كأنها ستظل طفلة " زمناً طويلاً • كان هذا الطبع الطفولي

وهذا الذهن الحادي وشيء من قلة التبصر ، كان هذا كله يقسربها من اليوشا ، وكان اليوشا يحس ذلك ، فيزداد ارتباطه بها يوما بعد يوم ، وأغلب الظن عندى انهما حين كانا يتحدثان منفردين ، كانا الى جانب المناقشات الحادة التي تثيرها كاتيا على سبيل « الدعابة ، ، يتكلمان ايضا في الالعاب ، ورغم ان كاتيا كانت تؤنبه في كثير من الاحيان وتسيطر عليه ، فلقد كان واضحا انه يرتاح الى وجوده معها ، لقد كانا اكثر انسجاماً ، وهذا هو الشيء الجوهري ،

قال لها اليوشا وهو يمد اليها يده مودعاً:

\_ كفى كفى يا كاتيا • انت دائماً فى النهاية على حق • ذلك ان لك روحا اصفى من روحى • انا ماض اليها الآن ، دون ان اذهب الى ليون •••

ـ لا شأن لك بليون الآن ، ما الطفك اذ تطاوعني وتذهب • قال البوشا بلهجة حزينة :

ـ انت الطف من في الارض طرآ • يا ايفان بتروفتش ، اريد ان اقول لك كلمتين •

فابتعدنا بضع خطوات ، فقال لى بصوت خفيض :

ـ لقد سلكت اليوم سلوكا مخزيا ، حقيراً ، دنينا مه اجرمت فى حق العالم بأسره ، وأجرمت فى حقها خاصة " ، فقد عر قنى أبى ، بعد الغداء ، بالكسندرين، وهى امرأة فرنسية جميلة ، فاستسلمت للاغراء ، وزلت بى القدم ، ، ماذا أقول ؟ اننى لا أستحقهما ، الى اللقاء يا ايفان بتروفتش !

واسرعت كاتبا تقول حين عدت فجلست الى جانبها:

\_ انه طيب القلب نبيل النفس • • ولكن دعنا من الحديث عنه الآن،

فسنتكلم عنه كثيرًا فيما بعد • وانما يجب في هذه اللحظة ان نوضح هذه

ـ شخص كريه ٠

النقطة : ما رأيك في الامير ؟

- ما يسهل علينا الانتهاء الى شيء و نحن اذن متفقان في الرأى وهمذا ما يسهل علينا الانتهاء الى شيء و فلنتحدث بعد عن ناتاليا نيقولايفنا و انت تعلم يا ايفان بتروفيتش انتي في ظلمات و ولقد كنت انتطرك انتظاري للنور يأتي فيقشع عني هذه الظلمات و ستشرح لى كل هذه الامور ، لانني فيما يتعلق بالنقطة الاساسية لا املك الا الحدس والتخمين على اساس ما يرويه لى اليوشا و وما كنت استطيع ان اسأل احداً في هذا الموضوع وقل لى اولا ، وهذا هو الشيء الجوهري : هل تعتقد ان اليوشا وناتاشا سعيدان معا ؟ هذا ما اريد ان اعرفه قبل كل شيء ، لانتهى الى نتيجة ، ولاعرف كيف ينبغي ان اسلك و
- ـ هل يمكن ان يقول المرء شيئًا في هذا الموضوع على وجه اليقين ؟ فقاطعتني قائلة :
- على وجه اليقين ، طبعا لا ٠٠٠ ولكن ما هو احساسك ؟ ذلك انك رجل ذكى جداً ٠
  - اعتقد انهما لا يمكن ان يكونا سعيدين ٠
    - \_ لاذا ؟
    - \_ لأنهما لا يناسب احدهما الآخر ٠
      - \_ هذا ما كنت أقدُّره •

قالت ذلك ثم شبكت ذراعيها وقد لاحت في وجهها كآبة عميقة ، وأردفت :

ـ قص على كل شيء تفصيلا • انت تعلم انني اتحرق شوقا الى لقاء ناتاشا ، لان هناك اشياء كثيرة يجب ان اقولها لها ، ويبدو لي اننا سنجد

حلا لكل شيء • انني اتخيلها دائما : لا بد انها ذكية ذكاءً فذاً ، ولا شك أنها جادة ، مستقيمة ، وجميلة • هل هذا صحيح ؟

ـــ نعيم +

ــ كنت واثقة من ذلك ولكن كيف استطاعت ، وهي على ماوصفنا، ان تحب مثل هذا الطفل اليوشا؟ اشرح لى هذا الامر ، فاننى افكر فيه اكثر الاحيان .

\_ يستحيل شرح ذلك يا كاترين فيدوروفنا • يصعب على المرء أن يتخيل لماذا وكيف يصبح الانسان عاشقاً ؟ صحيح انه طفل • ولكن ألا تعلمين الى أى حد يكن أن يحب الانسان طفلاً ؟ ( رأيت عينها تتفرسان في ، بانتباه عميق جاد مستطلع ، فشعرت بحنان يستيقظ في قلبي ، وتابعت كلامي ) وعلى قدر اختلاف روح ناتاشا عن روح الطفل ، على قدر ما فيها من جد ، سارعت الى الافتتان به • انه مستقيم ، صادق ، ساذج سذاجة هائلة ، سذاجة لطيفة أحياناً • ولعلها أحبته • • • كيف أقول ؟ لعلها أحبته بنوع من الشفقة • • • ان القلب الكريم يمكن أن يحب من قبيل الشفقة • • • على أنني أشعر بأنني لا أستطيع أن أوضح لك هذا الامر ، ولكنني سأسألك سؤالا : أنت تحيينه ، أليس كذلك ؟

لقد طرحت هذا السؤال بجسارة ، وكنت أحس ان التعجل الذي فيه لا يمكن أن يعكّر ما لهذه الروح الشفافة من نقاء طفولي ، فأجابت بصوت منخفض ، وهي تلقى على فظرة رصينة :

- \_ يشهد الله اننى لا اعرف ذلك بعد يخيل الى اننى احبه كثيراً
  - ـ أرأيت اذن ؟ هل تستطيعين أن تفسرى هذا الحب ؟
    - فأجابتني تقول بعد لحظة من تفكير :
- ـ حين يتفرس في عيني وهو يقول لي شيئًا من الاشسياء ، اشسعر

بلذة •• اقول لك هذا الكلام ، يا ايفان بتروفتش ، وانا فتاة وانث رجل ، اليس فى سلوكى هذا ما يشين ؟

\_ ای ضیر فیه ؟

\_ صحیح ، ولکن انظر الی هؤلاء ( قالت ذلك وهی تشیر بعینها الی الزمرة الجالسة قرب السماور ) ، انهم لو علموا به لعد و شائناً من غیر شك ، فهل هم علی صواب ام هم علی خطأ ؟

ے علی خطأ • فما دمت لا تشعرین فی اعماق قلبك بأن سلوكك معب • • •

فقاطعتني تتعجل الكلام:

سهذا ما افعله دائماً • متى راودنى شك من الشكوك ، سألت قلبى، فاذا كان هادئاً ، هدأت انا ايضاً • هذا ما يجب على المرء ان يفعله دائماً • واذا كنت اخاطبك الآن بصدق كامل ، كأننى اخاطب نفسى ، فلانك رجل ممتاز ، ولاننى اعرف قصتك مع ناتاشا ، قبل ان تحب اليوشا • لقد بكيت حين 'قصت على " هذه القصة •

\_ من قصتها عليك ؟

\_ اليوشا ، طبعا ، وكان هو نفسه يبكى حين قصتها على " : كان ذلك جميلا منه ، أعجبنى منه ذلك كثيراً : يخيل الى " انه يحبك اكثر مما تحبه يا ايفان بتروفتش ، انه بمثل هذه الامور يعجبنى ، ثم اننى اذا كنت اخاطبك بمثل هذه الصراحة فلانك رجل ذكى جداً ، وفى وسعك ان تسدى الى " بنصائح كثيرة ، وان تضى الى الطريق ،

ـ لماذا تظنين اتنى املك من الذكاء ما يكفى لان اكون لك كالمعلم ؟

ـ انظروا ما هذا السؤال!

قالت ذلك ، وراحت تفكُّر • ثم اردفت :

ـ على اننى قلت هذا كله عابرة ، فلنعد الى الشيء الجوهرى • قل

لى يا ايفان بتروفتش: انا اشعر الآن بأننى انافس ناتاشا ، انا اعرف ذلك، فماذا اعمل ؟ من اجل هذا سألتك هل هما سعيدان ؟ اننى افكر فى هذا الامر ليل نهار • ان وضع ناتاشا وضع فظيع ، فظيع ! لقد اصبح لا يحبها، وحبه لى يزداد يوماً بعد يوم ، هذا هو الواقع • اليس كذلك ؟

- \_ يخل الي ٠
- \_ لكنه مع ذلك لا يخدعها فهو يجهل انه اصبح لا يحبها ••• اما هي فتعرف ذلك حتما لا شك انها تتألم أشد الالم!
  - ـ ماذا تنوین ان تعملی یا کاترین فیدوروفنا ؟

#### فقالت جادة:

- فى رأسى مشاريع كثيرة أتخبط بينها • كنت أنتظرك بفارغ صبر، لتحل كل هذه الامور كلها • انت تعرف القضية كلها اكثر منى • انت اليوم لى كالاله • لقد قلت لنفسى فى اول الامر: اذا كانا متحابين ، فيجب ان يسعدا ويجب ان اضحى انا بنفسى ، ويجب ان اساعدهما • أؤكد لك ذلك •

- \_ اعرف انك ضحيت بنفسك فعلا •
- ـ نعم ، ولكننى بعد ذلك ، حين اخذ يتردد الى ويزداد تعلقاً بى يوماً بعد يوم ، فكرت فى الامر ، وما زلت الى اليوم اتساءل هل يجب ان اضحى بنفسى ام لا ؟ هذا لا يليق ، اليس كذلك ؟
  - ــ هذا طبعى ، لا بد أن يكون الأمر كذلك ، لست آثمة ،
- ــ ليس هذا رأيى ، وأنت انما تقول ذلك لانك امرؤ طيب جداً . أنا أرى أننى لا أملك قلباً نقياً كل النقاء ، ولو كنت أملك قلبا نقياً لعرفت ما الذى يجب اعزم عليه ، ولكن دعنا من هذا ، لقد ازددت معرفة بعلاقاتهما ، حدثنى فى ذلك الامير وأمى واليوشا نصمه ، فأدركت انهما

لا يناسب احدهما الآخر ، كما أيدت ذلك انت منذ قليل ٠٠ ففكرت مرة اخرى فيما يجب على ان اعمله ٠٠ ذلك انهما اذا كانا شقيين ، فالاولى ان ينفصلا ، فقررت ان اسألك عن كل هذا تفصيلاً ، وان اذهب بنفسى الى ناتاشا ، وان اتخذ فراراً معها ٠

- \_ ولكن اى قرار ؟ هذا هو السؤال ٠
- ـ سأقول لها: « انت تجبینه اكثر مما تحبین ای شیء فی العالم ، فیجب اذن ان تؤثری سعادته علی سعادتك ویجب علیك اذن ان تنفصلی عنه » •
- ـ ولكن على اى معنى ستحمل ناتاشا هذا الكلام ؟ هبى انها اتفقت معك فى الرأى ، فهل تملك القوة على تنفيذه ؟
  - ـ ذلك بعينه ما افكر فيه ليل نهار ، و ٠٠٠ و ٠٠٠

قالت ذلك واخذت تبكى فجأة • ثم دمدمت تقول ، وشفتاها ترتجفان :

\_ لا تستطيع أن تصدِّق كم أشفق على ناتاشا •

لم يكن ثمة ما يضاف الى هذا ، فلزمت الصمت ، وتأثرت تأثراً كبيراً ، حتى لقد شعرت بحاجة الى البكاء وانا اراها تبكى . يا لها من طفلة رائعة ! لم اسألها عن الاسباب التى تجعلها تظن انها قادرة على اسعاد الموشا .

قالت بعد ان هدأت قليلا ، وما زالت تفكر بعد الدموع :

ـ تحب الموسيقي ، اليس كذلك!

فقلت بشيء من الدهشة:

۔۔ تعیم +

ـ لو كان الوقت يتسع لعزفت لك السيمفونية الثالثة لبتهوفن • انني. اعزفها في هـذه الايام • انها تعبر عن جميع هذه العـواطف • انها هي

ما اعانیه تماماً • ذلك شعوری • ولكننی سأعزفها لك فی مرة اخری • اما الآن فیجب ان نتحدث •

تساءلنا كيف نهيئ لقاءها بناتاشا وكيف ندبر هذا الامر كله وقالت انهم يراقبونها عوانهم لن يسمحوا لها ابدأ بمعرفة ناتاليا نيقولايفناه لذلك قررت ان تعمد الى الحيلة و انها تمضى الى النزهة في الصباح احياناً والكونتيسة تصحبها في هذه النزهة دائماً على وجه التقريب و غير انها تمتنع في بعض الاحيان عن مصاحبتها وتترك لها ان تخرج مع مربية فرنسية هي الآن مريضة عوذلك حين تكون الكونتيسة مصابة بصداع: فيجب اذن انتظار هذا الاحتمال والى أن يحين ذلك تأخذ كاتيا بافناع الفرنسية ( وهي امرأة عجوز تقوم بدور الوصيفة تقريباً ) علائها امرأة طيبة جداً وقد ترتب على ذلك اننا لم نستطع ان نحدد موعداً لزيارة الناشا وقد ترتب على ذلك اننا لم نستطع ان نحدد موعداً لزيارة

### قلت لها:

ـ لن تندمى على انك عرفت ناتاشا. انها ترغب هى نفسها فىلقائك، وهذا ضرورى ، على الاقل لتعرف الشخص الذى تعهد اليه بأليوشا . لا تحزنى كثيراً لهذا الامر ، فسيأتى الزمن بحل ، أظن انك مسافرة الى الريف ، اليس كذلك ؟

- \_ نعم ، قريباً ، بعد شهر فيما أظن ، ان الامير يحرص على ذلك ،
  - ـ هل تعتقدين ان اليوشا سيصحبكم ؟
  - \_ هذا بعينه ما كنت افكر فيه الآن . انه سيصحبنا .
    - قالت ذلك وهي تنظر الي ً بالحاح
      - ــ نعم ٠٠٠ '
- ــ رباه ، انی لا اعرف ما عسی یخرج من هذا کله ! اسمع یا ایفان بتروفتش • سأکتب الیك کثیراً ، لاقص علیك کل شیء • وما دمت قد

SS

بدأت تصدع رأسك بنا ، فهل توافق على ان تزورنا من حين الى حين ؟ ـ لا أدرى يا كاترين فيدوروفنا : ذلك رهن بالظروف • وقــد لا أجىء اليكم البتة •

- \_ لماذا ؟
- \_ لأسياب كثيرة ٠٠٠ ذلك يتوقف خاصة على علاقاتي بالامير ٠
  - انه لرجل منحط ٠
  - قالت كاتيا ذلك بلهجة جازمة ، ثم اردفت تسألني:
- ـ ما رأيك في ان اذهب اليك انا ؟ هل يحسن هذا او لا يحسن ؟
  - \_ ما رأيك انت في ذلك ؟
  - ـ رأيي انه لا ضير فيه ٠
  - قالت ذلك ثم اضافت مبتسمة:
- ـ يمكننى أن أزورك أقول هذا لا لأننى أحترمك فحسب ، بل لاننى ايضاً احبك كثيراً ••• واستطيع ان اتعلم منك أشياء كثيرة •• اننى أشعر نحوك بعاطفة •• أليس عيبا أن أقول هذا كله ؟
  - \_ ابداً وأنت غالبة عندي كأنك قريبة لي
    - ۔ اذن هل تريد ان تكون صديقي ؟
      - ـ طبعاً ٠

قالت وهى تشير مرة اخرى الى الفئة القليلة التى تحيط بالمائدة : ـ لا شك انهم سيعدون هذا عيباً ، انهم يرون ان الفتاة لا يليق بها ان تسلك هذا السلوك •

يجب ان اذكر هنا ان الامير قد ترك لنا هذه الحلوة عامداً من غير شك ، وذلك حتى نتحدث حديثاً حراً .

ومضت كاتيا تقول:

ـ اننى اعلم حق العلم ان الامير يطمع في مالي ، انهم يظنون انني

طفلة تماما ، حتى انهم يقولون لى ذلك صراحة ، لست أوافقهم على هذا الرأى ، انا لم اعد طفلة ، ما اغربهم من اناس! انهم هم الاطفال ، لماذا يضطربون هذا الاضطراب كله ؟

- هما من اقربائی البعیدین • انها ذکیان جداً ، شریفان جـــداً ، ولکنهما بتکلمان کثیراً • •

قالت ذلك وابتسمت •

ـ هل صحيح انك تنوين ان تعطيهما في المستقبل مليوناً ؟

لقد ثرثروا في هذا الموضوع حتى اصبح لا يطاق • انني مستعدة حقاً لتقديم تضحيات في سبيل كل ما هو مفيد ، افعل ذلك راضية عنه فرحة به ، ولكن لماذا كل هذا المبلغ ؟ الا ترى انه مبلغ ضخم ؟ على كل حال ، لا ادرى متى استطيع ان اقدم لهم المسال • لقد اخذوا هنالك يقسمونه ، واخذوا يفكرون في افضسل الوجوه لانفاقه ، واخذوا يتناقشون ، ويصرخون • • • بل انهم ليختصمون حول هذا الموضوع • يتناقشون ، ويصرخون • • • بل انهم ليختصمون حول هذا الموضوع • امر غريب حقاً ! • • • انهم على عجلة من امرهم • • • ولكنهم ، رغم كل شيء ، اناس مخلصون جداً ، اذكياء جداً • انهم يدرسون • وحياتهم هذه خيز من الحياة التي يعيشها غيرهم ، ألست من هذا الرأى ؟

تحدثنا مدة طويلة ايضاً • فقصت على حياتها كلها تقريباً ، واصغت الى ما قلته لها ، حتى لقد كانت تلتهم كلامى بشراهة • وكانت تسألنى طوال الوقت ان احدثها عن ناتاشا واليوشا • وحين جاء الى الامير يسمعنى ان علينا ان نسسحب ، كان الليل قد انتصف • فاستأذنت بالانصراف •

SS

فصافحتنى كاتيا بحرارة ، وألقت على نظرة معبرة ، ورجتنى الكونتيسة ان اعود الى زيارتها من حين الى حين • وخرجت مع الامير •

لا املك ان امنع نفسى عن ايراد هذه الملاحظة الخاصة التى قد لا يكون لها بقصتى صلة: لقد خرجت من هذا الحديث الذى دام بينى وبين كاتيا ثلاث ساعات ، بقناعة غريبة ولكنها عميقة ، وهي ان هـذه الفتاة ماتزال طفلة ، حتى لتجهل كل الجهل العلاقات السرية التى تقوم بين الرجل والمرأة ، كان هذا يضفى طابعاً مضـحكاً على بعض آرائها ، وخاصة على تلك اللهجة الجادة التى تصـطنعها في مواجهة كثير من الموضوعات الهامة جداً ،

# الفصب لالعب اشر

الأمير وهو يجلس الى جانبى فى عربته : ــ راودتنى فكرة • ما رأيك فى أن نتعشى



فأجبت منر ددا :

\_ لا أدرى يا أمير ، ولكنني لا أتعشى أبداً •

فقال وهو ينظر الي في مكر:

ـ وطبعا سنتحدث اثناء العشاء •

كيف لا أفهم ؟ انه يريد أن يشرح ما في نفسه ، وهذا بعينه ما أنا في حاجة البه • فقيلت •

\_ اتفقنا ، خذنا الى مورسكايا ، مطعم ب ٠٠

قال ذلك للحوذي فسألته مضطربا بعض الاضطراب:

\_ أتذهب الى مطعم ؟

\_ نعم ، ولم لا ؟ انا قلما انعشى في البيت . اسمح لي ان ادعوك .

ـ ولكنني ذكرت لك انني لا أتعشى أبدآ •

ـ تستطيع ان تخرج على عادتك مرة واحـدة • ثم اننى انا الذى أدعوك •

بتعبير آخر « انا الذي سأدفع » • كنت مقتنعاً بأنه اضاف قوله هذا عامداً متعمداً • طاوعته • ولكنني عزمت عزماً قوياً على ان ادفع عن نفسى • ووصلنا • فحجز الامير حجرة خاصة ، واختار طبقين او ثلاثة من ألوان

الطعام بحكم خبرته • كانت هذه الاطباق غالية الثمن ، وكذلك زجاجة الخمر الجيد التي طلبها ، ولم يكن في امكاني ان ادفع ثمن شيء من هذا كله ، فطلبت نصف دجاجة وقدحاً من خمر شاتولافيت ، فغضب الامير قائلاً :

\_ ألا تريد ان تتعشى معى ؟ هذا مضحك ٠٠ عفوك يا صديقى ، ولكن هذا السلوك يثير الحنق ٠٠ انه أردأ أشكال الكبرياء ٠ أراهن أن في سلوكك هذا شيئًا من التعصب الطبقى ٠ أؤكد لك انك تهيننى ٠ فصمت ولم اجب بكلمة ٠

ے علی کل حال ، لك ما تشاء • لا أريد ان اكر هك على ما لاتحب • • قل لى يا ايفان بتروفتش ، هل يمكن ان نتحدث حديث صديقين تماماً ؟

## \_ طبعاً ٠

الناف المالي ال

\_ انت مخطىء يا أمير • فاذا كنت لا اتردد الى ما تسميه « بالمجتمع

الراقي » فلأنني أولاً اشعر فيه بالضجر ، ولأنني ثانياً لا شــأن لي به!

- اعرف انك تذهب الى الامير ر ٠٠ مرة فى السنة ، فهناك الما التقيت بك ٠ ولكنك فيما عدا ذلك اليوم من ايام السنة ، تظل مستنقعاً فى كبريائك الديموقراطية ٠ وهكذا تذبلون فى أكواخكم ٠٠ على انكم ، والحق يقال، لاتسلكون جميعاً هذا السلوك ٠ هناك مغامرون يبعنون فى النفس الغثيان ٠ ـ ارجوك ان تبدل الحديث ايها الامير ، وان تدع اكواخنا وشأنها٠ ـ ما ٠٠ هاءنت ذا تظن اننى اهينك ٠ ألم تسمح لى انت نفسك بأن

عا ٠٠ ها ١٠ هاء تت دا نظن التي اهيك ٠ الم سمع لي الت نفسك بال نتحدث حديث اصدقاء ٠ ولكن لا ٠٠ الني لم افعل بعد شيئًا استحق من اجله صداقتك! هذا الخمر من طيب الخمر ٠ هل لك ان تذوقه ؟

قال ذلك وصب لى نصف قدح من الحمر •

ومع ذلك يتفق لي احياناً إن أختلف اليه !

- اسمع يا ايفان بتروفتش ، ليس من الحشمة ان يفرض الانسان صداقته على أحد فرضا ، أنا أعرف ذلك حق المعرفة ، ولسنا جميعاً على قدر واحد من الفظاظة والوقاحة معك ، كما يخيل اليك ، ولكنني اعرف ايضاً حق المعرفة انك ان جالستني هذا المساء ، فلست تفعل ذلك لانك تحبني وتستطيب صحبتي ، بل لأنني وعدتك بالتحدث اليك ، أليس هذا صحبحاً ؟

قال ذلك واخذ يضحك ، ثم اضاف وهو يبتسم ابتسامة خبيثة : ــ انك تسهر على مصالح شخص من الاشتخاص ، فتحب أن تسمع ما سأقوله .

فقاطعته أقول وقد فرغ صبرى :

ـ لم تخطىء التقدير ايها الامير .

( لأحظت أنه من أولئك الذين اذا رأوا أحد الناس واقعا تحت سلطانهم أشعروه بذلك رأساً ، ولقد كنت واقعاً تحت سلطانه • كنت لا

استطيع ان اذهب قبل ان اسمع منه كل ما كان ينوى ان يقوله لى ، وكان هو يعرف ذلك حق المعرفة ، فقد غير لهجته فجأة ، فكان يزداد وقاحة واستخفافاً وسحراً )

ے لم تخطیء التقدیر أیها الامیر ، فمن أجل هذا انما جئت ، ولولاه لما لبثت هنا فئ مثل هذا الوقت المتأخر ٠

كنت أريد ان أقول: لولاه لما لبثت معك على أى حال من الاحوال ولكننى كبحت جماح نفسى ، وأدرت عبارتى على وجه آخر ، لا من قبيل الخوف ، بل من قبيل اللطف ، وبسسبب ما اتصف به من ضعف مشئوم ، وفي الواقع ، كيف يستطيع المرء أن يقول كلاماً فظاً لشخص من الاشتخاص ، وجهاً لوجه ، ولو اشتهى ان يقوله وكان ذلك الشخص بستحق ان يقال له ؟

خیل الی آن الأمیر قد قرأ هذا فی عینی ، وانه کان ینظر الی نظرة ساخرة بینما کنت أتم جملتی ، کأنه یتلذذ بجبنی ، وکأنه یرید بهذه النظرة أن یستفزنی قائلا: « اذن لم تجرؤ یا عزیزی ، فأدرت اللجام » ، ولا شك ان تقدیری هذا کان صحیحاً ، فما انهیت عبارتی حتی انفجر ضاحکا ، وربت علی رکبتی متلطفاً ، وقرأت فی نظراته قوله « أنت تضحکنی ، أیها الاخ » ،

قلت لنفسى « انتظر قليلا » • • وهتف الامير يقول :

- اننى اليوم مرح المزاج ، لا أعرف سبب ذلك حقا ، نعم ، كنت أريد ان أكلمك عن ذلك الشخص ، لابد ان تتكاشف مرة ، وأن تتفق على شيء ، أرجو أن تفهمنى هذه المرة حق الفهم ، لقد حدثتك من قبل عن ذلك المال ، وعن ذلك الاب الابله ، ذلك

الطفل الذي عمره ستون عاماً • لقد قلت لك ذلك هكذا هأهأها ! • • انت كاتب ، ولاشك انك ادركت • •

نظرت اليه مشدوها • انه لم يكن مع ذلك ثملاً • • واضاف يقول:

- نعم ، فيما يتصل بتلك الفتاة ، أؤكد لك اننى أقد رها ، بل وأحبها ، صحيح انها ذات نزوات ، ولكن «لاورد بدون شوك » ، كما كانوا يقولون منذ خمسين عاما : ان الاشواك تخز ، ولكن ذلك يجعلها جذابة ؛ وقد عفوت عن ابنى اليوشا بعض العفو ، رغم انه أحمق ، وذلك لانه صاحب ذوق ، ان هاته البنات يعجبننى (قال ذلك ومص شفتيه مصا واضح الدلالة ) ، حتى ان لى رأياً فى ، ، ولكن دعنا من هذا الان ،

فهتفت أقول:

\_ يا أمير ، أنا لا أفهم تبدلك المفاجىء هذا ، ولكننى • • أرجوك أن تغير الحديث •

ـ هأنت ذا تتحمس مرة أخرى! سمعاً وطاعه • • أنتقل الى موضوع آخر! ولكننى كنت أريد أن أسألك سؤالاً ، يا صديقى الطيب: هل تحمل انت لها كثيراً من التقدير والاحترام ؟

فقلت بلهجة من نفد صبره فجأة:

حتماً •

\_ طيب ٠٠ وهل تحيها ؟

قال ذلك وهو يكشف عن أسنانه ويغمض عينيه نصف اغماض ع على صورة تثير الاشمئزاز •

فصرخت أقول:

\_ انت تنسى نفسك!

ـ طیب ، سأسكت ، سأسكت ٠٠ هدىء من روعك ٠٠ انني أشعر

اليوم بفرح عجيب! منذ مدة طويلة لم أحس بما أحس به الآن من مرح ليتنا نشرب شيئًا من الشمبانيا ، مارأيك يا شاعرى ؟

- لن أشرب ، لا أريد أن أشرب .

- بل يجب أن تشاركنى سهرتى ٠ اننى أشعر بسعادة وائعة ، حتى اننى أحس بميل الى العاطفية ، ولا يمكن أن أكون سعيدا وحدى ٠ من يدرى؟ لعلنا اذا شربنا أخذنا نتخاطب بصيغة المفرد هأهأه٠٠ لا لاياصديقى الفتى ، انك لاتعرفنى بعد! أنا واتق انك ستحبنى متى عرفتنى ٠ أريد أن تشاطرنى اليوم حزنى وفرحى ، ضحكى ودموعى ، رغم اننى أرجو ألا أبكى ، أنا على الاقل ٠ فما رأيك يا ايفان بتروفتش ؟ لاحظ اننى ، اذا لم تجر الأمور على ما أشتهى ، سيتخلى عنى الوحى ، سيختفى الهامى، اذا لم تجر الأمور على ما أشتهى ، سيتخلى عنى الوحى ، سيختفى الهامى، الا لانك تريد أن تعرف شيئًا ٠ انك لم تعجىء معى الا لانك تريد أن تعرف شيئًا ٠ انك لم تعجىء معى الا لانك تريد أن تعرف شيئًا ٠ اليص كذلك ؟ فاختر ما يحلو لك ٠

قال ذلك وهو يغمز مرة أخرى غمزة وقحة ﴿

کان التهدید خطیراً ، فقبات ، قلت فی نفسی « لعله یرید أن یسکرنی » ، وبالمناسبة ، یبجب أن أذکر الآن هذه الشائعة التی تروج عن الامیر ، والتی بلغتنی منذ مدة طویلة ، وهی انه ، علی مایلتزم مع الناس من دقة وأناقة فی السلوك ، یبحب أحیاناً ، فی اللیل ، أن یسسکر کما یسکر حوذی ، وأن یندفع فی مجون حقیر ، وقد 'رویت لی عنه قصص فظیعة من هذا القبیل ، کان یقال ان ابنه الیوشا یعرف عن أبیه انه یشرب فی بعض الاحیان ، ولکنه یجهد فی اخفاء ذلك عن الناس ، وعن ناتاشا خاصة ، وفی ذات یوم ، ذل لسانه أمامی ولکنه مالبث أن غیر الحدیث ، ولم یجب علی ماطرحت علیه من أسئلة ، نم اننی سمعت عن هذا الامر من غیر الیوشا ، ویجب أن أعترف اننی لم أصدقه حتی خن هذا الامر من غیر الیوشا ، ویجب أن أعترف اننی لم أصدقه حتی ذلك الیوم ، وکنت أنتظر ماسیقع ،

جاءونا بالشميانيا ، فملأ الامير كأسين . قال وهو يذوق الشميانيا :

\_ بنت فاتنة ، فاتنة ، رغم أنها عنفت على قليلاً : ولكن هاته البنات اللذيذات يزددن سيحراً في مثل تلك اللحظات ، لا شك أنها ظنت أنها أربكتني في ذلك المساء ، هل تتذكر ؟ وأنها فتتني تفتيناً ، هأهأها ! ، ما كان أروع حمرة وجهها ؟ هل أنت خبير في النساء ؟ ان الاحمرار المفاجيء يجمل الخدين الشاحيين ، هل لاحظت ذلك ؟ آه منك ، هأنت ذا تغضب مرة أخرى ، ، ،

قلت وقد أصبحت لا أستطيع أن أكبح جماحي:

ـ نعم ، ولا أريد أن تكلمني عن ناتاليا نيقولايفنا • • لاتكلمني عنها بهذه اللهجة على الاقل • • لا • • لا أسمح لك بذلك •

ـ طيب • • طيب • • سأغير موضوع الحديث ، ارضاء لك • • أنا أمرؤ لين العريكة ، مرن كالعجين • سنتحدث عنك • اننى أشعر نحوك بحب • ليتك تعرف ما أحمله لك من اهتمام الصديق بصديقه مخلصا • فقاطعته قائلا :

ـ أليس الأولى ، يا أمير ، أن نتحدث في الموضوع ؟

ـ تعنى قضيتنا ؟ اننى أفهمك من نصف كلمة ياصديقى • ولكنك لا تعلم يا صديقى أننا حين نتحدث عنك الآن ، نقترب كثيراً من الموضوع، فلا تقاطعنى ، ودعنى أتم كلامى • كنت أريد أن أقول لك ، أيها الصديق الغالى ، ان من يعيش مثلما تعيش يضيع نفسه لا محالة • اسمح لى أن ألامس هذه المسألة الدقيقة ، فانما أنا أفعل ذلك من باب الصداقة • انت رجل فقير، تتقاضى ثمن روايتك من الناشر سلفاً ، فتسدد ديونك الصغيرة ، وتنفق الباقى على تبلغك بالشاي وحدها ستة أشهر ، وتتقرقف من البرد

في غرفتك تحت السقف ، بانتظار طبع روايتك في مجلة الناشر • اليس

ـ لنسلم بأنه صحيح ، ولكن ٠٠

ما أقوله صحيحاً ؟

ـ هذا أشرف من أن تسرق ، وأن تتذلل ، وأن تسمسر ، وأن تحتال ، النح النح ، أنا أعرف ماكنت ستقوله ، كل مايمكن أن تقوله قد كتب بحبر على ورق منذ زمان طويل جدا .

- دعك اذن من الحديث في شئوني • ليس على أنا ، أيها الاميز ، أن أعلمك الاناقة في معاملة الناس •

للوتر الحساس؟ يستحيل بغير هذا • دعنا من الغرف التى تحت السقوف على كل حال • • أنا شخصياً لا أحبها كثيراً ، الا في بعض المناسبات (قال ذلك وانفجر يضيحك ضحكة تشير الاشمئزاذ) • ولكن هساك شيء ذلك وانفجر يضيحك ضحكة تشير الاشمئزاذ) • ولكن هساك شيء يدهشني : أى لذة تجد في أن تمثل أدواراً تانوية ؟ أعرف أن أحمد كتابكم قال في كتاب له ، أذكر ذلك ، ان أكبر مأثرة من مآثر الانسان هي أن يعرف كيف يقتصر في الحياة على القيام بدور «كومبارس» نقال ذلك أو قال شيئاً من هذا القبيل ، وقد سمعت أيضاً حديثاً يدور على هذه الفكرة • ولكن اسمع يا عزيزى : لقد انتزع اليوشا منك خطيبتك ، أعرف أنا ذلك ، ثم هأنت ذا ، يا شاعراً كشيللر ، تمزق نفسك أربع مزق من أجلهما ، تقدم لهما ضروباً من الخدمات ، وتكاد تكون بينهما موق من أجلهما ، تقدم لهما ضروباً من الخدمات ، وتكاد تكون بينهما نوعاً من الكرم الفاسد • كيف لا تشعر بشيء من الخزى فيه ؟ لو كنت في مكانك ، لمت غيظاً • • خاصة وان هذا و • • عار • • عار • • عار • • عار • •

فصرخت وقد خرجت عن طورى من فرط الحنق:

ـ أمير ، يخيل الى انك ماجنت بي الى هنا لتحقرني •

- لا يا صديقى ، لا ، وانما أنا فى هذه اللحظة رجل خبير يريد لك السعادة ، اسمع ، اننى أريد أن أدبر كل شىء ، ولكن دعنا من هذه القصة كلها الآن ، واصغ الى كلامى حتى النهاية ، محاولاً أن تمنع نفسك من الغضب ولو دقيقتين ، مارأيك فى أن تتزوج ؟ هأنت ذا ترى اننى أتحدث فى شىء آخر ، لماذا تنظر الى دهشا ؟

فأجبته وأنا أنظر اليه مشدوهاً حقاً :

ــ أنتظر أن تنهى كلامك •

ـ أنهيت كلامى ٠٠ أريد أن أعرف ماعسى أن تقول لو جاء صديق يريد لك السعادة مخلصاً ، فعرض لك فتاة جميلة ، واقترح عليك ان تتزوجها : الفتاة جميلة ، ولكن لها تجربة ما ٠ فتاة من نوع ناتاليا نيقولايفنا مثلاً ٠٠ مع تعويض مناسب طبعاً ٠ ( لاحظ انتى أتكلم في شيء آخر لا في موضوعنا ) ماعساك أن تقول في هذا ؟

- ـ أقول ٠٠ انك محنون ٠
- \_ هأ هأ هأ \*\*\* يحسب من يراك أنك تهم أن تضربني!

لقد كنت مستعداً حقاً لان أهجم عليه • فلقد فقدت قدرتى على مزيد من الصبر • كنت أرى فيه حيواناً حقيراً ، حشرة ضخمة أرغب رغبة جامحة في سحقها • كان يتلذذ بسحرياته ، ويعبث بي عبث القطة بالفأرة ، ويعتقد اننى أسيره • أدركت أنه يستمتع ويتلذذ بالوقاحة والسفاهة والغطرسة التي سفر عنها أخيراً أمامي • كان يريد أن يتلذذ باندهاشي وذعرى • كان يمحضني الاحتقار صرفاً ويهزأ بي •

لقد أحسست منذ البداية ان كل هذا كان مقصوداً لهدف من الأهداف • ولكن كان لابد لمن هو في وضعى من أن يصغى اليه حتى النهاية مهما كلف الأمر • ان ذلك في مصلحة ناتاشا ، وينبغي لي أن

33

أتحمل كل شيء ، فربما انتهت القضية كلها ، في هذه اللحظة نفسها ، الى حل ، ولكن كيف أستطيع أن أسمع هذه الامازيح الدنيئة الحقيرة في حقها ، كيف أستطيع أن أتحملها هادئاً ؟ أضف الى ذلك انه كان يدرك كل الادراك انني مضطر الى الاصغاء اليه حتى النهاية ، وكان هذا يفاقم الاهانة ، قلت في نفسي : « على كل حال هو في حاجة الى " أيضاً » فأخذت أرد عليه بلهجة قاطعة عنيفة ، ففهم ذلك ، فقال وهو ينظر الى " جاداً ن أرد عليه بلهجة قاطعة عنيفة ، ففهم ذلك ، فقال وهو ينظر الى " جاداً ن بهذه الطريقة ، الأحسن أن نتفاهم : انني أنوى أن أشرح رأيي في عدد بهذه الطريقة ، الأحسن أن نتفاهم : انني أنوى أن أشرح رأيي في عدد من الأمور ، ولكن يجب أن توافق مشكوراً على الاصليعاء الى "حتى النهاية ، مهما يكن كلامي ، أريد أن أعبر عن فكرى على النحو الذي أحب ، وهذا أمر لابد منه في الظروف التي نحن فيها ، فهل تصبر على قليلا" يا صديقي الشاب ؟

سيطرت على نفسى وسكت ، رغم انه أزعجنى بنظـرته القارصـة الساخرة التي كانت تريد أن تحضني على اعتراض عنيف • ولكنه فهم انني قبلت البقاء ، فتابع يقول :

- لا تزعل منى يا صديقى! ما الذى تأخذه على ؟ أليس هـو هذا المظهر الذى اصطنعه فحسب ؟ ان معنى الكلام يظل واحداً ، ســواء أخاطبتك بأدب معطر أم خاطبتك كما أخاطبك الآن ، انت تحتقرنى ، أليس كذلك ؟ فانظر ماتنطوى عليه بفسى من صفاء النية وصراحة اللسان وطيب القلب! اننى أعترف لك حتى بنزواتى الطفولية، نعم ياعزيزى نعم، قليلاً من طيب القلب منك، فنتفق ونتفاهم أخيراً مرة واحدة، لاتدهش لما أقول ، ان هذه البراءات وهذه الاندفاعات الشعرية من جانب اليوشاءهذه القصة الرومانسية كلها ، هـذه المراتب التى نهضت اليها تلك العـلاقة اللعينة بناتاشا ، ( وهى فتاة ساحرة ، من جهة أخرى ) ، هـذا كله قد

اضجرنی وأزعجنی حتی صرت ، بالرغم منی ، مفتوناً بانتهاز الفرصة للعبث قلیلاً بهذا الموضوع كله • وقد عرضت الفرصة ، فانتهزتها • زد علی ذلك اننی أحببت أن أفتح نفسی لك • هأ هأ هأ ••

\_ انك تدهشنى أيها الامير ، أكاد انكرك ولا أعرفك ، انك بهذه الصراحة غير المتوقعة أشبه بمهرّج ،

\_ هأ هأ ه • • لست على خطأ تام ! تشبيه ظريف ! هأ هأ ، اننى فى عيد ، يا صديقى ، اننى فى عيد • اننى سعيد راض • وانت يا شاعرى يجب أن تولينى كل ماتقدر عليه من سماحة •

وأضاف يقول بلهجة جازمة ، وقد بدا عليه الرضى كله ، وصب قدحاً من الخمر :

\_ ولكن فلنشرب • اعلم يا صديقي ان تلك السهرة الغبية في بيت ناتاشا \_ هل تتذكر ؟ \_ قد دمرتني تدميراً • صحيح ان ناتاشا قد أظهرت كثيراً من اللطف ، ولكنني خرجت من تلك السهرة أحمل حقداً فظيماً ، ولا أحب أن أسبي هذا الحقد ، لا أن أساه ولا أن أخفيه • • سيأتي يوم قريب ، مافي ذلك شك • • • ولكن دعنا من هذا الآن • كنت أريد أن أقول لك ، في جملة ما أريد أن أقوله : ان في طبعي خصلة ما تزال تجهلها : انني أمقت جميع تلك السذاجات التافهة الرخيصة ، أمقت جميع تلك الغراميات الشعرية • • وكان من أجمل متعي دائماً أن أسبق الي العزف على هذا الوتر ، وان أسرف في بذل الملاطفة والتسجيع لشخص عاطفي كشيللر ، يظل شاباً الى الابد ، ثم اذا أنا ، فجأة ، أحير و أوقعه في الاضطراب ، اذ أخلع عن وجهي القناع ، فما يرى تحت القناع شوقاً ولا وجداً ولا نشوة ، بل كشرات ولساناً ممدوداً ، حيث لا يتوقع ذلك • ماذا ؟ ألا تفهم هذا ؟ هل يبدو لك هذا شيئاً سخيفاً دنيئاً ؟

- أنت رجل صريح ، ولكن ما عساى أفعل لهم وهم يعذبوننى ؟ أنا ايضاً صريح بغباوة ، ولكن هذا طبيعى ، • • ثم اننى اريد ان اقص عليك اطرافاً من حياتى ، عسى أن تزداد فهماً لى ، وسيشوقك ذلك حتماً ، نعم ، قد أكون أشبه بمهرج ، ولكن المهرج صريح ، أليس كذلك ؟

ــ اسمع يا أمير ، لقد تاخر الوقت ، وحقاً ••

\_ هوه! ما أقل صبرك • فيم هذه العجلة ؟ دعنا نستمر في حديثنا هذا ، على مودة وصدق واخلاص ، أمام قدح من الخمس ، نجوى صديقين • هل تظن انني سكرت ؟ لك ان تظن ذلك ، وهذا افضل ايضاً • ها ها ها ! حقا • • ان هذه الاجتماعات التي تتم بين الاصدقاء تظل في الذاكرة مدة طويلة لا تبرحها ، وان المسرء ليجد كثيراً من اللذة في تذكرها ؟ انت رجل شرير ، يا ايفان بتروفتش ، ليس لك عاطفة ، ليس لك احساس • ما قيمة ساعة او ساعتين تنفقهما من اجل صديق مثلي ! لذ على ذلك ان هذا يتصل بموضوعنا • • • كيف لا تفهم ذلك ؟ كيف لا تفهمه ثم تدعى انك كاتب ! • • يجب عليك ان تبارك هذه الفرصة التي سنحت لك • تستطيع ان تتخذني نموذجاً • • ها ها ها ها • • يارب ما أجملني بهذه الصراحة اليوم!

كان واضحاً انه بدأ يسكر • لقد تغير وجهه ، فاكتسى طابع الكره والبغض • اذا نظرت اليه ادركت انه يريد ان يجرح ، ان يقرص ، ان يعض ، ان يسخر • قلت فى نفسى « من الافضل ان يسكر • فالسكران يقول دائماً اكثر مما يجب ان يقول » • ولكنه كان مالكاً رمام عقله •

اخذ يقول وهو ظاهر الاغتباط بنفسه :

ـ يا صديقى ، اعترفت لك منذ قليل ، وربما كان ذلك الاعتراف

في غير محله ، اعترفت لك بأنني ارغب احيانا في ان امد ً لساني . فشبهتني عندئذ ، لهذا الصدق الساذج البسيط ، شبهتني بمهرج ، وقد اطربني هذا التشبيه صراحة • ولكنك اذا لمتنى الآن او اذا ادهشك اننى فظ غليظ معك في هذه اللحظة ، او ربما قليل الادب ، كفلاح ، وذلك لان لهجتي قد تغيرت فجأة ، فانك تظلمني كل الظلم • اولاً لان هذا يحلو لي ، وثانيًّا لانني لست الآن في بيتي ، بل انا الآن معك . اعني اننا الآن نعيِّــد ، كما يعيِّد صديقان ، وثالثًا لأنني أحب النزوات . هل تعلم انني اشتغلت قديما في الميتافيزيقا وفي أعمال البر ، لمجرر النزوة ، واننى كدت اعتنق عين ما تعتنق انت من أراء؟ على ان هذا قد وقع لى منذ مدة طويلة جداً ، في ايام الشياب : ذهبت الى اطيباني احمل اهدافاً انسانية ، وكنت بطبيعة الحال في سأم شديد ، ولن تصدقني اذا رويت لك ما وقع لى عندئذ • لفد اخذت ، لسأمي ، اعاشر الفتيات الجميلات • لماذا تكشر ؟ يا صديقى نحن نتكلم الآن وحدنا! والمرء حين يعيَّد يفك ازراره • وانا امرؤ احمل طبعاً روسيا ، صريحا كل الصراحة ، انا وطنى ، أحب أن أحل أزرارى • ثم ان على الانسان أن يعرف كيف ينتهز فرصة التمتع بالحياة • لسوف نموت ، وماذا بعد الموت ؟ اذن لقد أَخَــذت أغازل البِنات • ما زلت أتذكر راعية "كان زوجهــا فلاحاً شاباً جميلاً • لقد امرت بمعاقبته عقاباً صارماً ، ثم اردت أن ارسله الى الخدمة ( هذه شیطنات قدیمة یا شاعری ) ، ولکننی لم ارسله • • لأنه مات فی مستشفای \*\* کنت قد بنیت مستشفی رائعاً بسبع لاثنی عشر سریرا م مستشفى نظيفاً ، فرشت ارض غرفه ببلاط من خشب ، لقد هدمته منذ مدة طويلة ، ولكنني كنت ايامئذ اعتز به اعتزازاً شديداً : كنت من رجال البر والاحسان ، اوشكت ان اميت الفيلاح الصغير تحت السياط بسبب امرأته ، لماذا تقطب حاجبيك من جديد ؟ هل تشمئز من هـــذا ؟ هــذه

الأعمال تنير عواطفكم النبيلة؟ هدىء روعك! ان ذلك كله مضى وانقضى٠

33

لقد فعلته فی عهد کنت فیه رومانطیقیاً ، فی عهد أردت فیه ان أکون محسنا الی الانسانیة ، وان أؤسس جمعیة للبر ، کنت قد سلکت هذه الطریق ، کنت أیامند آمر بجلد الناس ، اما الآن فلا یمکن ان آفعل ذلك ، الآن یکفی ان اکشر ؛ اننا جمیعا نکشر ؛ هذا ما یریده العصر الراهن ، ولکن الشیء الذی یضحکنی حقا ً هو ذلك السخیف اخمنیف، لا اشك فی انه عرف قصتی تلك كلها مع الفلاح ، ولكنه لطیب نفسه التی لعلها صنعت من سكر ، ولانه كان فی ذلك الوقت متعلقاً بی یتغنی بمدائحی ، قرر أن لا یصدق شیئاً من تلك القصة ، ثم لم یصدق منها شیئا ، أی انه لم یصدق الواقعة ، وظل یدافع عنی خلال اثنتی عشرة سنة ، الی ان جاء دوره هو ، ها ها ها ، ولكن هذا كله سخف ، فلنشرب یا صدیقی العزیز ، قل لی : هل تحب النساء ؟

لم أجب بشىء ، واكتفيت بالاصغاء اليه ، كان قد بدأ زجاجة تانية .

ـ اما انا فأحب ان اتحدث عن النساء اثناء العشاء ، اريد ان اقدمك ،

بعد أن ننهض عن المائدة ، الى امرأة تسمى مدموازيل فيليبرت ، هه ؟

ما رأيك ؟ ولكن ما بك ؟ لماذا لا تريد حتى أن تنظر الى " ؟ هم ، .

قال ذلك واطرق يفكر ، وفجأة ، رفع رأسه ، والقى على " نظرة معرة واردف يقول :

- اسمع يا شاعرى • اريد ان اكشف لك سراً من أسرار طبيعتى التى يظهر انك تجهلها جهلا تاماً • انا واثق من انك تعدنى رجلا فاسقاً • بل لعلك تعدنى رجلا وغداً ، شيطاناً من شياطين الفساد والرذيلة • ولكننى سأقول لك شيئا! لو أمكن أن يتوصل كل منا (وهذا مستحيل بحكم الطبيعة الانسانية ) الى الكشف عن جميع افكاره ، الى الكشف عن جميع هذه الافكار دون ان يخشى ان يظهر الناس لا على مالا يجرؤ ان يقوله وما لا يمكن ان يقوله لأحد ، فحسب ، ولا على مالا يجرؤ ان

يقوله لأعز اصدقائه فحسب ، بل أيضا على ما يبخشى ان يعترف به احيانا ننفسه ، لخرجت من الارض عفونة تبلغ من النتانة انها تخنقنا جميعا ، ومن ثم تلاحظ \_ اقول هذا على سبيل الاستطراد \_ لماذا كانت مواضعاتنا الاجتماعية ذات قيمة ثمينة جدا ، ان لهذه المواضعات معنى عميقا ، لا أقول اخلاقيا ، فلن اذهب بعيدا الى هذا الحد ، ولكن اقول انها تصون المجتمع وتحقق له الراحة ، وهذا افضل ، لأن الاخلاق ليست في جوهرها شيئا اخر غير الراحة والرخاء ، اعنى انها اخترعت لغرض واحد هو هذه الراحة وهذا الرخاء ، ولكن دعنا من المواضعات الآن ، وسسنعود الى الكلام عليها في فرصة اخرى ، اننى استطرد وارجو ان تذكرنى بهذا الموضوع فيما بعد ، وأوجز فأقول : انك تتهمنى بالرذيلة والفساد والفسق والخروج على الأخلاق ، مع اننى في واقع الأمر قد لا يكون لى من ذنب الا اننى اصدق من الاخرين ، هذا كل شيء ، فأنا اعترف بامور يخفيها الاخرون حتى عن انفسهم ، كما قلت لك منذ هنيهة ، هذا يسىء يحفيها الاخرون حتى عن انفسهم ، كما قلت لك منذ هنيهة ، هذا يسىء يطك لى .

قال ذلك ثم أضاف وهو يبتسم ابتسامة ساخرة:

- على كل حال يجب ان لا تقلق كثيراً ، فلقد قلت اننى كنت «آثما» ولست استغفر عن اثمى البتة ، لاحظ شيئا آخر ايضا : اننى لا اريد ان أحرجك ، اننى لا أسألك هل عندك أسرار من هذا القبيل ، لأبرر نفسى بما تقص على من أسرار ، اننى أسلك سلوكا ، سلوكا نبيلا ، ان سلوكى دائما نبيل بوجه عام ،

- انك تهذى ، هذا كل شيء ٠

قلت له ذلك وانا انظر البه نظرة احتقار •

ـ أهذى ؟ هأ هأ ٠ هل تريد ان اقول لك فيم كنت تفكر في

هذه اللحظة • كنت تتساءل لماذا اتيت بك الى هنا ، ولماذا فتحت لك قلبي فحأة بلا سبب • هل هذا صحيح ؟

- \_ صحیح •
- \_ ستعرف الجواب فيما بعد ٠
- \_ كل ما في الأمر انك افرغت في جوفك زجاجتين تقريبا و ٠٠ ثملت ٠
- \_ تريد ان تقول: سكرت هذا ممكن « تملت »! هذه الكلمة الجمل من كلمة سكرت الا ما ادمث اخلاقك! ولـ كن يبدو لى اننا نستأنف التشاجر ، وكنا قد لامسنا موضوعا شائقا جداً! نعم يا شاعرى ، اذا كان لا يزال في هذا العالم الادنى شيء جميل لذيذ فهو النساء •
- ے قل لی یا أمیر ، انا لم افهم حتی الان لماذا خطر ببالك ان تختارنی نجیاً تفضی الیه بأسرارك ٠٠ وشهواتك ٠
- هم • لقد وعدتك بأن تعرف الجواب فيما بعد لانقلق وهبنى فعلت ذلك بدون اى سبب! انك شاعر ، وتستطيع ان تفهمنى ، وقد سبق ان حدثتك عن هذا من قبل انها للذة عظيمة أن يخلع المرء قناعه فجأة، وأن يسفر عن وجهه لشخص آخر حين يكون فى حالة لا يتنازل فيها حتى ان يشعر بالحياء امام ذلك الشخص الآخر ساقص عليك هذه النكتة: يحكى انه كان فى باريس موظف مجنون عهدوا به الى مستشفى للمجانين حين تأكدوا انه مجنون اليك ما كان تخيله هذا الرجل تحقيقا للذته حين بدأ يفقد عقله: كان يجلس فى بيته عاريا كل العرى ، كأبينا آدم ، ولا يحتفظ الا بحذاء واحد فى احد قدميه ، ثم يلقى على جسمه معطفا واسعا يتهدل حتى كعبيه ، ويخرج الى الشارع رزين المظهر جاداً كل الجد فاذا رآه راء من بعيد لم يحسبه الا رجلا كسائر الرجال يتنزه بهدوء مرتديا معطفا وأسعا على ما أحب له هواه ولكنه الرجال يتنزه بهدوء مرتديا معطفا وأسعا على ما أحب له هواه ولكنه

كان متى صادف احداً من الناس فى مكان منعزل ، حاذاه دون ان يقول شيئا ، وفى وجهه الجد والتفكير العميق ، ثم وقف فجأة امامه ، فأزاح معطفه عن جسمه ، وظهر عاريا تماما ، كان ذلك يدوم دقيقة ، ثم يتلفع الرجل بمعطفه مرة اخرى ، دون ان يقول كلمة واحدة ، ودون ان تهتز فى وجهه عضلة ويبتعد عن صاحبه المتسمّر فى الارض من الدهشة ، يتعد عنه بخطى هينة سهلة ، كخطى الطيف فى مسرحية هملت ، وكان يفعل ذلك مع جميع الناس ، رجالا ونساء واطفالا ، وكان هذا كل لذته ، ان لذة من هذا النوع هى ما يجده المرء اذ يحير على حين غرة رجلا كشيللر ماداً له لسانه من حيث لا يتوقع ذلك ، حير ؟ ما هذه الكلمة ؟ كشيللر ماداً له لسانه من حيث لا يتوقع ذلك ، حير ؟ ما هذه الكلمة ؟ لقد قرأت عن هذا الموضوع فى ادبكم المعاصر !

- ــ نعم ، ولكن ذلك الرجل مجنون ، اما انت ٠٠
  - \_ فعاقل ؟
    - ــ نعم •

وأخذ الامير يضحك • ثم أضاف بلهجة ماجنة سفيهة :

- ـ تفكيرك سليم يا عزيزي •
- قلت وقد استثارتني وقاحته:

- أمير ، انت تكرهنا ، أنا وغيرى ، وانت فى هذه اللحظة تنتقم بى من كل الناس ، ومن كل شىء ، ان سلوكك هذا ينبع من أنانية حقيرة ، انت شرير ، انت شرير على صغار ، لقد ضايقناك ، ربما منذ ذلك المساء خاصة ، ولا شىء كهذا الاحتقار الذى تعاملنى به يمكن أن يعوضك عن كرامتك التى أهدرت فى ذلك المساء ، انك تحلل نفسك حتى من التهذيب العادى الذى يعجب أن يعامل به المرء جميع الناس ، تريد أن تظهر لى بوضوح انك لا تتنازل حتى أن تشعر بالحياء منى اذ تخلع أمامى أنظهر لى بوضوح انك لا تتنازل حتى أن تشعر بالحياء منى اذ تخلع أمامى

قناعك الدنيء بعنف ، وأن تبدو لى بهذا الاستهتار الذي يبلغ ذلك المبلغ من مجافاة الاخلاق .

سألنى الامير بلهجة مفاجئة ، وهو يلقى على تظرة مبغضة : \_\_ للذا تقول لى هذا كله ؟ ألكى 'تظهر نفاذ تفكيرك ؟

ـ بل لكى أبين لك اننى أفهمك ، ولكى 'أشعرك بذلك . فقال وهو يسترد لهجته المرحة الفرحة :

ـ يا لها من فكرة يا عزيزى! كل ما في الامر انك فطعت سلسلة أفكارى ، فلنشرب ، يا صديقى ، هل تسمح لي بأن أملاً لك قدحاً ؟ كنت أريد أن أقص عليك مغامرة جميلة شائقة جداً • سأقصها علك في خطوطها الكبرى • عرفت في الماضي سدة تحاوزت الصدا الاول: فلقد كانت في نحو السابعة والعشرين أو الثامنة والعشرين من عمرها ، ولكنها كانت جميلة رائعة الجمال ، قل أن يرى المرء مثلها بين النساء: أي جسم! أى مهابة! أي اختيال! كانت نظرتها كنظرة نسم ، وكانت قاسمة دائماً • كانت متغطرسة ، متعالية ؟ اذا رآها الرائي قال انها باردة كالجليد ، وكانت تنخيف جميع الناس بفضيلتها الرهيبة التي لا سبيل البها ٠٠ فضيلتها الرهيبة خاصة • • لم يكن بين كل أفراد البيئة التي تحيط بها قاض أصرم منها حكما • كانت تستنكر استنكاراً لا هوادة فيه ، لا الرذائل التي تراها في غيرها من النساء ، فحسب ، بل أيسر ألوان الضعف في تلك النساء • كان الناس يجلونها اجلالاً كبيراً • وكانت أشد العجائز تزمتاً وتكبراً وادلالاً بفضيلتهن يسعين اليها ويخطبن ودها به وكانت تنظر الى جميع الناس نظرة قاسية باردة ، كراهبة من راهبات القرون الوسطى • وكانت الصبايا من النساء يرتعدن خوفاً من رأيها فيهن ، وأحكامها عليهن • كان يكفى منها ملاحظة واحدة أو غمزة في حق احداهن حتى تفسد سمعتها.

فالى هـــذه الدرجة بلغ نفوذها بين الناس وتأثيرها فيهم • وكان الرجال أنفسهم يخشون بأسها • وخلاصة الامر انها قد اصطنعت في حياتها نوعاً من الصوفية التأملية الهادئة المتكبرة • فهل تريد أن تعرف حقيقه هذه المرأة؟ اذن فاعلم انه ليس بين النساء امرأة تضارعها فسقاً ومجوناً • • لقد كان لى شرف الحظوة بثقتها كاملة • وأقول لك باختصار انني كنت خللها سرأً ، وكنا ندبر خلواتنا ببراعة محكمة ، حتى ان أحدا من خدمها لم يمكن أن يراوده طيف من شك • ولم يكن ثمة الا وصيفة فرنسية تعرف أسرارها ولكن كان في وسعنا أن نطمتن البها كل الاطمئنان ، لأنها كانت شريكة • كيف أشرح لك الموضوع ؟ اسمع : ان هذه السيدة كانت من شدة الشبق بحيث ان المركيز ساد نفسه كان يمكن أن يأخذ عنها دروساً في الفسق • ولكن أحدُّ لذة وأعنف لذة في هذه العلاقة كانت هي السر والخديعة الوقحة • ان هذه الطريقة في الاستهزاء بما تمجده بين الناس من عفة سامية لا سبيل الى خدشها ولا يمكن التعدى عليها ؛ هذا الضحك الشيطاني الداخلي: هذا النوع من دوس كل ماهو مقدس لا 'يمس ، دون قصد ولا اعتدال ، وعلى صورة تبلغ من الاغراق في المضي الى أبعد الحدود ان أحداً ممن يملكون خيالاً ملتهباً جامحاً لايمكن أن يتصورها ٠٠ هذا كله كان لذتها الكبرى ٠ نعم ، لقد كانت الشيطان نفسه ٠٠ ولكن كانت لها فتنة لا تقاوم ، كان لها اغراء لا سبيل الى الصمود أمامه . انني ، حتى الآن ، لا أتذكرها الا وتسرى في جسدي نشوة • وكانت وهي في حمتًى اللذة العنيفة الحارة ، تضحك فجأة كأن بها مساً ، فأفهم معنى ضحكها ، فأضحك أنا أيضا • اننى ، حتى اليوم ، حين أتذكر هذا الامر وحده ، تخرس أنفاسي في صدري . وبعد سنة ، أحلَّت محلي شخصا آخر • ولو شئت لأسأت اليها • ولكن من ذا الذي كان يمكن أن يصدقني ؟ من ؟ ماقولك في هذا يا صديقي الشاب ؟

ــ حقارة قذرة ٠

قلت هذا ، وكنت أصغى الى اعترافاته مشمئزاً •

\_ لو أجبت َ بغير هذا الجواب لما كنت صديقى الشاب ، كنت أعرف انك ستقول ذلك ، هأ هأ ، انتظر يا صديقى ، ستعيش فتفهم ، اما الآن فأنت فى حاجة الى حلوى ، والا لا تكون شاعراً ، لقد كانت هذه المرأة تفهم الحياة وتعرف كيف تستمتع بها ،

- ـ ولكن لماذا الوصول الى هذه الحيوانية ؟
  - \_ أى حيوانية ؟
- ـ الحيوانية التي بلغتها هذه المرأة وبلغتها انت معها ؟

\_ هل تسمى هذا حيوانية ؟ ذلك انك ما زلت طفلاً يحر بحبل٠٠ على اننى أعترف بأن استقلال المرء يمكن أن يتجلى فى صورة أخرى مختلفة عن هذه كل الاختلاف ٠٠ ولكن فلنتكلم ببساطة يا صديقى ، اعترف بأن هذا كله باطل ٠٠

\_ أى شيء ليس اذن بباطل ؟

\_ شخصيتى ، ذاتى ، أنا ، كل شىء فهو لى ، ومن أجلى انما 'خلق العالم ، اسمع يا صديقى : اننى مازلت أعتقد ان فى وسع الانسان أن يحيا على الارض ، وهذا خير الاعتقادات طرآ ، اذ بدونه لا يستطيع الانسان أن يحيا حياة سيئة ، ولا يبقى له الا أن يسم نفسه ، ويقال ان هذا مافعله أحد الحمقى : بلغ من اغراقه فى الفلسفة ان وصل الى انكار كل شىء ، حتى الواجبات العادية البسيطة ، فلم يبق له شىء : ان مجموع مابقى له : صفر ، وعندئذ أخذ يقول ان خير ما فى الحياة حامض السياندريك ، ستقول لى : ان هذا هو هاملت ، انه ذروة اليأس ، انه شىء كبير لانستطيع حتى أن نفكر فيه ، ولكنك شاعر ، اما أنا فمخلوق فان ، لذلك سأقول لك : يجب أن تنظر الى الامر نظرة عملية بسيطة ، فان ، لذلك سأقول لك : يجب أن تنظر الى الامر نظرة عملية بسيطة ،

أنا مثلاً ، قد تحررت ، منذ مدة طويلة ، من كل رابطة ومن كل واجب. فما أشعر بواجب الاحين يحمل الى هـذا الواجب منفعه من المنافع . طبعا ، انت لا تستطيع أن تواجه الامور على هذا النحو ، لان هناك قيوداً تثقل قدميك • انك تحكم على الامور من ناحية المثل الاعلى ، من ناحية الفضيلة • وأنا مستعد لان أسلُّم بكل ماتقول ، ولكن ماحيلتي وأنا مقتنع بأن الانانية العميقة هي أساس جميع الفضائل الانسانية ، وأن فضيلة عمل من الاعمال هي على قدر ماينطوى عليه من أنانية • أحب نفسك أيها الانسان ، تلك هي القاعدة الوحيدة التي اعترف بها • ان الحياة سوق : فلا تهدر مالك ، ولكن ادفع ثمن لذتك ان شئت ، وبذلك تحقق واجبك كله تنجاه أخيك الانسان • هـذه هي أخلاقي ، اذا كنت تحرص على معرفتها ، رغم انني أعترف لك بأن الافضل في رأيي ألا تدفع شيئًا البتة ، وأن تعرف كيف تحمل الناس على أن يعملوا لك ماتريد بلا تمن • ليس لى مثل أعلى ، ولا أريد أن يكون لى مثل أعلى • اننى لم أشعر يوماً بالحنين الى مثل أعلى • ان المرء ليستطيع أن يعيش حياة فرحة ممتعة بدون مثل أعلى ٠٠٠ ثم انه ليسعدني ، على الجملة ، انني أستطيع الاستغناء عن حامض السياندريك + ولو كنت على قدر من الفضيلة ، لصعب على أن أستغنى عنه ، كما صعب على ذلك الفيلسوف الغبي ( لاشك انه ألماني ) • لا ، لا ، ان الحياة ماتزال تشتمل على أشياء جميلة! انني أحب الاعتبار ، والجاه ، والفنادق الخاصة ، والمقامرة الضخمة ( انني أعبد ورق اللعب عبادة ) ، وأحب النساء خاصة ، أحب النساء بشتى جوانبهن ، أحب حتى الفجور المظلم ، المختفى ، الغريب ، الشاذ ، بل والقذر بعض القذارة ، من قبيل التغيير \* \* هأ هأ هأ \* \* • انني أقرأ في وجهـك ماتشعر به نحوى من احتقار شدید!

### \_ صحيح!

\_ طيب ٠٠ لنسلم بأنك على حق ٠ أليس ذلك خيراً من حامض السياندريك على كل حال ٠٠ ما رأيك ؟

ـ بل أفضل حامض السياندريك .

ـ سألتك هذا السؤال عن عمد ، وذلك لاتلذذ بجوابك . كنت أعرف الجواب قبل أن أطرح السؤال • لا ياصديقي ، اذا كنت حقاً تريد الخير للبشر فيجب أن تتمنى لجميع الأذكياء أن تكون أذواقهم كذوقى ، رغم ان ذوقى قذر بعض القذارة ، والا لم يبق لهم مايعملونه في هـذا العالم ، فلا يبقى ثمة الا الأغبياء الحمقى . انهم بذلك يصبحون سعداء . هل تعلم ؟ ما من شيء أمتع للانسان من أن يعيش في صحبة حمقي ، ومن أن يعزفِ على أوتارهم : انه يستفيد من ذلك ! لاتأخذ على انني أقيم وزناً لآراء المجتمع ، واننى أحرص على بعض المواضعات ، وأننى أنشد الاعتبار والجاه ٠ أنا أعرف انني أعيش في مجتمع تافه : ولكنني حتى الآن أتحمس له ، وانعق مع الناعقين ؟ انني أتظاهر بالدفاع عنه دفاعاً حاراً ، ومع ذلك فمن الممكن ، اذا اقتضى الأمر ، ان أهجره أول من يهجره ٠ اننى أعرف جميع أفكارهم الجديدة ، رغم اننى لم أحفل بها يوماً • وعلام أحفل بها ؟ انني لم أشعر يوماً بعذاب الضمير • انني أقبل كل شيء ، متى كان لى فيه نفع • واضرابي كثير ، ونحن جميعاً في أحسن حال حقاً • يمكن أن يفني كل شيء على الارض ، وأن نظل نحن وحدنا لانفني أبداً • اننا نوجد منذ وجد الوجود • • قد يغرق الكون كله ، و نبقى نحن نطفو على وجه الماء ، نطفو الى الأبد . أنظر ، بهذه المناسبة ، كم تطول حياة أمثالنا • اننا نعمر كثيراً ، ألم يلفت نظرك ذلك ؟ انسا نعيش حتى الثمانين ، حتى التسعين ، فالطبيعة نفسها تحمينا اذن ، • هه هه ٠٠ أريد أن أبلغ التسمين حتماً ، أنا لا أحب الموت ٠ سيحقاً

للفلسفة • فلنشرب ، يا عزيزى • كنا نتحدث عن البنات الجميلات • • لماذا تقوم ؟

ـ أنا ذاهب ، وقد آن أن تذهب أنت أيضاً .

ـ ماهذا ، ماهذا ؟ لقد فتحت لك قلبى كله ، وهأنت ذا تتنكر لهذا الدليل القاطع على ما أكنه لك من صداقة! انك لا تعرف كيف تحب ، يا شاعرى • انتظر انتظر ، سوف أطلب زجاجة أخرى •

ـ ثالثة ؟

- نعم • اما فيما يتعلق بالفضيلة ، يا تلميذى الشاب (اسمح لى أن أطلق عليك هذا الاسم اللطيف ، فمن يدرى ، لعل تعاليمى تفيدك!) اما فيما يتعلق بالفضيلة فقد ذكرت لك منذ لحظة ان « فضيلة عمل من الاعمال هى على قدر مايشتمل عليه من أنانية » • أريد في هذه المناسبة أن أقص عليك حكاية لطيفة • لقد أحببت ذات مرة فتاة ، أحببتها حباً صادقاً تقريباً ، حتى لقد ضحت في سبيلي تضحيات ضخمة • •

ـ أهى تلك التي سرقتها ؟

قلت له ذلك بفظاظة، وقد عزمت على ألا أحتمل أكثر مما احتملت، فارتجف الأمير ، وتغير وجهه ، وحدق الى تعينين مشتعلتين ، كانت نظرته تعبر عن الاضطراب والحنق فقال كمن يخاطب نفسه :

۔ انتظر ، انتظر ، دعنی أفکر ، لقد سکرت حقاً ، وأصبح عسیراً علی ً أن أستجمع شتات أفکاری ، .

وسكت ، ونظر الى تظرة فاحصة شريرة ، وهو يمسك بيدى ، كأنه يخشى أن أذهب • لاشك انه في تلك اللحظة أخذ يفكر مسائلا : من أين عرفت هذه القصة التي يجهلها كل الناس تقريباً ، وهلا يحيق به خطر • وانقضى على ذلك دقيقة مالبث وجهه بعدها أن تغير فجأة ،

فعادت اليه مظاهر السخر ، والتمع في عينـه مرح السـكر ، وانفجر ضاحكا .

\_ هأ هأ م تاليران ، لا اكثر ولا اقل ، لقد غدوت امامها كمنبوذ من المنبوذين حقاً حين رشقت في وجهي اتهامها بأنني سرقتها! ما أكش ما عوت ونبحت ، ما اكثر ما طرزت من شتائم وسباب! كانت كالمسعورة ، تلك المرأة و ٠٠٠ بدون اى تحفظ ٠ ولكننى اترك لك ان تحكم في الموضوع بنفسك: اولا ، لم اسرقها كما قلت منذ لحظة ، بل هي التي اعطتني ذلك المال ، فكان المال اذن مالي + لنفرض مثلاً انك اهديت الي ً احسن رداء عندك ( قال هذا وهو يلقى نظرة سريعة على ردائي الوحيد الذي كاد يبلي ، وكان قد خاطه لى منذ سنين خياط ردى، ) • ولنفرض انني شكرت لك هديتك ، وارتديتها • ولنفرض اننا اختصمنا بعد ذلك بسنة ، فاذا انت تطلب منى ان ارد لك ردائك بعد ان اهترأ ٠٠ فهل يكون في عملك هذا شيء من نبل ؟ ثانياً ، رغم ان المال مالي ، فلقد وددت لو ارده حقاً ، ولكن اني لى ان اجد مبلغاً ضخما ً كذلك المبلغ ؟ احكم في الامر بنفسك • ولاحظ خاصة انني لا احتمل الغزليات الرومانسية ولا احب المشكلات الغرامية عي طريقة شيللر ، قلت لك ذلك منذ قليل ، ولقد كان هذا رأس البلاء في كلشيء • انك لا تستطيع ان تصدق تلك المواقف التي كانت تقفها مني ، صارخة بأنها أهدت اليُّ ذلك المال ( مع انه كان مالى ) فاستبد بي الغضب ، وفكرت في الامر تفكيراً سليماً ، ذلك ان حضور الذهن لا يعوزني ابدآ ، فقلت في نفسي : لو ارجعت اليها المال ، فلربما سببت لها بذلك شقاء ، لأننى أحرمها عندئذ من لذة الشعور بأننى كنت أنا سبب شقائها ، وأحرمها من لذة النقمة على "الى الابد • صدقني ياصديقي • ان المرء تمحين ينتابه شقاء من هذا النوع ، ليشعر من احساسه بنيله وكماله ، ومن حقه في ان يحتقر ذلك الذي اساء اليه وفي أن يعده وغدا ، ان المرء ليشعر من احساسه بذلك بنوع من النشوة • ان نشوة

البغض هذه تلاحظ لدى الطبائع الشيلرية • لعل هذه المرأة لم تجد بعد ذلك ما تسد به رمقها ، ولكنى على يقين تام من انها كانت سعيدة • لم أشأ ان احسرمها من هذه السعادة ، فلم ارد اليها المال • وهكذا تلاحظ ان مبدئى الذى اعلنته لك منذ هنيهة ، اعنى انه كلما كان كرم الانسان كبيراً صاخباً كان يشتمل على قدر من الأنانية السيئة أكبر • هكذا تلاحظ أن مبدئى ذلك يبرر تبريرا كاملا • • هل هذا كله واضح وضوحاً كافياً ؟ ولكن • • كنت تريد ان تستدرجنى ، هأ هأ هأ • • هيا اعترف بذلك ، كنت تريد أن تستدرجنى ؟ آه منك يا تاليران ! •

قلت له وانا انهض:

وداعاً

فصرخ وهو يتخلى عن لهجته السيئة ، ويتكلم بلهجة جادة :

\_ لحظة • هناك كلمتان نختم بهما الحديث ، ثمة شيء اخير : من كل ما قلته لك يخرج بوضوح ( وأظن انك قد أدركت ذلك ) اننى لن ادع منفعة من المنافع تفلت منى يوما فى سبيل اى انسان ! اننى احب المال ، وانا الآن فى حاجة اليه ، وكاترين فيدوروفنا تملك مالا كثيراً : كان ابوها تاجر خمور خلال عشر سنين • انها تملك ثلاثة ملايين ، وهذه الملايين الثلاثة ستسوى قضيتى على احسن صورة • واليوشا وكاتيا متناسبان كل التناسب ، فكلاهما غبى الى اقصى حدود الغباء • وهذا يفيدنى كثيراً • لذلك اريد ان يتم زواجهما حتماً ، بأقصى سرعة ممكنة : يفيدنى كثيراً • لذلك اريد ان يتم زواجهما حتماً ، بأقصى سرعة ممكنة : الريف • ويجب ان يصحبهما اليوشا • فأبلغ ناتاليا نيقولايفنا ذلك ، حتى الريف • ويجب ان يصحبهما اليوشا • فأبلغ ناتاليا نيقولايفنا ذلك ، حتى لا نرى مشاهد مثيرة ولا درامات شيلرية ، وحتى لا يجيء أحد فيعارض فيما عقدت النية عليه • انا امرؤ حقود شديد الحقد اثأر لنفسى وانتقم من خصمى • انى اعرف كيف ادافع عن مصالحى • لست اخاف منها ، وسيتم خصمى • انى اعرف كيف ادافع عن مصالحى • لست اخاف منها ، وسيتم

كل شيء وفق ارادتي ، ما في ذلك ريب . واذا كنت احذرها منذ الان ، فذلك من مصلحتها تقريباً • فلا تدعها ترتكب حماقات سخفة ، واحملها على ان تلتزم في سلوكها سبيل العقل والحكمة ، والا احاق بها شر" كبير. يجب عليها ان تحمد لي انني لم اعاملها حتى الآن كما كان ينبغي ان اعاملها وفقا للقانون • اعلم ، يا شاعرى ، ان القوانين تنحمي هدوء الأسر الآمنة : انها تضمن للأب خضوع ابنه له ، ولا تشجع أبدا أولئك الذين يصرفون الابناء عن القيام بواجباتهم المقدسة نحو أبائهم • واعلم بعد ذلك ان لي علاقات ٠٠ وان ليس لها مثل هذه العلاقات ٠ يستحيل ان لا تدرك ما كان يمكنني ان اصنعه بها ٠٠ ولئن لم ألحق بها اذي حتى الآن فذلك لانها كانت الى الآن عاقلة • لا تخف : ان هناك عيونا حاذقة كانت ترصد كل حركة من حركاتها وكل سكنة من سكناتها خلال هذه الاشهر الستة ، وقد عرفت كل شيء حتى أدق التفاصيل • لذلك انتظرت هادئاً أن يهجرها اليونيا من تلقاء نفسه: وهذه اللحظة تقترب ، فالى ان تجيء ، لا مانع أن يتلهى بها قليلاً + لقد ظللت في نظره أباً رؤوفا رحيما ، وأنا في حاجة الى أن يكون رأيه في ملك ما هأ هأ مه انني اتذكر كيف كدت احمد لها انها كانت من الكرم والاخلاص والتفاني بحيث لم تحمل اليوشا على الزواج بها ٠٠ كنت اريد ان اعرف ما عسى ان يكون احتمالها لهــذا الكلام • اما زيارتي يومئذ فلم يكن لها من غرض الا انهاء هذه العلاقة • كان لا بد ان اتأكد من الامر بنفسي • هل يكفيك هذا الذي قلته الى الآن؟ ام تراك تريد ايضا ان تعرف لماذا جئت بك الى هنا ، ولماذا عبثت كل هذا العبث أمامك ، ولماذا حدثتك بكل تلك الصراحة ، مع ان هذا الموضوع كله كان يمكن ان 'يستغنى فيه عن البوح بالاسرار • • هل تريد ان تعرف ذلك ؟

ـــ تعم +

55

لقد كظمت غيظى ، وكنت أصغى اليه ، ولم يكن ثمة ما أجيب به على كلامه غير هذه الكلمة ٠

- فعلت ذلك كله بسبب واحد ، هو اننى رأيت فيك من حسن الفهم وحسن التبصر بالامور اكثر مما ارى فى ذينك الأبلهين الصغيرين ولعلك قد عسرفتنى قبل الآن ، لعلك قد حسررت من انا قبل الآن بالظن والتخمين و فأردت ان أظهرك على حقيقة الشخص الذى تتعامل معه وب معرفة صادقة تجنب كثيرا من المتاعب وافهمنى اذن ، يا صديفى واعنت ذا تعرف الآن من هو الشخص الذى امامك وانك تحب هذه الفتاة فآمل ان تستعمل كل ما لك عليها من نفوذ وتأثير ( وانا اعرف ان لك عليها نفوذا وتأثيراً ) لكى توقيها بعض المتاعب ، والا تعبت كثيراً ، واؤكد لك ان الأمر لن يكون مزاحا والسبب الثالث فى صراحتى معك هو اننى فلك ان الأمر لن يكون مزاحا والسبب الثالث فى صراحتى معك هو اننى فليلا على هذه القصة كلها ، وكنت اشتهى ان افعل ذلك امامك انت المنات انت المنات وكنت اشتهى ان افعل ذلك امامك انت

### قلت له وانا ارتجف حنقا :

\_ لقد بلغت غايتك • أسلم لك بأنه ما من طريقة أفضل من هذه الطريقة تعبر بها عما تحمله من بغض واحتقار لنا جميعا • لقد افضيت الى بهذه الأمور كلها لا لأنك لا تخشى أن يعرضك ذلك لخطر من الأخطار فحسب ، بل لأنك أيضاً لم تشعر حتى بالخيجل أمامى ، فكشفت عن عورتك ، كذلك المجنون صاحب المعطف • انك لم تعتبرنى انساناً •

## قال وهو ينهض:

\_ ذلك هو الواقع قد حزرته يا صديقي الشاب ٠٠ لقد حزرت كل

SS

شيء • ما انت كاتب عن عبث • آمل ان ننفصل على صداقة • وليتنا نشرب قدحاً على صحتنا كلينا ؟

ــ انت سكران • وهذا هو السبب الوحيد الذي من اجله لا ارد علىك كما ينبغي ان ارد •

ــ اى انك لجمت لسانك ولم تطلقه فيما كان ينبغى ان تطلقه به من كلام ٠ هأ هأ ٠٠ هل تسمح لى بأن ادفع عنك ؟

- \_ لا تحمل نفسك هذا العناء + سأدفع عن نفسى +
  - \_ كنت واثقا من ذلك ٠ فهل أوصلك الى بيتك ٠
    - ـ لا ٠
- ـ وداعا یا شاعری ارجو ان تکون قد فهمتنی •

وخرج بخطى مترنحة ، دون ان يلتفت الى • واركب خادمه العربة • ومضيت فى طريقى • كانت الساعة قد تجاوزت الثانية ، وكان المطر يهطل ، وكان الليل مظلما ••

الجب زرال رابع

# الفصل الأول

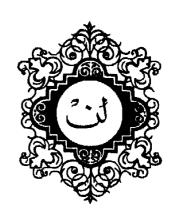

محطم، وكان يبخنق قلبى غم قاتم اسود • وكنت أرتعد خوفا على ناتاشا • كنت أحس انها ستعانى كثيرا من الآلام أيضا ، وكنت أبحث ، فى قلق ، عن وسيلة توقيها هذه الآلام ، وتهو ن عليها اللحظات الاخيرة التى ستسبق الخاتمة • كانت الخاتمة آتية لا ريب فيها : تقترب شيئاً بعد شىء ، وكنت أعرف ما هى !

وصلت الى بيتى دون أن أشعر ، رغم المطر الذى لم ينقطع عن الهطول لحظة واحدة • كانت الساعة تقترب من الثالثة • وقبل أن أطرق الباب سمعت أنيناً ، ورأيت الباب يفتح بسرعة ، كأن نللى كانت تنتظرنى في العتبة • كانت السمعة مستعلة ، فلما نظرت الى تللى ذعرت ذعراً شديداً : كان وجهها لا يكاد 'يعرف ، وكانت عيناها تلتمعان بلهيب عي ، وكانت نظرتها الى عريبة ، حتى لكأنها لا تتعرفنى • كانت تعانى حمى شديدة •

سألتها وانا انحنى عليها واحيطها بذراعي : ــ ما بك يا نللي ؟ هل انت مريضة ؟ فشدت جسمها الي ّ وهي ترتعش ، كأنها خائفة ، واخذت تتكلم كلاماً متقطعاً متعجلاً ، كأنها كانت تنتظرني لتقول لى هذا الكلام بسرعة. كانت كلماتها مفككة غريبة ، فلم افهم شيئاً : كانت تهذى •

قدتها فوراً الى سريرها ، ولكنها ما تنفك تلقى نفسها على توتشبث بى تشبئاً قويا كأنها خائفة ، وتتوسل الى ان احميها من شخص ما ، وحين استلقت على سريرها ظلت متمسكة بيدى تمسكاً قويا نخافة ان اترك البيت واذهب مرة اخرى ، وكنت قد بلغت من فرط الاضطراب العصبى اننى اخذت أبكى حين رأيتها ، لقد كنت مريضاً انا ايضاً ، فلما لاحظت دموعى ألقت على نظرة ثابتة طويلة ، بانتباه متوتر ، كأنها تحاول أن تفهم شيئاً وأن تفكر ، وكان واضحاً انها تقاسى من أجل ذلك كثيراً من العناء ، واخيراً التمع وجهها بشىء يشبه ان يكون فكرة : انها بعد نوبة عنيفة من نوبات الصرعة ، تظل في العادة بعض الوقت لا تستطيع ان تستجمع شتات افكارها ولا ان تنطق بكلام واضح متميز ، وتلك كانت حالتها في هذه اللحظة : لقد بذلت جهداً كبيراً وهي تحاول ان تكلمنى ، فلما ادركت انني لا افهمها ، مدت الى يدها الصغيرة واخذت تجفف فلما ادركت اننى لا افهمها ، مدت الى يدها الصغيرة واخذت تجفف دموعى ، ثم احاطت عنقى بذراعها ، وجذبتنى اليها وقبلتنى ،

كان الأمر واضحاً: لقد انتابتها نوبة اثناء غيابى ، وقد وقع لها ذلك لحظة كانت واقفة قرب الباب ، فلما مضت النوبة ظلت مدة طويلة لا تستطيع أن تعود الى وعيها ، والهذيان فى مثل تلك اللحظات يختلط بالواقع ، فلا شك أن أخيلة مخيفة رهيبة قد راودتها عندئذ ، وكانت فى الوقت نفسه تشعر شعوراً مختلطاً بأننى سأعود وبأننى سأطرق الباب ، لذلك كانت ، وهى متمددة على الأرض قرب العتبة ، تترقب عودتى ، فنهضت فى اللحظة التى هممت فيها أن أطرق الباب ،

ولكن لماذا كانت وراء الباب تماماً ؟ ذلك ما تساءلت عنه • ثم لاحظت فحاًة ، على دهشة منى ، انها كانت مرتدية معطفها الصغير (كنت

قد اشتریت لها هذا المعطف من امرأة عجوز تبیع ثیابا قدیمة ، و کنت اعرف هذه العجوز ، فکانت تجیئنی الی البیت و تبیعنی بضائعها دیناً فی بعض الاحیان ) + لاشك ان نللی کانت تنهیأ اذن للخروج ، ولاشك انها كانت قد فتحت الباب حین وافتها النوبة فألقتها ارضاً + فأین کانت ترید ان تذهب ؟ هل کانت فی حالة هذیان قبل ان توافیها النوبة ؟

لم تهبط حرارتها ، وعادت الى الهذيان ، وفقدت وعيها من جديد، لقد انتابتها نوبتان منذ اقامت معى ، ولكن ذلك كان ينتهى بخير ، اما الآن فيبدو انها فريسة حمى حارة وظللت جالساً الى جانبها أسهر عليها قرابة نصف ساعة ، ثم ألصقت بالأريكة عدداً من الكراسى ، وتمددت الى جانبها دون أن أخلع ملابسى ، بغية أن أستيقظ حالما تناديني ، ولم أطفى الشمعة ، ونظرت اليها عدة مرات قبل ان اغفو ، كانت شاحبة ، وكان على شفتيها اللتين جففتهما الحمى آثار دماء لا شك انها ترجع الى سقوطها، وكان وجهها ما يزال يحتفظ بمعانى الرعب ، ويعكس خوفاً معذباً يظهر انه كان يلاحقها حتى أثناء النوم ، وقررت أن أمضى فى الغد مبكراً لآتيها بطبيب اذا تفاقمت حالتها ، كنت اخشى ان تكون مريضة حقاً ،

قلت فى نفسى وأنا أرتعش : «ان الأمير هو الذى أرعبها» ، وتذكرت قصته عن المرأة التي رشقت المال في وجهه .

#### i

# الفصل الث في

على ذلك خسسة عشر يوماً • • كانت نللى تسترد عافيتها • كان مرضها خطيراً ، ولكنه لم يكن هو الحمدَّى الحارة • ونهضت من فراش المرض فى آخر نيسان ، ذات يوم صاح مضى • • وكنا يومئذ

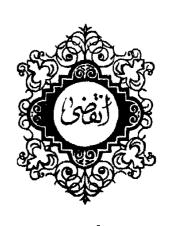

في « الأسبوع المقدس » •

ما كان أتعس تلك المخلوقة! اننى لا أستطيع أن أتابع سرد قصتى مرتبة منظمة و لقد انقضى وقت طويل بين ذلك الحين وبين هذه اللحظة التي أتناول فيها القلم وأقص ذلك الماضى كله ولكننى ما زلت الى الآن أشعر بحزن عميق كاو حين أتذكر وجهها النحيل الشاحب، وعينيها السوداوين اللتين تنظران الى "نظرات طويلة ملحة حين نكون وحدنا، كأنما لتدعوني ان أفهم ما في ذهنها، حتى اذا أدركت اننى لا أفهم، واننى ما زلت على غير يقين، ابتسمت ابتسامة عذبة ، كأنها تبتسهم لنفسها لالى، ما زلت على غير يقين، ابتسمت ابتسامة عذبة ، كأنها تبتسهم لنفسها لالى، ثم مدت الى فجأة ، بحركة ناعمة ، يدها المحترقة ذات الاصابع الضاوية و كل هذا بعيد الآن عنى ، وأنا أعرف الآن كل شيء ، ولكننى لم أنفذ بعد الى جميع أسرار ذلك القلب المريض المهان الذي هدمه العذاب و

أحس اننى بهذا الكلام أخرج عن قصتى ، ولكننى فى هذه اللحظة لا أريد أن أفكر الا فى نللى • أمر غريب : الآن وأنا متمدد فى سرير بمستشفى ، وحيداً مهجوراً من جميع الذين طالما احببتهم ، يتفق لى فى بعض الاحيان ان تنبثق فى ذهنى ، على حين فجأة ، ذكرى حادثة جزئية

من حوادث تلك الفترة ، فأنظر فيها على انفراد ، فاذا هي تكتسى معنى جديداً على حين غرة ، وتفسر لى ما لم أكن قد فهمته بعد .

قلقنا أشد القلق ، أنا والطبيب ، في الأيام الأربعة الأولى ، ولكن الطبيب قادني في اليوم الخامس الى المطبخ ، وقال لى ان الخطر قد زال ، وان الصبية ستسترد عافيتها حتماً ، انه ذلك الطبيب نفسه الذي اعرفه منذ مدة طويلة ( عجوز عازب ، شهم ، متفرد ) والذي اتيت به الى نللي يوم مرضها الأول فلفت نظرها صليب سناسلاس الضخم الذي كان يحمله في عنقه ،

فهتفت اسأله فرحاً:

- \_ لا خوف عليها بعد الآن ؟
- ـ لا ، ستشفى هذه المرة ، ولكنها لن تعيش طويلاً .
  - \_ كىف ؟ لماذا ؟

هتفت بذلك وقد دهشت من كلامه اشد الدهشة:

ــ نعم ، ستموت قريباً ، ما فى ذلك شك ، ان فى قلبها آفة عضوية ، وستعود الى سرير المرض عند اول فرصة سيئة ، وقد تسترد يومئذ صحتها ، ولكنها لن تلبث ان تمرض مرة اخرى ، الى ان تموت ،

\_ وليس ثمة وسيلة لانقاذها ؟ لا ، لا ، هذا مستحيل!

ـ هذا ما سيقع • على انها اذا و تيت كل حادث سيء ، وعاشت حياة رخية ناعمة هادئة ، وتوافر لها مزيد من المسرات ، يمكن ان يطول عمرها ، يمكن ان يتأخر اجلها • • بل ان هناك حالات غير متوقعة ، حالات غريبة ، شاذة • • الحلاصة ان المريضة يمكن انقاذها بتعاون ظروف حسنة ، أما ان تشفى تماما ، فذلك مستحيل •

5

- رباه! فما العمل اذن ؟
- تتبع نصائحى ، وتواظب على تناول السفوف بانتظام. لقد لاحظت ان البنت ذات نزوات ، وانها مهيئة لقفزات فى المزاج ، وانها ساخرة ايضا ، انها تكره ان تتناول الدواء بانتظام ، حتى لقد رفضت تناوله رفضا قاطعا منذ لحظة .
- صحیح انها حقا غسریبة الأطسوار ولكننی أرد ذلك كله الى اهتیاج مرضی لقد كانت امس طیعة جدا والیوم ، حین جئتها بالدواء ، صدمت الملعقة كأنما بصدفة ، فاندلق الدواء فلما اردت ان املأ لها ملعقة جدیدة ، انتزعت العلبة من بین یدی ، والقتها علی الارض، واخذت تبكی •

قلت ذلك ثم اضفت بعد لحظة من تفكير:

- ـ لا شك انها لم تبك لاننا نحملها على تجرع الدواء فحسب!
- طبعا لا ١٠٠ وانما يرجع ذلك الى الاهتياج ايضا ١٠ ان انواع الشقاء التى عانتها في الماضى (كنت قد قصصت على الطبيب جزءاً كبيراً من حياة نهلى بالتفصيل ، فأثرت فيه قصتى تأثيراً شديداً) ، ما تزال تفعل فيها فعلها ، وهذا هو السبب في مرضها ٠ الدواء الوحيد على كل حال انما هو السفوف : ينجب أن تتناول هذا السفوف ٠ سأحاول مرة أخرى أن أقنعها باتباع نصنائح الطبيب ، و ٠٠٠ بأن تتجرع دواءها ٠٠٠ طبعا سأكلمها كلاما عاماً ٠٠

وخرجنا من المطبخ الذي دار فيه هذا الحديث ، واقترب الطبيب من سرير نللي • ولكن يظهر ان نللي قد سمعتنا : كانت على الاقل قد انهضت رأسها عن المخدة ، والتفتت نحو الجهة التي كنا فيها ، وظلت طوال الوقت تسترق السمع الى ما نقول • لاحظت ذلك من خلال شق الباب • فلما

عدنا اليها عادت الخبيشة فاندست تحت الغطاء ونظرت الينا وهي تبتسم ابتسامة ماكرة • لقد اشتد هزال الطفلة المسكينة كثيراً خلال هذه الايام الاربعة من المرض: غارت عيناها ، وكانت لا تزال تعانى من الحمى • وكانت معانى وجهها الماكر ونظراتها البراقة العدوانية التي ادهشت الطبيب كل الدهشة ( وهو خير الالمان، ببطرسبرج) قد ازدادت من ذلك غرابة •

شرح لها الطبيب بلهجة جادة وصوت متودد متحبب حاول ان يلطفه ما امكنه ذلك ، شرح لها ان تناول السفوف امر لا بد منه ، وانه مفيد ، وان على جميع المرضى ان يتجرعوه ٠

كانت نللى تنهض رأسها حين صدمت الملعقة فجأة بحركة من يدها لم تكن متوقعة ابدآ ، فسفح الدواء كله على الارض ، وايقنت انها فعلت ذلك عامدة ،

فقال العجوز بهدوء:

ـ هذه غلطة مؤسفة • اظن انك فعلت ذلك عن قصد ، وهذا شيء غير محمود • ولكن يمكن تدارك الأمر بملء ملعقة جديدة •

فضيحكت نللي أمام أنفه •

فهز الدكتور رأسه وقال وهو يملأ ملعقة جديدة :

ـ سلوكك هذا سيء ، غير محمود ابدآ .

فأجابت نللي وهي تبذل جهوداً عقيمة حتى لا تنفجر ضاحكة من جديد:

- ـ لا تزعل ، سأتجرع الدواء قطعاً ولكن هل تحبني ؟
  - ـ اذا حستَنت سلوكك ، سأحبك كثيراً .
    - \_ كثراً •

3

- ـــ نعم ٠
- ـ والآن ، ألا تحبني ؟
  - -- بلي ٠
- \_ وهل تقبِّلني اذا أردت انا ذلك ؟
  - \_ نعم اذا كنت تستحقين ٠

عندئذ لم تستطع نللي ان تحبس نفسها عن الضحك ، فضحكت مرة أخرى ٠

همس الطبيب يقول لى بلهجة جادة:

ـ انها مرحة الآن ، ولكن ليس ذلك الا اعصاباً ونزوات •

صرخت نللي تقول بصوتها الضعيف :

ــ سآخذ الدواء ، ولكن هل تتزوجني حين أكبر ؟

كان واضحاً ان هذه الشيطنة تسليها كثيراً ، فكانت عيناها تلتمعان ، وكان الضحك يهز شفتيها ، وهي تنتظر جواب الطبيب الذي تحير قليلاً.

قال الطبيب وهو يبتسم لهذه النزوة الجديدة بالرغم منه:

\_ نعم •• اذا وافقت على ان تكونى طيبة ، مؤدبة ، مطيعة ، واذا وافقت على •••

- \_ تناول الدواء ؟
- \_ نعم على تناول الدواء •

قال ذلك وهمس في اذنبي يضيف:

ــ انها ابنة طيبة ، طيبة وذكية ، ولكن لماذا •• تريد أن تتزوجنى •• ما هذه النزوة ! وقدم لها الجرعة ولكنها في هذه المرة لم تعمد الى الحيلة ، بل ضربت الملعقة بيدها ضربة صغيرة ، فاندلق محلول السفوف على قميص العجوز المسكين وعلى وجهه و واخذت نللى تضحك ضحكا صاخباً ، ولكنه لم يكن في هذه المرة ضحكاً صريحاً فرحا وطاف بوجهها شعاع قاس شرير و كانت خلال ذلك الوقت كله تتحاشى النظر الى ولا تنظر اللا الى الطبيب ، وكانت تنظر اليه نظرة ساخرة تنم مع ذلك عن قلق وكانت تنظر ما سيعمله العجوز الصغير « المضحك » و

قال الطبيب وهو يجفف وجهه وقميصه بمنديله:

\_ ها ٠٠ ایضاً ؟٠٠ هذه مصیبة ٠٠ ولکن یمکن ان نحل ملعقبه آخری ٠

فوجئت الملى بهذا و فلقد كانت تتوقع أن الفضب ، كانت تظان أننا سنؤابها ، و و تقرعها ، و لعلها كانت ترغب فى ذلك على غير شعور منها ، لكى التخذ منه حجة للبكاء والنحيب كما فى الوبة هسترية ، ولدلق الدواء مرة أخرى ، بل ولكسر شى ، من الأشياء أيضاً ، تهدئة "لقلبها الضعيف المحطم ذى النزوات و ليست الملى وحدها ، ولا المرضى وحدهم يشعرون بنزوات من هذا النوع و ما اكثر ما اتفق لى ان كنت اذهب واجى و فى غرفتى وانا أشتهى ، على غير شعور ، أن يعترضنى أحد الناس فوراً وأن يتهجم على وان يقول لى كلاما يمكن ان يعد شتما ، لكى أستطيع ان اخفف عن افسى و ان النساء حين « يخففن » عن انفسهن بهذه الطريقة يبدأن بذرف دموع غزيرة ، حتى ان اكثرهن حساسية يمضين فى هذا الى حد النوبة الهسترية و تلك ظاهرة بسيطة شائعة كل الشيوع ، وهى تقع خاصة حين يكون ثمة حزن آخر يحز فى القلب ، حزن يجهله جميع النباس ، يكون ثمة حزن آخر يحز فى القلب ، حزن يجهله جميع النباس ، ولكن نالى ، وقد فوجئت بهذه الطبية الملائكية من الطبيب العجوذ ولكن ناللى ، وقد فوجئت بهذه الطبية الملائكية من الطبيب العجوذ

الذى اساءت اليه ، وبهـذا الصبر الذى اظهره اذ اخذ يسكب جـرعة جديدة من الدواء ، دون ان يوجه اليها اى لوم ، هدأت فجأة ، فأختفت ابتسامتها الساخرة ، واحمر وجهها ، وتبللت عيناها ، ونظرت الى تظرة سريعـة ما لبثت بعـدها ان تحـولت عنى ، وقدم اليها الطبيب الدواء ، فتجرعته طائعة ، وتناولت يد العجوز الحمراء المنتفخة ، وحدقت في عينيه ،

ـ انت زعلت ٠٠ لأنني شريرة ٠٠

قالت ذلك ، ولكنها لم تتم كلامها ، بل دست رأسها تحت الغطاء ، وانفجرت تبكى بكاء منتحباً صاخباً هستريا .

\_ أوه • • لا تبك يا بنيتى • • لا تبك • • الأمر يسير ... هذا من العصبية • اشربى قليلاً من الماء •

ولكن نللي لم تصغ اليه •

وتابع الطبيب يقول ، وهو يهم ان يبكى ، لأنه امرؤ حساس :

ے هدئی نفسك يابنيتی ٠٠ لاتزعلی ٠٠ اننی اغفر لك ، وسأتزوجك اذا سلكت سلوكاً حسناً ، واذا ٠٠

\_ تناولت دواءك

بهذا اكملت تللى كلام العجوز ، من تحت الغطاء ، وشفعته بضحكة اعرفها منها حق المعرفة ، ضحكة عصبية ضعيفة ، تشبه ان تكون صوت جرس ، ضحكة يتخللها نحيب .

فقال الطبيب بلهجة فخمة ، وهو يكاد يبكى :

\_ يا لك من بنية طيبة تعترف بالجميل ٠٠ أيتها الطفلة البائسة ٠

ومنذ ذلك الحين قامت بينه وبين نللي مودة غريبة • أما أنا فقد أخذ سلوك نللي معي يزاد عداوة وعصبية واهتياجاً • ولم أعرف السبب في

ذلك ، خاصة وأن هذا التغير قد طرأ فجأة ، كانت خلال الايام الاولى من مرضها تظهر لى كثيراً من المودة والحنان والعاطفة كأنها لا تشبع من النظر الى : كانت لا تدعنى أبتعد عنها ، بل تمسك يدى بيدها المحترقة ، وتجلسنى الى جانبها ، فاذا لاحظت أننى قاتم المزاج أو قلق حاولت أن تفرحنى ، فأخذت تمازحنى وتلاعبنى وتبتسم لى ، ويكون واضحاً أثناء ذلك أنها تخنق آلامها الحاصة ، كانت لاتريد أن أعمل فى الليل، ولا أن أسهر عليها ، وكان يحرزنها ان لا أطيعها فى ذلك ، وكنت اراها فى بعض الأحيان مغمومة مهمومة ، وكانت فى هذه الأحيان تسألنى لماذا أنا حزين، وفيم أنا افكر ، والأمر الغريب انها كانت ، حين اتحدث عرضاً عن ناتاشا ، تصمت فجاة ، وتتكلم فى شىء آخر ، كان يبدو أنها تتحاشى الكلام على ناتاشا وقد أدهشنى ذلك ، وكانت تشعر بسعادة كبيرة حين ناولة غريبة حنى نادا اللام على البيت ، حتى اذا تناولت قبعتى وهممت أن أخرج نظرت الى نظرة غريبة حزينة مفعمة باللوم ،

فى اليوم الرابع من مرضها ، قضيت السهرة كلها عند ناتاشا ، وبقيت هنالك الى ساعة متأخرة بعد منتصف الليل ، كان ثمة اشياء كثيرة يجب ان نتحدث فيها ، وكنت حين تركت نللى وعدتها بأن لا اغيب كثيرا ، وكنت ازمع ذلك فعلا ، ولكننى كنت مطمئناً عليها ، رغم اننى بقيت عند ناتاشا أكثر مما كنت أقدر ، ذلك انها لم تكن وحدها ، فان الكسندوا سيمينوفنا ، حين علمت من ماسلوبويف الذي جاءنى ذات مرة ، ان الصخيرة مريضة ، وان اعمالى كثيرة ، واننى وحدى فى البيت ، جاءت فزارت المريضة ، ما اكثر ما حماً لت الكسندرا سيمينوفنا نفسها من عناء! قالت لماسلوبويف حين ابلغها ذلك :

- ألن يأتى للعشاء! آه يا رب! انه وحيد هذا المسكين! يحب ان نبرهن له على اخلاصنا • يجب ان لا نفوت هذه الفرصة •

ولم تلبث ان وصلت على عربة ، وهى تحمل حزمة مليئة بالهدايا وأعلنت انها ستمكث هنا بعض الوقت ، وانها جاءت لمساعدتى ، وفضت حزمتها ، فكانت تحتوى على أشربة ومرببات للمريضة ، وعلى دجاج تطعمها اياه حين تدخل فترة النقاهة ، وعلى تفاح يطهى في الفرن وعلى برتقال وعلى انواع من معقود الفاكهة من كيف ( اذا سمح الطبيب بذلك ) ، وعلى ثياب ، وأغطية ، ومناشف ، وقمصان، وعصائب ، ولفائف، مما يمكن ان يجهز به مستشفى بكامله ، قالت لى وهى تلفظ كل كلمة بسرعة :

مندنا كل شيء وانت رجل عازب ، ليس عندك هذا كله و لذلك ارجو ان تسمح لى وو على ان فيليب فيليبتش هو الذي امرني بهذا والآن هيا بسرعة ، بسرعة و ماذا يجب على ان اعمل ؟ كيف حالها الآن ؟ هل هي صاحية ؟ آ وو هذا لا يجوز ووو ووو بيجب ان نرتب لها مخدتها بحيث ينخفض رأسها عن ذلك و قل لى : أليس الافضل ان تسند رأسها الى مخدة من جلد ؟ ان الجلد اطرى و آه ما اغباني ! لم اتذكر ان الجيء بمخدة من جلد و سأذهب باحثة عن مخدة من جلد و من هل يجب ان نشعل نارا ؟ سأرسل اليك خادمة عجوزاً أعرفها ، اذ ليس عندك خادمة وولكن ماذا يجب ان نعمل الآن ؟ ما هذا ؟ نوع من العشب ؟ هل الطبيب هو الذي وصف لها هذا النوع من العشب ؟ يغلى ويشرب طبعاً ، أليس كذلك ؟ سأشعل النار حالا " و

ولكننى هدأتها ، فلما رأت ان ليس هنالك اعمال كثيرة يجب ان تقوم بها ، ادهشها ذلك بل احزنها • على ان هذا لم يثبط عزيمتها • وسرعان ما انعقدت اواصر الصداقة بينها وبين نللى ، وما اكثر ما قدمت لى من خدمات طوال مدة مرض الصبية • كانت تزورها كل يوم تقريباً ، وكانت تقول وكانت تصل دائماً متعجلة كأنها تريد ان تتدارك شيئاً فات ، وكانت تقول

دائمـــاً ان فیلیب فیلیبتش هو الذی امــرها بالمجیء + وقد اعجبت بنللی کشراً ، وأحـت کل منها الاخری کانهما اختــان + اعتقــد ان الکســـنـدرا

دائما ان فيليب فيليبتش هو الدى امرها بالمجيء ، وقد اعجبت بنالى كثيراً ، وأحبت كل منها الاخرى كانهما اختان ، اعتقد ان الكسندرا سيمينوفنا لا تقل عن نالى طفولة من نواح كثيرة ، كانت تقص لها حكايات طريفة ، وتضحكها ، وكانت نالى تشعر بكثير من السامة حين تنصرف الكسندرا سيمينوفنا الى بيتها ، حين جاءت الكسندرا سيمينوفنا اول مرة ، د'هشت مريضتي ، ولكنها سرعان ما ادركت السبب الذي من اجله جاءت هذه الزائرة التي لم تكن في الحسبان ، فتجهم وجهها ، ولزمت صمتاً عدائياً ، حتى اذا ذهبت الكسندرا سيمينوفنا ، سألتني نالى مستاءة :

- ــ لماذا جاءت ؟
- ـ جاءت لتساعدك يانللي ، جاءت لتعني بك ؟
  - ـ لماذا ؟ اننى لم أحسن اليها يوماً!
- الناس الطيبون لا ينتظرون ان يحسن احد اليهم حتى يحسنوا اليه ، انهم يحبون من تلقاء انفسهم خدمة من هم في حاجة الى هـذه الحدمة ، ان هناك اناساً طيبين كثيرين ، وانما المصيبة انك لم تلقى هؤلاء الناس حين كان يجب ان تلقيهم ،

سكت نللى • وابتعدت انا عنها • ولكنها نادتنى بعد ربع ساعة بصوتها الضعيف ، وطلبت الى ان اسقيها جرعة ماء ، ثم احاطتنى بذراعيها فجأة ، واسندت رأسها الى صدرى ، وظلت على هذه الحالة مدة طويلة • وحين جاءت الكسندرا اسيمينوفنا في الغد ، استقبلتها نللى فرحة ، ولكن كان يبدو عليها انها ماتزال تخجل منها •

## الفصل التالث

ذلك اليوم انما قضيت السهرة كلها عند ناتاشا ، وعدت الى البيت في سساعة متأخرة • كاني نللى نائمة • وكانت الكسسندرا سسيمينوفنا نعسة هي أيضا • ولكنها تنتظرني جالسة ورب المريضة •

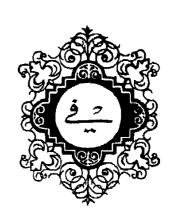

فلما وصلت أخذت تقص على ، بسرعة ، وبصوت منخفض ، أن نالى كانت مرحة فى أول الأمر ، حتى أنها ضحكت كثيرا ، ولكن الحنزن بان فى وجهها بعد ذلك ، حين لاحظت اننى تأخرت ، فصمتت وأصبحت واجمة ثم شكت من صداع فى رأسها ، وأخذت تبكى وتنتحب ، قالت ألكسندرا سيمينوفنا : تحيرت فما أعرف ماذا أعمل ، وقد راحت تكلمنى عن ناتاليا نيقولا يفنا ، ولكننى لم أجبها بشى ، فانقطعت عن مساءلتى ، وظلت طوال الوقت بعد ذلك تبكى الى أن نامت أخيرا ، الى اللقاء يا ايفان بتروفتش ، أظن أن حالتها ستتحسن مع ذلك ، يجب أن أذهب ، لقد أوصانى فيليب فيليبتش بأن لا أتأخر ، وأعترف لك بأنه لم يسمح لى بالتغيب أكثر من ساعتين ، لقد بقيت هنا من تلقاء نفسى ، على كل حال ، لا بأس ، لا تقلق من أجلى ، انه لا يجسرؤ أن يغضب ، الا أن يكون ، ا آه ، يا ايفان بتروفتش ، ماذا أستطيع أن أفعل ؟ سيعود الآن ثملا ! انه مشغول جدا فى هذه الأيام ، أصبح لا يكلمنى ، هناك شى ، يقلقه ، ويثقل على نفسه ، اننى طوال الوقت : ترى لو عاد فى هذه اللحظة ، فمن يهيئه للنوم ؟ ولكننى طوال الوقت : ترى لو عاد فى هذه اللحظة ، فمن يهيئه للنوم ؟ ولكننى

ذاهبة ، الى اللقاء يا ايفان بتروفتش ، لقد نظرت فى كتبك ، عندك كتب كثيرة ، ولا بد انها كتب ذكية ، اما انا ، الغبية ، فاننى لم أقرأ فى حياتى شئاً ، هما ، الى الغد ، ، » ،

استيقظت نللى فى الغد حزينة مكتئبة ، فكانت تجيب عن أسئلتى على مضض ، وكانت لا توجه الى من تلقاء نفسها كلمة واحدة ، كأنها حانقة على وكننى لاحظت انها كانت تلقى على نظرات تختلسها اختلاسا من حين الى حين ، وكنت اقرأ فى هذه النظرات حزنا دفينا ، ولكننى كنت اقرأ فيها فى الوقت نفسه محبة وحناناً لا ألاحظهما حين تنظر الى وجها لوجه ، وفى ذلك اليوم انما وقع المشهد الذى جرى مع الطبيب، كنت لا أعرف ماذا أقول فى تعليل ذلك ،

ولكن نللى غيرت موقفها منى تغييراً حاسماً بعد ذلك • فاستمرت في أعمالها الشاذة و نزواتها الغريبة وفي مشاعر الكره نحوى أحيانا الى ان جاء ذلك اليوم الذي اصبحت فيه لا تعيش معى ، الى ان حلت تلك الكارثة التي ختمت قصتنا • ولكننا سنعود الى هذا فيما بعد •

على انها كانت في بعض الاحيان تسترد عاطفتها نحوى ساعة وسلماء السلماء وكانت في اغلب الاحيان تبكى بكاء مراً • غير ان هذه الساعات تنقضي بسرعة ، فاذا هي تعود الى كابتها ، وتعود تنظر الى نظرة عداوة • حتى اذا لاحظت أحيانا أن شيطنة من شيطناتها الجديدة لا تعجبني أخذت تضحك ثم تضحك ، وكان ذلك ينتهي بذرف الدموع دائما على وجه التقريب •

حتى لقد تشاجرت مرة مع الكسندرا سيمينوفنا ، واعلنت انها لا تريدها ، فلما أنبتها على ذلك امام الكسندرا سيمينوفنا ، غضبت غضبباً شديداً ، وأجابتني بخشونة ، كأنها تفيض حقداً ، ثم صمتت فجأة يومين كاملين تقريباً فلم تتوجه الى بكلمة واحدة ، ولا رضيت ان تتجرع

دواءها ، ولا أن تشرب ولا أن تأكل · ولم يستطع أحد غير الطبيب العجوز ان يردها الى مشاعر طيبة ·

سبق ان ذكرت ان مودة غريبة قد قامت بينها وبين الطبيب منذ ذلك البوم الذي جرعها فيه الدواء • فأصبحت نللي تحبه كثيرا ، وتستقبله دائماً بابتسامة متألقة ، كأن لم يكن بها ظل" من حزن قبل وصوله • وقد اخذ العجوز يجيء اليها كل يوم ، فلقد بلغ من الافتتان بها انه اصبح لا يستطيع ان يقضي يوماً واحداً من ايامه دون ان يسمع ضحكتها ودون أن يسمع أمازيحها الني كثيراً ما كانت مسلية جداً • وقد حمل اليها كتبا من كتب الصور المثقِّفة ، ومن بين هذه الكتب كتاب اشتراه لها خصيصًا. وحمل اليها بعد ذلك حلوى وعلماً جميلة من علب السكاكر • فكان في الايام التي يحمل فيها الهدايا الى نللي يصل رافع الرأس كأن اليوم يوم عيد ، وكانت نللي تحزر فوراً انه يحمل هدية • ولكنه كان لا يظهـــر هديته ، بل يضحك ضحكة متخابثة ، ويجلس الى جانب نللي ، ويقول لها ان الفتاة حين تسلك سلوكاً حسناً فتستحق التقدير ، يجب ان تكافأ على ذلك ، وكان وهو يقول لها هذا الكلام ينظر نظرة تبلغ من البساطة والطيبة ان نللي تأخــذ تضـحك من أعمــاق قلبها ، وتدل نظراتها التي عادت اليها البشاشة على عاطفة رقيقة صادقة ، وكان العجوز ينهض اخيراً بفخامة وجلال ، ويخرج علية السكاكر ، ويقدمها الى نللي ، مردداً هذه العبارة نفسها في كل مرة : « الى عروستي اللطيفة » • ولاشك ابدأ أنه يكون في تلك اللحظة أسعد من نللي ٠

ثم يأخذان يتحدثان ، وكان يحضها كل مرة ، في جد وبلاغة ، على العناية بصحتها ، ويسدى اليها نصائح مجرب ، كان يقول لها بلهجة مؤمنة :

- يجب على المرء ان يعنى بصحته قبل كل شيء: اولاً وخاصـة ليبقى على قيد الحياة ، وثانياً ليكون موفور العافية فيحقق بذلك السعادة ٠

SS

اما الاحزان ، يا بنيتى العزيزة ، فحاولى ان تنسيها او حاولى ان لا تفكرى فيها ، واذا لم تخامرك الاحزان ، فلا تفكرى في الاحزان ايضاً ، وحاولى ان تفكرى في امور مفرحة مسلية .

فسألته نللي مرة :

ـ ولكن في اى شيء يجب أن أفكر ؟

فتحير الطبيب ، ولم يعرف بم يحيب ، ثم قال :

ــ مثلاً ، في لعبة بريئة ، تناسب سنك ، أو في شيء من هذا القبيل.

\_ لا أريد ان العب ، لا احب اللعب ، افضل الاثواب الجديدة .

- الانسواب الجديدة! هم مه لا مه يجب ان يعرف المرء كيف يكتفى بأشياء بسيطة م على كل حال مه يمكن ان يحب الانسان ايضا الاثواب الجديدة م

ـ هل تنوی ان تشتری لی اثواباً کثیرة حین تتزوجنی ؟

\_ ما هذه الفكرة!

ذلك ما قاله الطبيب ، ثم قطب ما بين حاجبيه على غير ارادة منه ، وكانت نللى تبتسم ابتسامة دلال ، حتى انها نسيت نفسها فنظرت الى مبتسمة ،

## واضاف الطبيب يقول:

ــ على كل حال سأشترى لك ثوباً اذا استحققت ذلك بسلوكك •

\_ هل يبجب أن أستمر على تجرع الدواء حين أكون زوجتك ؟

\_ قد لا يجب ذلك ، قد لا يجب ذلك دائماً .

قال الطبيب هذا ، وأخذ يبتسم •

وقطعت نللي الحديث بضحكة صاخبة ، وكان العجوز يضحك ايضاً ، وهو ينظر اليها نظرة تفيض بالعاطفة .

قال وهو يلتفت نحوى:

\_ ان لها نفساً مرحة • ولكنها مازالت تحتفظ بمزاج كنير النزوات والتهاويل ، ومازالت تحتفظ بشيء من فرط الاهتياج •

نعم ، ان الطبيب على حق ، اننى اجهل كل الجهل ما الذى انتابها حتى صارت لا تريد ان تكلمنى ، كأننى اذنبت فى حقها ، ولقد آلمنى ذلك ، حتى اننى تجهمت انا ايضاً ، وظللت يوماً بكامله لا اتوجه اليها بكلمة واحدة ، ولكننى خجلت من ذلك فى الغد ، كانت تبكى فى كثير من الاحيان ، وكنت لا اعرف كيف اواسيها ، على انها قطعت الصمت ذات يوم ،

كنت قد عدت الى البيت قبيل الغسق ، فلمحتها توارى كتاباً تحت مخدتها بسرعة ، كان هذا الكتاب هو روايتي اخذتها من على المنضدة وجعلت تقرأ فيها اثناء غيابي ، لماذا تخفى الكتاب كأنها تستحى من قراءته ؟ ذلك هو السؤال الذي طرحته على نفسي عندئذ ، ولكنني تظاهرت بأنني لم ألاحظ شيئاً ، وبعد ربع ساعة ذهبت الى المطبخ لأمر من الأمور، فاذا هي تقفز من سريرها بسرعة ، وترد الكتاب الى مكانه ، فلما عدت رأيته على المنضدة ، وما هي الالحظة حتى نادتني ، وكان صوتها يدل على انفعال ، كان قد انقضى اربعة ايام لم اكد اكلمها خلالها ، سألتني بصوت متقطع :

- \_ هل ٠٠ تذهب اليوم الى ناتاشا ؟
- \_ نعم يا نللي ، يجب ان أراها اليوم حتماً .
  - \_ هل ٠٠ تحبها ٠٠ كثيراً ؟

- \_ نعم كثيراً يا نمللي
- \_ أنا ايضاً احبها ٠

قالت ذلك بصوت خافت ، ثم خيم الصمت مرة أخــــرى • وقالت بعد قليل وهي تلقى على نظرة خجلي :

- ـ اريد ان اذهب اليها وان اعيش معها .
  - فقلت دهشاً:
- \_ هذا مستحيل يا نللي ٠٠ أأنت متضايقة في بيتك هنا ؟ قالت وقد اصطبغ وجهها بحمرة شديدة:
- \_ لماذا مستحيل ؟ انت تنصحنى ان اذهب الى ابيها ، ولكننى أوثر ان اذهب اليها . هل عندها خادمة ؟
  - ــ نعيم +
- ـ اذن تصرف الخادمة ، واتولى انا خدمتها ، سأعمل لها كل شيء، وسأرفض ان اتقاضى منها اى اجر ، سأحبها ، وسـ أطبخ لها ، قل لها اليوم هذا ،
- \_ ولكن لماذا يا نللي ؟ ما هذه الفكرة ؟ أي رأى قد استقر في ذهنك عنها ؟ هل تظنين انها تقبل أن تتخذك طبّاخة ؟ انها اذا ضمتك اليها ، فانما تضمك قرينة ما أختاً صغيرة .
  - ـ لا ، لا اريد ان تأخذني المها قرينة ، لا ، لا ٠
    - ـ لماذا ؟
  - صمتت نلمی ، وارتعشت شفتاها .. انها ترید ان تبکی . وقالت أخیراً:
  - \_ ولكن الشيخص الذي تحبه سيذهب وسيتركها وحبيدة ٠

'شدهت حين سمعتها تقول هذا الكلام ، فسألتها:

- ۔ کیف عرفت هذا یا نللی ؟
- \_ قلته لى انت ، وصباح اول امس ، حين جاء زوج الكســـندرا سيمينوفنا سألته فقص على كل شيء •
  - \_ هل جاء ماسلوبویف الی هنا ذات صباح ؟

قالت وهي تغض طرفها:

- ــ نعم +
- ـ لماذا لم تخبريني بذلك ؟
  - هکذا ·

وأطرقت افكر ، لماذا يحوم حولها ماسملوبويف على هذا النحو الحفى ؟ ماذا يريد ؟ كان يجب ان أراه • وسألت نللي :

ـ ولكن ماذا يعنيك أن يتركها أو أن لا يتركها ؟ فأجابتني تقول دون أن ترفع رأسها :

۔ انت تحبها کثیراً ، ألیس كذلك ؟ واذا كنت تحبها ، فستتزوجها متى تركها الآخر ؟

ــ لا يا نللي ، انها لا تحبني كما احبها ، وانا ٠٠ لا لن يكون هذا يا نللي ٠

قالت بما يشبه الهمس ، دون ان تنظر الى :

ــ سأخدمكما معاً ، وستكونان سعيدين •

قلت في نفسى مضطرباً أشد الاضطراب: « ماذا بها ، ماذا دهاها ؟» وصمتت نللي ، فما عادت تقول شيئاً • ولكنها انفجرت باكية حين خرجت، وظلت تبكى طوال الليل كله ، كما أخبرتني بذلك الكسندرا سيمينوفنا،

ونامت تبكى ، حتى انها ظلت اثناء الليـــل ، وهى نائمة ، تبكى وتتكلم هاذية .

ومنذ ذلك اليوم اصبحت اشد كآبة وصمتاً ، واصبحت لا تكلمنى أبداً ، صحبح اننى لمحتها تختلس النظر الى مرتين أو ثلاث مرات ، وصحبح ان نظرتها كانت تفيض عاطفة ، ولكن هذه العاطفة كانت تنقضى في لحظة واحدة ، وكانت نللى تزداد عبوساً من ساعة الى ساعة ، كأنما لتقاوم وثية العاطفة تلك ، وأصبحت تعبس هذا العبوس نفسه حتى للطبيب ، الذى 'دهش من هذا التغير الطارىء ، وأثناء ذلك كانت قد استردت صحتها تقريباً ، وسمح لها الطبيب أخيراً أن تخرج للنزهة في الهواء الطلق لحظات قصاراً ، كان الجو صحواً دافئاً ، وكنا في الاسبوع المقدس الذي جاء متأخراً في تلك السنة ، وخرجت في ذات صباح ، اذ البيت مبكراً ، وان اصبحب نللى في نزهة قصيرة ، كنت الى ذلك الحين البيت مبكراً ، وان اصبحب نللى في نزهة قصيرة ، كنت الى ذلك الحين الركها وحدها ،

لا استطيع ان اصف الضربة الصاعقة التي كانت تنتظرني في البيت ، كنت أسرع الخطى عائداً ، فلما وصلت وجدت المفتاح في ظاهر الباب ، ودخلت ، فلم أجد احداً ، شعرت بانهيار ، ونظرت ، فرأيت على المنضدة ورقة كتب عليها بقلم الرصاص ، بخط ضحم متفاوت ، ما يلى :

« ذهبت من عندك ، ولن اعود ابداً ، ولكننى احبك كثيراً ٠ » المخلصة لك

نللي

أطلقت صرخة مذعورة ، وخرجت من البيت •

## الفصل السرابع

قد خرجت الى الشارع ، ولا كان اتسع وقتى للتفكير فيما سأفعله ، حين رأيت فجأة عربة تقف أمام باب العمارة ، فتنزل منها ألكسندرا سيمينوفنا ممسكة بيد نللى • كانت تقبض على يدها بقوة

كأنها تخاف أن تهرب مرة أخرى ، فهرعت اليها ، وهتفت أقول :

\_ ماذا دهاك يا نللي ؟ الى أين ذهبت ؟ لماذا ؟

فقالت الكسندرا سيمينوفنا:

\_ انتظر ، لا تستعجل ، لنصعد الى بيتك أولاً ، ستعرف كل شىء، وهمست تقول لى بسرعة اثناء الطريق:

\_ ما سأقصه علىك لا يصدق • ستعرف حالاً •

كان واضحاً في وجهها انها تحمل إنباء خطيرة كل الخطورة •

فلما وصلنا الى الغرفة اتجهت بالكلام الى نللي تقول لها :

\_ هيا استلقى قليلاً يا نللى • انت تعبة • ان السير تلك المسافة كلها ليس بالأمر الهييِّن ، وخاصة بعد المرض • انه مرهق • هيا استلقى يا عزيزتى •

قالت ذلك لنللي ثم أتجهت الى تقول:

5

\_ سنمضى نحن حتى لا نزعجها • واشارت الى جهة المطبخ بغمزة •

ولكن نللى لم تمض الى السرير ، بل جلست على الأريكة ، وغطت وجهها بيديها •

خرجنا ، وراحت الكسندرا سيمينوفنا تقص على ما تعرفه بسرعة، وقد اطلعت بعد ذلك على تفاصيل اخرى • وهذا ما وقع:

بعد ان خرجت نللي من عندي تاركة رسالتها تلك ، اي قبل ان اعدود الى البيت بنحو ساعتين ، هرعت قبل كل شيء الى منزل الطبيب العجوز • كانت قد حصلت على عنوانه قبل ذلك ، وقد حدثني الطبيب عن محشها الله فقال انه كاد يقع مغشياً عليه حين رآها في بيته ، وانه ظل طوال مدة بقائها عنده « لا يصدق عينيه » ، وأضاف الى ذلك قوله : انني حتى الآن لا اصدق هذا الامر ، ولن اصدقه في حياتي يوماً ، لقد جاءت الله نللي مع ذلك • كان جالساً على مقعده في حجرته ، هاديء البال ، مرتدياً ثوب المنزل ، يحتسى قهوته ، حين دخلت راكضة ، وارتمت على عنقه قبل أن يفيء الى نفسه . كانت تبكي وتشده الى صدرها بذراعها ، وتقبله ، وتقبل يديه ، وترجوه ملحة ، بكلمات متقطعة ، أن يأخذها اليه • قالت له انها اصبحت لا تريد ان تعيش عندي ، ولا تطيق ان تعيش عندي ، وانها من اجل هذا تركت بيتي وجاءت اليه ، وانها كانت متضايقة في منزلي ، وانها لن تسخر منه بعد اليوم ابداً ، ولن تكلمه عن الاثواب الجديدة ، وانها ستحسن سلوكها ، وستتعلم غسل قمصانه وكيُّها ( لاشك انها هيأت خطابها هذا كله اثناء الطريق ، وربما قبل ذلك ) ، وانها ستكون طبعة فتتحرع مايشاء من دواء ، كل يوم اذا اقتضى الامر ، وانها ماتحدثت عن زواجها به الا من قبيل المزاح ، وانها لم تفكر في هذا أبداً ولا خطر لمها ببال • ولقد بلغ الالماني العجوز من شدة الانشداه والانصعاق انه ظل

طوال الوقت فاغراً فاه ، تاركاً سيكاره ينطفى، في الهواء ، وقال لها اخيراً حين استطاع ان يحرك لسانه على نحو ما من الانحاء:

لم تترك له نللى ان يتم كلامه ، بل عادت تبكى ، وتتوسل اليه من جدديد ، ولكن ذلك كله لم يُجدها شيئًا ، فان العجوز كان يزداد انشداهه ويقل فهمه لحظة بعد لحظة ، واخيراً تركته نللى هاربة وهى تصرخ : « آه يارب » ، قال لى الطبيب وهو يختم كلامه : « وظللت مريضاً طوال ذلك اليوم ، واضطروت الى تناول مغلى بعض الأعشاب حتى أنام » ،

بعد أند أسرعت نللى تسمعى الى منزل ماسملوبويف و كانت قد حصلت على عنوانه ، فاهتدت الى البيت بعد عناء و كان ماسلوبويف فى البيت فلما رجتهما أن يضماها اليهما رفعت الكسندرا سيمينوفنا يديها الى السماء و وسألاها لماذا خطرت لها هذه الفكرة ، وهل هى غير مرتاحة فى بيتى ، فلم تجب بشىء ، بل ارتمت على احمد الكراسي تنتحب و قالت لى الكسندرا سيمينوفنا : « كانت تبكى بكاء عنيفاً ، حتى خيل الى انها ستموت من فرط البكاء » و و و سلت نللى اليهما ان يأخذاها ولو خادمة او طباخة ، وقالت انها ستمسم الارض و تغسل الغسم و كانت تعقد على غسل

الغسيل هذا آمالاً خاصة ، وتعتقد ان ذلك خير وسيلة لاغراء الناس بأخذها ) • وقد أرادت الكسندرا سيمينوفنا ان تحتفظ بها مدة من الوقت لتحصل منها على مزيد من الايضاح ، وأن تبلغنى ذلك ، ولكن فيلب فيليبتش عارضها في هذا معارضة قاطعة ، وأمرها بأن تعود بالهاربة الى ، وقد عانقتها الكسندرا سيمينوفنا اثناء الطريق وقبلتها ، فاشتد بكاء نللى ، فاخذت الكسندرا سيمينوفنا تبكى هي ايضاً ، حتى انهما ظلتا تبكيان طوال الوقت • قالت لها الكسندرا سيمينوفنا اثناء الطريق ، وهي تبكى :

\_ ولكن لماذا ، لماذا لا تريدين أن تعيشى عنده ؟ همل بسيىء معاملتك ؟

- · Y \_
- \_ اذن لماذا ؟

\_ هكذا ٠٠ لا أريد ان أعيش عنده ، لا أريد ، اننى دائما شريرة معه ٠ وهو ٠٠ هو طيب جدا ٠ أما عندكم فلن أكون شريرة ؟ عندكم سأعمل ٠

قالت ذلك وهي تجهش باكية كانها في نوبة هسترية • ــ ولكن لماذا أنت شريرة معه يانللي ؟

۔ مکذا ۰

وختمت الكسندرا سيمينوفنا حديثها لى وهي تجفف دموعها قائلة: « لم استطع ان احصل منها على غير كلمة « هكذا » + 'ترى لم هي شقية كل هذا الشقاء ؟ هل تظن ان ذلك يرجع الى مرضها ؟ ما راًيك يا ايفان بتروفتش ؟ » •

وعدنا • كانت نللي مستلقية ، وقد دستّت وجهها بين المخدات ، تبكى • فركعت أمامها على ركبتى ، وتناولت يديها ، واخذت أقبلهما ،

فسحبت يديها ، وازداد نحيبها قوة وعنفاً • كنت لا أعرف ماذا اقول • وفي هذه اللحظة دخل العجوز اخمنيف •

- صباح الخير يا ايفان ، جئت اليك لعمل من الاعمال .

قال ذلك وهو ينظر الينا كلينا ويستغرب ان يرانى راكعاً على ركبتى • لقد كان العجوز مريضاً جداً فى هذه الايام الاخيرة ، كان شاحباً تحيلاً؛ ولكنه كان يحتقر مرضه، كأنما ليستخف بشخص من الأشخاص، ويرفض ان يتبع نصائح آنا اندرييفنا : فهو ينهض من فراشه ، ويمضى يسعى وراء اعماله •

قالت الكسندرا سيمينوفنا وهي تنظر الى العجوز بالحاح:

- الى اللقاء يا ايفان بتروفتش ، الى الغد ، لقد اوصانى فيليب فيليبتش ان اعود باقصى سرعة ، هناك اعمال يجب ان نقوم بها ، ولكننى سأرجع هذا المساء ، لابقى ساعة ً او ساعتين .

سألنى العجوز بصوت خافت ، وكان واضحاً انه يفكر في شيء آخر :

\_ من هذه ؟

فشرحت له الامر ٠

\_ هـم° • • لقد جثت لأمر من الأمور ، يا ايفان •

کنت أعرف ما هو ذلك الامر ، وكنت أنتظر زيارة العجوز ، لقد أتى ليتحدث الى والى نللى ، وليطالبنى بها ، فقد وافقت آنا آندريفنا أخيراً على اخذ اليتيمة الى بيتها ، وكانت هذه الموافقة ثمرة محادثات سرية قامت بينى وبينها ، فأقنعتها ؟ قلت لها ان رؤية هذه اليتيمة التى لعن أبوها أمها يمكن ان ترد قلب العجوز الى عواطف اخرى ، وقد بلغت من الوضوح

فى عرض خطتى أنها أصبحت هى التى تحث زوجها الآن على المجىء بالطفلة • وبادر العجوز الى تنفيذ الامر بسرعة ، وكان يريد قبل كل شىء أن يحظى باعجاب نللى ، وكان يبيّت أمراً • ولكنى سأعود الى هذا

سبق ان ذكرت ان نللى شعرت بالكره نحو العجوز منذ زيارته الاولى • وقد لاحظت بعد ذلك نوعاً من البغض والحقد يظهر فى وجهها حين يُذكر أمامها اسم اخمينف • ودخل العجوز فى الموضوع رأساً بلا تمهيد • فمضى قدما الى نللى التى كانت لا تزال مستلقية مخبئة وجهها تحت الوسائد ، فتناول يدها وسألها آلا تريد ان تجىء معه الى بيته ، وأن تكون بمثابة ابنته • وختم العجوز كلامه لها بقوله :

ــ كان لى ابنة ، وكنت أحبها أكثر مما أحب نفسى ، ولكنها لاتعيش معى ، لقد ماتت ، فهل تريدين أن تحلى محلَّها في بيتي و •• في قلبي ؟

قال ذلك وترقرق الدمع فى عينيه اللتين جففتهما وألهبتهما الحمى • فأجابته نللى دون ان ترفع رأسها:

- لا ، لا أريد .

ــ لماذا يا بنيتى ؟ ليس لك أحد • ان ايفان لا يستطيع أن يحتفظ بك فى بيته الى الابد ، وستعيشين عندنا فى جو اسرة •

ـ لا أريد ، لانك رجل شرير ٠

قالت ذلك ثم رفعت رأســها وجلست على السرير أمام العنجــوز ، وأضافت تقول :

ے نعم ، أنت شرير + وأنا أيضاً شريرة ، شريرة جداً ، ولكنك شرير أكثر منى •

قالت نللي ذلك وامتقع لونها ، والتمعت عيناها ، واصفرت شفتاها

Si

المرتعشــتان وتصعرتا بتأثير الانفعال العنيف • وكان العجــوز ينظر اليها مرتبكا •

- نعم ، أنت شرير أكثر منى ، لأنك لا تريد أن تعفو عن ابنتك انك تريد ان تنساها نسياناً تامآ ، وأن تتخذ لك ابنة أخرى ، هل يمكن أن ينسى الانسان طفله ؟ هل يمكن أن تحبنى فى المستقبل ؟ انك متى نظرت الى "، ستذكر أننى غريبة ، وأن لك ابنة أردت أن تنساها من فرط قسوتك ، انا لا أريد أن اعيش عند اناس قساة ، لا اريد ، لااريد ،

واصطبغ وجه نللي بحمرة شــديدة ، والقت على تظرة سريعة ، واضافت تقول للعجوز :

- بعد غد عيد الفصح • • بعد غد سيتعانق الناس ويتصالحون ويغفر بعضهم لبعض • • اعرف ذلك • • الا انت • • انت وحدك ! انك رجل قاس ، اذهب عنى •

واخذت تذرف دموعاً غزيرة • لا شك انها هيأت هذا الخطاب منذ مدة طويلة ، وحفظته على ظهر القلب ، لتوجهه الى العجوز متى جاء يدعوها الى الذهاب معه • وتأثر اخمنيف تأثراً شديداً ، فامتقع لونه ، وارتسمت على وجهه معانى الألم •

وصرخت لللي فجأة وهي حالقة اشد الحنق:

ـ ولماذا ، لماذا يهتم بي جميع الناس هذا الاهتمام كلَّه ؟ لا اريد ، لا اريد ، سأمضى اطلب الصدقات .

فهتفت على غير ارادة منى اقول:

ـ نللي ، ماذا دهاك ؟ نيللي ، بنتي !

ولكن صرختى لم تزد على ان صبت فوق النار زيتاً ، اذ صرخت نللى منتحبة تقول:

Si

\_ نعم أفضل أن امضى فى الشوارع أطلب الصدقة • لن أبقى هنا • لقد كانت أمى أيضاً تتسول ، وحين ماتت قالت لى : « ظلى فقيرة ، ولأن تتسولى خير من أن • • » ليس عاراً ان يتسول الانسان • ان المتسول لا يطلب الصدقة من واحد ، بل من جميع الناس ، وجميع الناس ليسوا واحدا • من العار أن أطلب الصداقة من واحد، أما من جميع الناس فلا • هذا ما قالته لى متسولة • أنا صغيرة ، وليس لى مخرج آخر • ساطلب الصدقة من جميع الناس • لا أريد ، لا أريد ، أنا شريرة ، أكثر من أى انسان : أنظروا كم أنا شريرة •

قالت كلمتها الأخيرة هذه ، وهي تتناول فنجاناً كان على المنضدة ، وترميه على الارض ، ثم قالت وهي تنظر الي ً نظرة تحد ظافر :

ـ ها قد انكسم .

ثم أضافت :

ــ لیس عندك الا فنجانان • وسأكسر الفنجان الآخر • فكيف تشرب الشاى بعد الآن ؟

كانت كمن مستّ عبن ، وكان واضحاً أنها تجد في هذه السورة من الغضب لذة عنيفة : كانت تحس بأن ما تفعله شر وعيب ، ولكنها كانت في الوقت نفسه كأنما تحض نفسها على اقتراف شذوذ جديد .

قال العجوز :

- انها مریضة ۰۰ أو انها ۰۰ أنا لا أفهم هذه الطفلة! الی اللقاء ۰ و تناول قبعته ، وصافحنی ۰ کان مهدماً ۰ لقد جرحته نلمی جرحاً بالغاً ۰ و کنت حانقاً أشد الحنق ۰ فصرخت اقول لنلمی حین اصبحنا وحدنا :

- كيف لم تشفقى عليه ؟ كيف لم ترحميه ؟ الا تستحين من ذلك ؟ لا ، أنت لست طيبة ، أنت شريرة حقاً !

قلت ذلك وهرعت وراء العجوز عارى الرأس ، أريد ان أشيعه الى باب العمارة ، وان أواسيه ببضع كلمات ، وخيل الى وأنا أهبط السلم بسرعة اننى ما زلت ارى وجه نللى متجهماً بتأثير ما وجهت اليها من لوم، وما لبث ان ادركت صديقى العجوز ، قال لى وهو يبتسم ابتسامة مرة :

ـ ان الطفلة المسكينة تشعر بأنها مهانة ١٠ ان لها احزانها ، صدقنى يا ايفان ٠ وقد اخذت اقص عليها احــزانى ، فنكأت جرحها ٠ المثل يقول : الخلى لا يسمع الشجى ، وانى لأضيف الى ذلك ان الشجى نفسه لا يفهم الشجى دائماً ٠ هياً ٠ الى اللقاء ٠

اردت ان اكلمه فى شىء آخر ، ولكنه اشار بيده اشارة يائسة ، وقال فى نوع من الهياج:

ــ لا تحاول ان تواسيني • الافضل ان تسهر على ان لا تهرب من بيتك • لقد قرأت هذه الرغبة في وجهها •

قال ذلك ثم ابتعــد بخطى سريعــة وهو يؤرجح ذراعــه ويضرب الرصيف بعصاه • انه لا يتصور انه بكلامه هذا كان نبياً •

ذلك اننى حين عدت الى الغرفة وجدتها خالية مرة اخرى و لا استطيع ان اصف ما تملكنى عندئذ من رعب! اسرعت الى المدخل ويحثت عن نللى على السلم ، وناديتها ، حتى لقد طرقت ابواب الجيران اسألهم هل رأوها و لم استطع ان اصدق ولا اردت ان اصدق انها هربت ثانية و كيف استطاعت ان تهرب ؟ ليس للعمارة الا باب واحد ، فلعلها مرت اذن امامنا بينما كنا تتحدث انا والعجوز و ولكننى ما لبثت ان قدرت، على اسف وحزن ، انها لا شك قد اختبأت اولا على السلم ، وتربصت على اسف وحزن ، انها لا شك قد اختبأت اولا على السلم ، وتربصت

هنالك الى ان صعدت ، فهربت • وبذلك لم يستطع احد ان يراها • قلت فى نفسى : انها لم تبتعد كثيراً على كل حال •

واسرعت ابيحث عنها وقد استبد بي قلق رهيب ٠٠ تاركاً الباب مفتوحاً ٠

ذهبت اولا الى بيت ماسلوبويف ، فلم اجده ولا وجدت الكسندرا سيمينوفنا ، فتركت لهما بطاقة ابلغهما فيها المصيبة الجديدة ، وارجوهما ان يخبراني عن وصول نللي اليهما اذا وصلت ، ثم ذهبت الى منزل الطبيب ، فلم أجده هو أيضاً ، وقالت لى خادمته ان نللي لم تزرهما غير تلك الزيارة الاولى ، ماذا اعمل ؟ ذهبت الى بيت بوبنوفا فعرفت من امرأة صانع التوابيت ان الساكنة قد اقتيدت الى القسم منذ امس ، وان احداً لم ير نللي منذ ذلك اليوم ، وهرعت ثانية الى منزل ماسلوبويف وقد هدني التعب والاعياء ، فكان الجواب هو نفسه : لم يجيء هو نفسه ، لم يجيء الم اعرف احد ، ولا عادا هما بعد ، وكانت بطاقتي ماتزال على المنضدة ، لم اعرف ماذا اعمل ،

واتخذت سبيلي الى البيت ، في ساعة متأخرة من المساء ، وقد استبد بي قلق خانق قاتل ، كان يجب على ان اذهب أيضاً الى ناتاشا ، فقد استدعتني اليها منذ الصباح ، ولم اكن قد تناولت شيئًا من الطعام النهار كله ، وكان التفكير في نللي يعذبني اشد العذاب ،

تساءلت: ما معنى هذا ؟ أهو نتيجة لمرضها ؟ أهى مجنونة ، أو بسبيل ان تصبح مجنونة ؟ ولكن أين هى الآن يارب ، أين يمكن ان اجدها ؟ فما ان صرخت بهذا الكلام حتى لمحتها فحاة ، على خطوات منى، فوق جسر ف ٠٠٠ كانت واقفه قرب فانوس ، ولم تلمحنى ، فتساءلت دهشا : « ما عساها تفعل هنا » ، وقررت ، وأنا واثق من أنها لن تفلت منى ، قررت ان انتظر وان الاحظها ، وانقضى على ذلك عشر دقائق ،

لقد ظلت خلال ذلك واقفة في مكانها تنظر الى المارة • وأخيراً ظهر رجل عجوز قصير ، حسن الهندام ، فاقتربت نللى منه ، فأخرج من جيبه شيئا ، ومده اليها دون ان يتوقف فانحنت له تشكره • لا استطيع ان أصف ما شعرت به في تلك اللحظة • لقد انقبض صدرى انقباضا اليما • تراءى لى ان شيئا كان عزيزاً على نفسى ، شيئاً كنت أحبه ، وأدلله ، وألاطفه ، واداعبه ، يتسنح في هذه اللحظة ، ويتلوث شرفه ، ولكن الدموع هطلت من عيني في الوقت نفسه •

باستياء شديد ، انها لا تستجدى عن حاجة ، انها لم تقذف الى الشارع ، ولا هجرت ، انها لم تهرب من اناس قساة اضطهدوها ، بل من بيت اصدقاء احبوها ودللوها ، لكأنها كانت تريد بسلوكها ان تدهش وان تخيف ، كان يبدو انها تريد ان تتحدى احداً ، ألا ان شيئا خفياً عجيباً كان يتخمر في نفسها ، صدق العجوز ، لقد أهينت ، ولم يمكن أن يلتتم كان يتخمر في نفسها ، صدق العجوز ، لقد أهينت ، ولم يمكن أن يلتتم جرحها ، فكانت تحاول ان تغطيه بهذه التصرفات العجيبة ، بهذا الشك فينا جميعاً ، وهذا الحذر منا جميعاً ، كانت تتلذد بهذا الالم ، كانت تتلذد العذاب هذه اللذة : ان صح التعبير ، انني أفهم هذه الحاجة الى اذكاء هذا القدر ووعوا ما أحاق بهم من ظلم ، ولكن ما هو الظلم الذي اوقعناه نحن القدر ووعوا ما أحاق بهم من ظلم ، ولكن ما هو الظلم الذي اوقعناه نحن الغريب ، زهوا وتباهيا ، ولكن لا ، ليس الامر كذلك ! انها الآن وحيدة ، وما من أحد منا يراها تستجدى ، يستحيل ان تجد في ذلك لذة ؟ لماذا تطلب الصدقات ؟ ما حاجتها الى المال ؟

تركت نللى الجسر ، حين تلقت ذلك الدريهم ، واقتربت من نوافذ مخسزن من المخازن تضيئه أنوار ساطعة ، وأخذت هنالك تعد غنائمها ، وقفت على بعد عشر خطوات منها ، كان في يدها مبلغ ، كان واضحاً

انها ظلت تستجدی طوال الیوم • وعادت فقبضت یدها ثم اجتازت الشارع، ودخلت الی احدی الدکاکین • فاسرعت واقتربت من الباب الذی کان مفتوحاً علی مصراعیه ، واخذت اراقبها لاری ما عساها تصنع •

فرأيتها تناول البائع درهمها ، ورأيت البائع يخرج لها فنجاناً للشاى ، فنجاناً بسيطاً كالذى كسرته اليوم لتبرهن لنا ، انا واخمنيف ، على انها شريرة جدا ، ان ثمن هذا الفنجان نحو من خمسة عشرة كوبيكاً، أو يقل ، لفه البائع لها بورقة وحزمه بخيط ، وقدمه اليها ، فأسرعت تخرج من الدكان وقد بدا على وجهها كثير من الرضا ، فلما وصلت الى حيث كنت اقف صرخت بها :

### ــ نللي !

فارتعشت ونظرت الى وافلت الفنجان من يديها فسقط على الأرض وانكسر • كانت شاحبة الوجه ، ولكنها حين نظرت الى وأدركت اننى رأيت كل شيء وعرفت كل شيء احمر وجهها فجأة • ان هذا الاحمرار يكشف عن شعور بالعار قوى اليم • فأمسكت بيدها ، وقدتها الى البيت • لم ننبس اثناء الطريق بكلمة واحدة • فلما وصلنا ، جلست ، وظلت نملى واقفة امامى ، واجمة مضطربة • كان الشحوب قد عاد الى وجهها ، وكانت غاضة طرفها ، لا تقوى على النظر الى •

- ـ نللي ، كنت تستجدين ؟
  - ـــ تعم +
- هل لمتك على كسر الفنجان ؟ هل انبتك ؟هل تدركين ما فى عملك هذا من شر ، هل تدركين ما فيه من شر متكبر ؟ أحسن ما تفعلينه ؟ الا من بالعار ؟ الا ٠٠

فدمدمت تقول بصوت لا یکاد' یسمع ، و دمعة تجری علی خدها :

ــ اشعر بالعار!

ـ تشعرین بالعار یا نللی ؟ نللی ، بنیتی الغالیة ، اذا کنت قد أسأت الیك ، اذا کنت قد اذنبت فی حقك ، فاغفری لی ، ولنتصالح!

SS

نظرت نللی الی ، وتفجرت من عینها الدموع ، وألقت بوجهها علی صدری .

وفي هذه اللحظة دخلت الكسندرا سيمينوفنا كأنها الريح ٠

\_ آه • • • رجعت ؟ مرة اخرى يا نللى ؟ ، نللى ، ماذا اصابك ؟ الحمدللة على انها رجعت على كل حال ! أين وجدتها يا ايفان بتروفتش ؟ فغمزت الكسيندرا سيمينوفنا أطلب اليها أن لا تطرح على هذه الاسئلة ، ففهمت عنى ما اريد • وودعت نللى وداعاً رقيقاً ، وكانت ما تزال تبكى بكاء مراً ، ورجوت الكسندرا سيمينوفنا الطيبة ان تبقى معها الى أن اعدود • واسرعت اذهب الى ناتانسا • كنت قد تأخرت عنها ، فحثثت الحطى •

كان مصيرنا يقرر في ذلك المساء ، كان هناك أشياء كثيرة يجب أن يقولها احدنا للآخر ، انا وناتاشا ، ومع ذلك حدثتها عن نللي ، وقصصت عليها كل ما حدث تفصيلا ، فاهتمت ناتاشا بقصتي كثيرا ، بل تأثرت اشد التأثر ، وقالت لي بعد أن فكرت لحظة :

\_ يخيل الى يا فانيا أنها تحبك ؟

فأجبتها مدهوشا ؟

\_ كيف ؟ ماذا ؟

ـ نعم ، هذا بداية حب ، حب امرأة .

\_ ماذا تقولين يا ناتاشا ؟ أنت تحلمين ؟ انها طفلة !

55

\_ طفلة سيكون عمرها بعد قليل أربعة عشر عاماً • ان هذا الحنق يرجع الى انك لا تفهم حبها ، والى انها ربما كانت لا تفهم هى ايضانفسه فلن كان هياجها طفولياً من كثير من النواحى ، فانه مع ذلك هياج حاد قاس • انها تغار منى ، خاصة • انك من شدة حبك لى لا تكاد تحدثها الا عنى ، دون ان تلتفت اليها • وقد لاحظت هى ذلك ، فآذاها • لعلها تريد ان تكلمك ، لعلها تشعر بالحاجة الى ان تفتح لك فلبها ، ولكنها لا تعرف ، ولكنها تخجل عوهى لا تفهم نفسها ، وهى تنتظر فرصة من الفرص ، وانت ، بدلاً من ان تعجل هذه الفرصة ، تبتعد ، وتهرب الى • الفرص ، وانت ، بدلاً من ان تعجل هذه الفرصة ، تبتعد ، وتهرب الى • حتى في ايام مرضها كنت تتركها وحيدة اياما برمتها • انها لهذا تبكى : انها في حاجة اليك ، وأنت لا تلاحظ ذلك ، وهذا ما يحز في نفسها اكثر من اى شيء آخر • أنظر : لقد تركتها وحدها حتى في هذه اللحظة من اجلى أنا ، ستكون غداً مريضة بسبب ذلك • كيف امكنك ان تتركها وحدها ؟ ارجع اليها حالا • •

- \_ ما كنت لأنركها لولا ٠٠
- ـ نعم انا استدعیتك ، والآن فاذهب .
- ـ سأذهب ، ولكنني لا أصدق شيئًا مما قلته طبعًا .
- ـ الأنها لا تشبه غيرها ؟ تذكر ماضيها ، فكر في كل ذلك ، فتصدق ما قلته لك ، لم تكن طفولتها كما كانت طفولتنا نحن . •

مع ذلك عدت فى ساعة متأخرة • فروت لى الكسندرا سيمينوفنا ان نللى قد بكت كثيراً ، وانها نامت وهى تبكى ، كما حدث فى المساء السابق •

\_ والآن يجب ان اذهب يا ايفان بتروفتش • لقد امرنى فيليب فيليب بذلك • وهو ينتظرنى •

فشكرت لها صنيعها وجلست أسهر على نللى • لقد حـز فى نفسى النبى تركتها فى لحظة كهذه • وبقيت قربها الى ساعة متأخرة من الليل ، غارقا فى احلامى • • يالذلك العهد ما كان أشقاه!

ولكن يجب أن أقص ما قد جرى خلال هذه الايام الخمسة عشر •

# الفصب لالنحامب ب

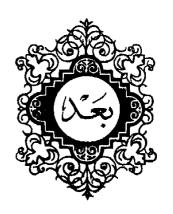

تلك السهرة الخالدة التي قضيتها مع الأمير في المطعم ، ظللت عدة أيام خائفاً على ناتاشا • « بم يهدّ دها هذا الأمير النذل ، وكيف سينتقم منها؟ هذا هو السؤال الذي كنت أطرحه على نفسى كل

لحظة ، وأمضى أحدس وأظن وأخمن ٠٠٠ ثم انتهيت أخيرا الى الاعتقاد بأن هذه التهديدات ليست مزاحاً ولا فيشاً ، وأن الأمير يمكن أن يسبب لناتاشا كثيرا من المتاعب ما ظلت تعيش مع اليوشا ، انه رجل حقيير ، منتقم ، خبيث ، حيسوب ، وينستغرب من مشله أن ينسى اهانة ، وأن لا ينتهز فرصة من الفرص ليثأر ،

على كل حال ، هناك نقطة من هذه النقط كلها حدثنى فيها صراحة وهى انه يصر اصرارا حاسماً على القطيعة بين اليوشا وناتاشا ، وينتظر منى أن أهيىء ناتاشا لانفصال قريب ، فما يكون ثمة « مشاهد مثيرة ولا درامات شيلرية » + طبيعى ان همه الأول هو أن يظل اليوشا راضياً عنه ، وان يظل يعده أباً رءوفاً : انه فى حاجة الى هذا ، حتى يستطيع الاستيلاء بعد ذلك على ثروة كاتيا بأيسر الطرق + كان على اذن أن أعد ناتاشا لقطيعة قريبة + وكنت قد لاحظت فيها تغيراً كبيراً + لم يبق فى سلوكها معى شيء من ذلك الانطلاق ، حتى لقد أصبح يبدو أنها ترتاب فى وتحذر منى + أصبح يزعجها ما أقوله لها من كلام على سبيل المواساة ، واصبحت تضيق ذرعاً بما أطرح عليها من أسسئلة ، بل لقد اصبحت

أسئلتى تغضبها وتثير حنقها • كنت أظل جالساً انظر اليها وهى تذرع الغرفة جيئة وذهاباً ، وقد شبكت ذراعيها ، وأطرقت برأسها ، وامتقع لونها ، وبدت كأنها غائبة ، كأنها نسيت أننى معها الى جانبها ، فاذا وقع نظرها على " ( وكانت تتحاشى نظراتى ) ظهر فى وجهها شىء من الهيساج ونفاذ الصبر ، وتحولت عنى بسرعة • قدرت انها تفكر فى خطة لنفسها من أجل القطيعة الوشيكة ، وهل يمكن أن تفكر فى هذا دون ألم ودون مرارة ؟ كنت مقتنعاً بأنها قررت القطيعة • ولكن هذا اليأس المظلم كان يعذبنى ويخيفنى • حتى لقد كنت فى بعض الأحيان لا أجرؤ أن أوجه اليها كلمة واحدة على سبيل المواساة ، وكنت انتظر الخاتمة مذعوراً •

وقد أقلقنى موقف التعالى والفتور ، الذى وقفته منى ، ولكنى كنت واثقاً من قلب صديفتى ناتاشا • كنت أرى أنها تتألم كثيراً ، وانها عزلاء تماماً • فكل تدخل من قبل شخص آخر لا يثير فيها الا الحقد والعداوة • والحق ان الانسان يزعجه فى مثل هذه الاحوال تدخل احد من أصدقائه الحلص الواقفين على اسراره • ولكننى كنت أعلم حق العلم ان ناتاشا ستعود الى فى الدقيقة الأخيرة تبحث فى قلبى عما تنشده من عسزاء وسلوى •

كتمت عنها حديثى مع الامير طبعاً: ولو قصصته عليها لما زادها الا اضطراباً وانهياراً و ولكننى ذكرت لها اننى ذهبت مع الأمير الى الكونتيسة وأننى ايقنت ان هذا الأمير حقير حقارة رهيبة ، فلم تسألنى عن شى، بصدده ، وسرنى منها ذلك ، غير انها اصغت بشراهة الى كل مارويته لها عن لقائى بكاتيا ، فلما انتهيت من حديثى ، لم تضف شيئاً ، ولكن اصطبغ وجهها الشاحب بحمرة شديدة ، ثم ظلت مضطربة طوال اليوم كله تقريباً ، لم اخف عنها شيئاً مما رأيته فى كانبا ، حتى لقد اعترفت لها صراحة بأن الفتاة قد خلفت فى نفسى انا ايضاً اروع صورة ، وفيم

الاخفاء ؟ لو قد أخفيت للاحظت ناتاشا اننى أخفى عنها شيئاً ، ولزعلت منى ، لذلك تعمدت ان اقص عليها كل شىء تفصيلا ، وحرصت على التنبؤ بجميع استلتها التى يسوءها ان تطرحها وهى فى حالتها تلك ، هل من السهل على فتاة ان تستخبر عن فضائل غريمتها هادئة البال ؟

وكنت اظن انها ماتزال تجهل ان اليوشا سيصحب الكونتيسة وكاتيا الى الريف ، نزولاً على أوامر ابيه ، وكنت اتساءل قلقا كيف ابلغها النبأ على نحو يلطف الضربة اذا امكن التطليف ، ولكن ما كان اشد دهشتى حين استوقفتنى بعد بضع كلمات ، وقالت انه لا داعى الى مواساتها، فهى تعرف الامر منذ خمسة ايام ، فهتفت اسألها:

- \_ من الذي انبأك بذلك ؟
  - ــ اليوشا!
- \_ اليوشا ؟ قال لك ذلك ؟
- ــ نعم وانا مستعدة لكل شيء يا فانيا •

قالت ذلك ، وقد بدا على وجهها التململ وظهر انها تؤثر أن يقف الحديث هنا .

كان اليوشا يأتى الى ناتاشا احيانا كثيرة ، ولكنه لا يمكث عندها الا لحظة قصيرة ، وفى مرة واحدة بقى معها بضع ساعات ، وكان ذلك فى غيابى ، كان يدخل اليها حزين الوجه ، وينظر اليها نظرة خجل رقيقة ، ولكن ناتاشا كانت تظهر له من العاطفة ما ينسيه كل شى، فوراً ، فاذا هو يمرح ويضحك ، وكان يأتى الى فى كثير من الاحيان أيضا ، كل يوم تقريباً ، كان يتألم ألماً صادقاً ، وكان لا يستطيع أن يخلو الى حزنه دقيقة واحدة ، فكان يأتى الى شدانا للسلوى ،

ماذا كنت اســـتطيع ان اقول له ؟ كان يلومني على فتورى نحوه ،

وعلى اننى أضمر له العداوة • فكان يتفجع ويبكى ، ثم يذهب الى كاتيا فيجد في قربها عزاء •

ويوم ذكرت لى ناتاشا انها واقفة على أمر سفره (كان ذلك بعسد حديثى مع الامير بأسبوع) ، هرع الى يائسا ، فعانقنى ، والقى برأسه على صدرى ، واخذ يبكى منتجباً كأنه طفل ، فسكت انتظر ما سيقوله ، وبدأ يقول :

- اننى رجل سىء فاسد يافانيا ، انقذنى من نفسى ، لست ابكى لأننى فاسد وسىء ، بل لأن ناتاشا ستشقى بسببى ، اننى اتركها لشقائها ، • • • قل لى يا فانيا ، يا صاحبى ، قل لى : من منهما أحب اكثر من الاخرى: أكاتيا أم ناتاشا ؟

- لا استطیع ان اقطع برأی فی هذا الموضوع یا الیوشا ، انت أدری منی ۰۰۰

س لا یا فانیا ، لیس الامر کذلك ، لست من الغباوة بحیث اطرح مثل هذا السؤال ، ولکن الواقع اننی لا أعرف ، ، ، اننی أسأل نفسی ، فما اجد جواباً ، وانت تری الامر من 'بعد ، فقد تکون أدری منی ، ، ، وهبك لا تعرف ، ، ، قل لی : ما الذی يترای لك ؟

\_ أظن أنك تحب كاتيا أكثر من ناتاشا ؟

- تظن ذلك! لا ، لا ، هذا خطأ ، خطأ تماماً ، اننى احب ناتاشا حبا لا حد له ، ولن أستطيع تركها يوماً ، لقد قلت ذلك لكاتيا ، وهى توافقنى على رأيى ، لماذا لا تقول شيئاً ؟ لماذا تبتسم ؟ آه منك يافانيا، انك واسيتنى يوماً حين كان يستبد بى الحزن كما يستبد بى فى هذه اللحظة ،

وخرج مسرعاً ، وكانت نللي تسمع حديثنا صامتة ، فدهشت أشد

الدهشة من هذا الرجل العجيب ٠٠ كانت لاتزال يومئذ مريضة ، لم تبارح سريرها ، وكانت تتناول أدويتها • وكان اليوشا اذا جاء لا يخاطبها بكلمة ، ولا يكاد ينتبه اليها •

وعاد بعد ساعتین ، فد'هشت مما یشیع فی وجهه من فرح ، وارتمی مرة اخری علی عنقی یقبلنی .

\_ انتهینا • انحلت مشكلاتنا كلها • لقد ذهبت الى ناتاشا رأسا حین خرجت من هنا • كنت محطماً ، لا أستطیع ان استغنی عن لقائها • فلما دخلت علیها ، ركعت امامها علی ركبتی ، وقبلت قدمیها : كنت فی حاجة الى تقبیل قدمیها ، كنت اشتهی ان اقبل قدمیها : ولو لم اقبل قدمیها لمت حزناً • فقبلتنی ناتاشا دون ان تقول شهسیناً ، واخذت تبكی • عندئذ صارحتها بلا لف ولا دوران بأننی احب كاتیا اكثر منها •

#### ـ وماذا قالت ؟

لها ذلك الكسلام ١٠ انها تعرف كيف تواسي يا ايفان بتروفتش ١ آه يا فانيا ، شكوت لها كل ما اعاني من شقاء ، بسطت لها كل شيء ١٠ قلت لها صراحة اني احب كاتيا كثيراً ، ولكنني مهما يكن حبى لكاتيا ، لا استطيع ان اعيش بدونها هي ، وانني اوثر ان اموت على أن أتركها ، لذلك اتفقنا على ان نتزوج بلا ابطاء ٠ ولما كان يستحيل علينا ان نتزوج قبل سفرى ، لاننا في فترة الصوم الكبير ، والزواج حرام في هذه الفترة ، فقد أرجأنا ذلك الى حين أعود في أوائل حزيران (يونيه) ٠ ولاشك أن ابي سيوافق على زواجنا ٠ اما كاتيا ٠ ماذا تريد ؟ انني لا استطيع ان اعيش بدون ناتاشا ! نم نمضى نلحق بكاتيا ٠٠

مسكينة ناتاشا! لابد أنها قاست كثيراً من الألم لتواسى هذا الصبي ،

ولتعنى به ولتصغى الى اعترافه ، ولتتخيل خرافة الزواج تلك حرصا على طمأنينة ذلك الاناني الغر" و هدأ اليوشا حقاً خلال بضعة ايام • كان لا يسرع الى ناتاشا الا لأن قلبه الضعيف لا يقوى على احتمال الحزن وحيدا • ولكن ما ان اقتربت لحظة الفراق حتى عاد الى القلق والدموع ، وحتى استأنف معجيئه الى "ناديا حظه متوجعاً من شسقائه • لقد بلغ فى الايام الاخيرة من شدة التعلق بناتاشا انه كان يقول انه لا يستطيع ان يتركها يوماً واحداً فكيف بستة أسابيع • وظل من جهة اخرى مقتنعاً الى آخر لحظة بأنه لن يفارقها الا ستة اسابيع ، وان الزواج سيتم عند عودته واما ناتاشا فقد ادركت كل الادراك ان مصيرها سيتغير ، وان اليوشا لن يعود المها ابداً في هذه المرة ، وان الامر يعجب ان يكون كذلك •

وجاء يوم الفراق • كانت ناتاشا مريضة • كانت ، وقد شحب لونها ، والتهبت نظرتها ، وجفت شفتاها ، تتحدث الى نفسها تارة ، وتلقى على فظرة حادة نافذة تارة اخرى • كانت لا تبكى ، ولا تجيب على اسئلتى • فلما دوى صوت اليوشا اخذت ترتعش ارتعاش ورقة فى مهب الريح • واحمر وجهها حتى صار بلون الارجوان ، ووثبت اليه ، فأخذ يعانقها عناقاً قوياً ، ويقبلها ، ويضحك • • كان ينعم النظر فيها ويسألها من حين الى حين عن صمتها ويواسيها بقوله ان غيابه لن يطول وان الزواج سيتم عند عودته • وكانت ناتاشا تبذل جهوداً واضحة من اجل ان تملك نفسها وتحبس دموعها ، فلم تبك امامه •

وقال لها فى لحظة من اللحظات انه سيترك لها مالاً يكفيها طوال مدة غيابه ، فما يجب ان تقلق لهذا الأمر ، لان اباه قد وعده بمبلغ ضخم للرحلة • فقطبت ناتاشا ما بين حاجبيها •

وكنت قد قلت لها حين كنا وحدنا ان هنــاك مئة وخمســين روبلاً وضعت معى تحت تصرفها للطوارى، • فلم تسألني عن مصدر هذا المال. كان ذلك قبل سفر اليونا بيومين ، وقبل اللقاء الاول والاخير الذي تم بين ناتاشا وكاتيا ، بيوم واحد • كانت كاتيا قد حماً لت اليوشا رسالة الى ناتاشا ترجوها فيها ان تسمح لها بزيارتها غدا ، كما كتبت الى رسالة اخرى ترجوني فيها ان اشهد هذا اللقاء •

فقررت ان اذهب الى ناتانا حتما عند الظهر ( وهى الساعة التى حددتها كاتيا ) رغم جميع العوائق ، وكانت هذه العوائق كثيرة : فهناك نللى وهناك العجوزان الخنيف اللذان يسبيان لى كثيراً من الهموم منذ بعض الوقت ٠

كانت قد بدأت هذه الهموم قبل اسبوع • استدعتنى آنا آندريفنا ذات صباح ، راجية ان ادع كل شيء وان أوافيها حالا ، لأمر خطير لا يحتمل أى ابطاء • فذهيت اليها ، فوجدتها وحدها تذرع الغرفة جيئة وذهاباً فى حمى من الاضطراب والقلق والخوف ، منتظرة عودة نيقولا سرجتش • وكالعادة ، لبتت مدة طويلة لا استطيع ان افهم منها الموضوع ولا ان اعرف ماتخشاه كل هذه الحشية ، رغم ان كل دقيقة كانت ثمينة • واخيراً ، بعد عتب عنيف ولوم شديد ، كقولها : « لماذا لا آتى اليهما ، لماذا اهجرهما يتيمين وحيدين مع الشقاء رغم ان هناك اشياء كثيرة تحدث فى غيابى ، لا يعلم بها الا الله ؟ » • • قالت لى ان نيقولا سرجتش كانمنذ فى غيابى ، لا يعلم بها الا الله ؟ » • • قالت لى ان نيقولا سرجتش كانمنذ تقول :

- انك اذا رأيت أنكرته ولم تعرفه ، انه ينهض من فراشه في الليل ، وهو في غمرة الحمى ، فيركع أمام صورة العذراء ، ويأخذ يصلى وهو يهذى أثناء النوم ، ويكاد يكون في اليقظة كالمجنون : أمس تعشينا حساء ، فكان لا يهتدى الى ملعقته ، تسأله عن شيء ، فيجيبك عن شيء آخر وهو يخرج من البيت في كل لحظة ،مدعياً انه يخرج لبعض الاعمال،

وانه فی حاجة الی مقابلة محامیه ، واخیراً ، فی هذا الصباح ، حبس نفسه فی غرفته قائلا ان علیه ان یحرر ورقة ضروریة للدعوی ، « ایة ورقة تستطیع ان تحرر وانت لا تهتدی الی ملعقتك قرب صححنك ؟ ، ذلك ماقلته بینی وبین نفسی ، وراقبته من ثقب الباب: كان جالساً یكتب والدموع تتدفق من عینیه تدفق الماء من الینبوع ، تساءلت: ماعسی أن تكون هذه الورقة ؟ أهو یتحسر علی ضیاع ارضه اخمینیفكا ؟ ذلك ان ارضنا قد ضاعت یا عزیزی ، وانی لافكر فی هذا ، اذا هو ینهض فجأة ، ویرمی القلم ، كان وجهه أحمر ، وكان فی عینیه شرر وتناول قبعته ، وحاء الی یقول : « ساعود بعد قلیل یا آنا آندریفنا ، » وخرج ، فمضیت رأساً الی مكتبه ، كان هناك اكداس من الاوراق تتصل بالدعوی ، ولا یسمح لی بلمسها ، ما اكثر ما سبق أن قلت له « دعنی ارتب لك هذه ویلو ح بیدیه ، لقد أصبح فی بطرسبرج نافد الصبر كثیر الصراخ ، ویلو ح بیدیه ، لقد أصبح فی بطرسبرج نافد الصبر كثیر الصراخ ، وترب من نهض ، فلقد دسها بین اوراق اخری حین نهض ، والیك انه لم یأخذها معه ، فلقد دسها بین اوراق اخری حین نهض ، والیك

قالت ذلك ومدت الى ورقة من الاوراق التى تكتب عليها الرسائل، كانت الكتابة تملأ نصف الصفحة تقريباً ، ولكنها كانت من الامتلاء بالشطب بحيث ان بعض الفقرات لا تمكن قراءتها ٠

ما وجدته ، يا صديقي ، انظر قليلاً .

مسكين هذا العجوز! ان المرء يعرف منذ فراءة الاسطر الاولى الموضوع الذى تدور عليه الكتابة ، والشخص الذى توجه اليه الرسالة: انها رسالة الى ناتاشا ، الى حبيبتة ناتاشا ، انه يبدأ خطابه الى ابنته بلهجة حارة رقيقة ، يغفر لها ويعفو عنها ، ويدعوها ان تعود اليه ، كان من الصعب ان تقرأ الرسالة كلها ، فقد كتبت بخط مضطرب مشوش متنافر

وشطب كثير من كلماتها و ولكن القارىء يلاحظ ان الغاطفة الدافقة التى الملت عليه ان يمسك القلم وان يكتب الاسطر الاولى التى تفيض بالمحبة تتبدل فجأة و فاذا العجوز يمضى يقرع ابنته ويصف لها فداحة جريمتها ويذكرها بعنادها مستاء مستنكراً ويتهمها بأنها ليس لها قلب وبأنها لعلها لم تفكر مرة واحدة فيما صنعته بأبويها ويهددها بالعقاب واللمن الى الابد جزاء كبريائها وصلفها ويختم رسالته بقوله ان عليها ان تعود الى البيت خاصعة طائعت عنى اذا « رجعت الى اسرتها » فعائمت بين احضانها حياة جديدة مستسلمة كان يمكن ان يفكرا عند ثذ في العفو عنها و كان واضحاً انه بعد ان كتب بضعة اسطر عد عاطفته السمحة الكريمة الاولى ضعفاً ، فخجل من هذا الضعف وشعر بما يشعر به المهان من غضب الكبرياء ، ثم انتهى الى الحق والسخط والتهديد و كانت العجوز واقفة امامي وقد كتفت ذراعيها تنتظر على قلق ما سأقوله بعد قراءة الرسالة و

فقلت لها ما أراه صراحة ، وهو ان العجوز اصبح لا يقوى على ان يعيش بدون ناتاشا وانسا نستطيع ان نعتقد جازمين بان الصلح القريب اصبح امراً لا بد منه و ولكن كل شيء رهن بالظروف و قلت لها ان خسران القضية قد هز العجوز وصعقه، عدا مالحقه من اذى فى كرامته من انتصار الامير عليه ، وعدا ما اتاره فيه مثل ذلك الحل من استياء واستنكار والنفس فى مثل هذه اللحظات تبحث عن مظاهر العطف بحثاً لا سبيل الى قهره و فعند تذكر العجوز اكثر من اى وقت مضى تلك التى يحبها حباً فوق كل حب و ومن المكن ايضاً (ما دام واقفاً على ما يحدث هنالك عند ناتاشا) ان يكون قد سمع ان اليوشا سيهجر ابنته قريباً فقدر ماتقاسيه من آلام فى هذه اللحظة وعرف مدى حاجتها الى المواساة و ولكنه لم يستطع ان يسيطر على نفسه ، لانه يرى ان ابنته قد اهانته واذلته و ولعله يستطع ان يسيطر على نفسه ، لانه يرى ان ابنته قد اهانته واذلته و ولعله

قدر انها لن نكون البادئة بالمجيء اليه ، وانها ربما كانت لا تفكر فيه اصلاً ، ولا تشعر بالحاجة الى الصلح ، لذلك كله لم يتم رسالته ، ومن يدرى ؟ فلقد تخرج من هذا كله اهانات جديدة يحسها العجوز اقوى من احساسه بالاهانات الاولى ، فاذا الصلح يرجأ مدة طويلة ايضاً ،

كانت العجوز تصغى الى ماكية ٠ فلما قلت لها ان على ان اذهب حقاً الى ناتاشا وانني تأخرت عنها هز َّت رأسها وقالت : انها نسيت الشيء الاساسى • • فانها حين اخرجت الرسالة من بين اكداس الاوراق ، قلبت دواة الحبر من قلة الاحتياط والحذر • وقد لاحظت فعلاً ان ركناً بكامله من ورقة الرسالة كان اسود من اندلاق الحير عليه • كانت آنا آندريفنا تحضى خشية رهبية ان يفطن العجوز الى ان اوراقه قد 'نست اثناء غابه ، والى ان امرأته قد قرأت رسالته الى ناتاشا • ولقد كان خوفها في محله ، اذ يكفى ان يعرف العجوز اننا وقفنا على سره حتى يضاعف حفيظته على ناتاشا خبجلاً" وحنقاً ، وحتى يصر على ان لا يعفو عنها كبرياء وصلفاً • ولكنني بعد ان فكرت في الامر اقنعت العجبوز بان لا تقلق ، فان زوجها حين كتب رسالته كان في حالة من الاضطراب لا يستطيع معها أن يتذكر جميع التفاصيل • فقد يظن انه هو الذي لطَّخ الورقة ونسى ذلك الآن • فلما طمأنتها بهذه الطريقة قمنا كلانا فأعدنا الرسالة الى مكانها في كثير من الاجتياط والحذر • وحين هممت ان اذهب بدا لي ان احدث العجوز في امر نللي • كان يتراءي لي ان اليتيمة المسكينة المهجورة التي كان جدها قد لعن أمها هي الأخرى يمكن ان تؤثر في قلب العجوز بقصة كان قلبه مهيأ لهذا ، فان الحزن الذي يسببه له غياب ابنته قد اخذ يتغلب على صلفه ، واخذ ينتصر على كبريائه الجريحة ، وليس يعوزه الآن الا اندفاعة واحدة \_ الا فرصة مواتية \_ وهذه هي الفرصة المواتية يمكن ان تأتى بها نللى • قلت ذلك للعجوز فكانت تصغى الى كلامى باهتمام كبير ، وانتعش وجهها بالامل والحماسة • ثم راحت تلومنى على انبى لم اذكر لها ذلك منذ مدة طويلة • واخذت تسألنى عن نللى السؤال تلو السؤال • وختمت كلامها بأن قطعت على نفسها عهداً أن تتولى هى نفسها مطالبة زوجها بضم الطفلة اليهما • لقد كانت تحب نللى حباً صادقاً ، وكان يحزنها ان نللى مريضة وكانت تسألنى عنها • حتى انها في ذات مرة حملتنى اليها آنية مملوءة بمربب الفاكهة أسرعت تأتى بها من دولاب الطعام • • كما جاءتنى بخمسة روبلات فضية لانها قدرت اننى قد لا املك ما ادفعه اجراً للطبيب ، فلما رفضت ذلك غضبت غضباً شديداً ، ولم تهدأ بعض الهدوء الاحين علمت ان نللى في حاجة الى ملابس داخلية وانها تستطيع اذن ان تخدمها بطريقة اخرى ، فأسرعت الى صندوقها تفض اثوابها واحداً واحداً لتنتقى منها ما يمكن ان تقدمه للتمة •

ذهبت الى ناتاشا ، فلما كنت اصعد سلم الدور الاخير الذي كان سلماً حلزونياً كما ذكرت ذلك من قبل ، لمحت امام الباب رجلاً كان يهم أن يطرقه ولكنه أحجم حين سمع وقع خطواتي ، وأخيراً ، ربما بعد لحظة من تردد ، عدل عن طرق الباب وقفل راجعاً . التقيت به عند الدرجة الاخيرة ، فما كان اشد دهشتي حين نظرت اليه فاذا هو اخمنيف، ان السلم مظلم حتى عند الظهيرة ، لطا الرجل بالحائط كي يتيح لي ان امر ما ازال اذكر البريق الغريب الذي كان في عينيه وهو يحدق في المحاح ! وخيل الي أن وجهه اصطبغ بالحمرة ، وقد بدا عليه كثير من الاضطراب والحيرة على كل حال ، قال بصوت متعش :

ــ ها • • هذا انت يا فانيا ؟ لقد جئت الى هنا لمقابلة كاتب من كتاب العرائض من اجل القضية نفسها • • سكن هنا منذ مدة قريبة ، ولكن اظن في غير هذه العمارة • لقد اخطأت • الى اللقاء • •

5

### وهبط السلم بسرعة •

قررت ان لا اذكر شيئًا لناتاشا عن هذا اللقاء الآن ، على ان اتحدث اليها عنه متى سافر اليوشا وبقيت وحدها ، انها الآن مهدمة ، فهبها فهمت كل ما يشتمل عليه هذا الحادث من معنى فانها لن تستطيع ان تستقبله وان تحسنه كما يمكن ان تستقبله وان تحسنه متى تغلبت على حزنها ويأسها، ليس هذا الحين حين التحدث في ذلك ،

كان يمكننى ان اعود الى اخمنيف بعد خروجى من عند ناتاشا . وكنت ارغب فى ذلك رغبة شديدة . ولكن بدا لى ان العجوز قد يسوء ان يرانى ، حتى لقد يظن اننى اسرعت البه عامداً على اثر لقائنا اليوم . لذلك لم اذهب اليهما الا بعد غد . فرأيت العجوز حزينا ، ولكنه استقبلنى استقبالاً سهلاً ، ولم يتحدث الى الا فى شئون اعماله . سألنى فعجأة :

ے قل لی این کنت ذاہباً ذلك الیوم ؟ یوم التقینا ، ألا تتذكر ؟ متى كان ذلك يا ترى ؟ كان ذلك اول امس فيما اعتقد ، أليس كذلك ؟

قال هذا بلهجة من يصطنع عدم المبالاة ، ولكنه حوَّل نظره عنى ، فأجبته وانا احول نظرى عنه ايضاً ،

## - كنت ذاهبا الى صديق يقطن في ذلك البيت .

\_ ها ٠٠٠ وانا كنت ذاهباً الى واحد من كتاب العرائض يقال له آستافيف • ذكروا لى انه يسكن ذلك البيت ، ولكننى اخطأت • كنت أحدثك عن الدعوى : نعم • • لقد قرروا في مجلس الشيوخ • • النح النح واحمر وجهه حين استأنف الكلام على قضيته •

قصصت فى ذلك اليوم كل شىء على آنا آندريفنا لادخل السرور الى قلبها • ولكننى توسلت اليها ان لا تنظر اليه نظرة خاصة وان لا تشير اية اشارة من شأنها ان تشعره بانها واقفة على محاولته الاخيرة مهما يكن

55

الامر • وقد بلغت من الدهشه والفرح انها لم تصدقنى فى اول الامر • وذكرت لى من جهتها انها اشارت الى موضوع نللى • ولكنه ظل صامتًا لا يجيب بشىء ، مع انه هو الذى كان يصر فى الماضى على ضم الطفلة الى البيت • وقررنا ان نطرح عليه السوال فى غد واضحاً بلا مقدمات ولا مداورات ، ولكننا اصبحنا فى الغد على حالة رهيبة من القلق •

ذلك ان اخمنيف التقى فى الصباح بموظف كان يعنى بقضيته ، فأخبره هذا الموظف بأنه التقى بالامير واعلمه انه على احتفاظه باخمينيفكا قد قرر بسبب بعض الظروف العائلية ان يعوض العجوز برد العشرة آلاف روبل اليه • فلما سمع العجوز هذا الكلام جن جنوبه اضطراباً وجاء الى "فورا : كانت عيناه تلتمعان بشرر من الحنق • قادنى الى السلم، لا يعلم الا الله لماذا ، وأمرنى أن أذهب حالا الى الأمير وأن ادعوه الى مبارزته • فبلغت من الانشداه اننى لم أستطع ان اجمع شتات افكارى • وحاولت ان ارده الى صوابه ، ولكنه كان فى طور من الهياج لا يجدى فيه كلام ، حتى ان صحته كانت من ذلك فى حالة سيئة ، فأسرعت اجيئه فيه كلام ، حتى ان صحته كانت من ذلك فى حالة سيئة ، فأسرعت اجيئه بكأس من الماء ، فلما عدت لم اجده •

وذهبت اليه في الغد ، ولكنه كان قد خرج • ثم اختفى مدة ثلاثة أيام •

ولم نعرف الامر كله الا بعد غد ، لقد هرع العجوز من عندى الى بيت الامير ، فلم يجده ، فترك له بطاقة يذكر فيها ان الموظف قد نقل اليه كلامه ، وانه يعد هذا الكلام اهانة قاتلة ، وانه يعد الامير رجلاً جباناً ، وانه لهذا كله يدعوه الى منازلته ، وانه ينصحه بأن لايرفض هذه الدعوة ، اذا كان لا يريد ان يتلطخ شرفه امام الناس .

وذكرت لى آنا آندريفنا انه حين عاد كان فى حالة شديدة من الاضطراب والاختلاط والتشوش ، فكان لا بد ان يرقد فى سريره • قالت

العجوز: وقد اظهر لى كثيراً من العطف ، ولكنه لم يكن يجيب على اسئلتى • كان واضحاً انه ينتظر شيئاً من الاشياء بصبر نافد محموم • وفى صباح غد ، وصلت اليه رسالة بالبريد • فلما قرأها صرخ صرخة مدوية وأمسك رأسه بيديه • وذعرت آنا آندريفنا • وما لبث العجوز ان تناول قبعته ، وحمل عصاه ، وخرج مسرعاً •

كانت الرسالة من الامير ، وفيها ينهى الى اخمنيف ، بعبارات جافة موجزة مهذبة ، أنه غير ملزم بأن يشرح لأحد ما قاله للموظف ؟ وأنه ، على كونه يرثى لحال اخمنيف من خسران القضية ، يؤسفه انه لا يستطيع ان يرى ان من حق الحاسر ان يدعو خصمه للمبارزة انتقاماً ، اما ما يهدده به من « تلطخ شرفه » امام الناس ، فهو يرجوه ان لا يقلقه ذلك ، اذ لن يلطخ شرفه امام الناس ، ولا يمكن ان يقع شيء من ذلك ، وانه سيسلم يسلخ شرفه امام الناس ، ولا يمكن ان يقع شيء من ذلك ، وانه سيسلم رسالته فوراً الى المراجع المختصة ، وان الشرطة المكلفة بحماية الامن ستتخذ التدابير اللازمة محافظة على النظام ،

هرع اخمنيف فوراً الى الامير ، وهو يحمل الرسالة بيده ، فلم يجده فى بيته ، ولكنه علم من خادمه ان الامير لابد ان يكون الآن عند الكونت ن ، فمضى العجوز الى الكونت دون ان يفكر فى الامر ، فاستوقفه البواب بينما كان يجتاز السلم ، فلم يتورع العجوز عن ضربه بعصاه من شدة الغضب ، فألقى القبض عليه فوراً ، وجرر جراً الى القسم ، واقتيد من هناك الى مفوض الشرطة ، وأبلغ الكونت النبأ ، وكان الامير عنده ، فشرح الامير للعجوز الفاسق ان اخمنيف المقبوض عليه هو اخمنيف نفسه ابو ناتاليا نيقولايفنا (لقد سبق للامير غير مرة ان قدم خدمات من هذا النوع للكونت ) ، فلم يزد هذا السيد العظيم على ان ضحك ، فانتقل من سورة الغضب الى الشعور بالرأفة ، وامر باطلاق سراح اخمنيف ،

ولكنهم لم يطلقوا سراحه الا بعد يومين قائلين له ( ولا شك ان ذلك كان بأمر الامير ) ان الامير نفسه هو الذي تشفع له عند الكونت .

عاد العجوز الى بيته كالمجنون ، فارتمى على سريره ، ومكث راقداً سياعة بكاملها لا يقوم بأية حركة ، ثم نهض ، واتبجه الى آنا آندريفنا المذعورة ، فأعلن لها رافعاً رأسه انه يلعن ابنته الى الابد ، وينزع عنها بركته الأبوية .

كانت آنا آندريفنا مرتاعة أشد الارتياع ، وكان لابد من مساعدة العجوز : وقد ظلت النهار كله والليل كله تحيطه بانواع الرعاية والعناية على غير وعى تقريباً ، تبلل صدغيه بالحل ، وتضع على جبينه كمادات الثلج ، لقد كان فى حمى شديدة ، وكان يهذى ، ولم اتركها الا عند الساعة الثالثة من الصباح ، ومع ذلك نهض اخمنيف فى الضحى ، وجاء الى يطلب نللى ، سبق أن قصصت ما دار بينه وبين نللى ، وذكرت أن هذا الذى دار بينه وبينها قد حطمه تحطيماً ، فلما عاد الى بيته رقد فى سريره ، حدث هذا كله يوم الجمعة المقدسة ، وهو اليوم الذى 'ضرب موعداً للقاء كاتيا و ناتاشا ، قبل سفر أليوشا بيوم واحد ، وقد حضرت فلك اللقاء الذى تم فى ساعة مبكرة من الصباح ، قبل وصول العجوز الى"، وقبل هرب نللى أول مرة ،

# الفصل السادس



اليوشا قبل كاتيا بساعة ، ليبلغ ناتاشا ان كاتيا قادمة • أما أنا فوصلت لحظة كانت عربة كاتيا تقف أمام الباب • كانت كاتيا مع وصيفتهاالفرنسية العجوز التي وافقت بعد كثير من التضرع من

جانب كاتيا وبعد كثير من التردد من جانبها هي ، على آن تصحب كاتيا الى بيت ناتاشا ، وعلى أن تتركها عندها ، بشرط أن يتم ذلك بحضور أليوشا ، نادتنى كاتيا ، ورجتنى ، دون أن تنزل من عربتها ، أن أدعو اليها أليوشا ، فصعدت فوجدت ناتاشا تبكى ، ووجدت أليوشا يبكى هو أيضا ، فلما علمت ناتاشا أن كاتيا وصلت ، نهضت وجففت دموعها ، ثم وقفت أمام الباب مضطربة أشد الاضطراب ، كانت فى ذلك الصباح ترتدى ثوبا أبيض ، وقد صقلت شعرها الكستنائى وربطته عند النقرة بعقدة كبيرة ، كنت أحب هذه التسريحة كثيرا ، وحين رأت ناتاشا اننى بقيت معها ، رجتنى أن أنزل أنا للقاء الضيوف ،

# قالت كاتيا ، وهي تصعد السلم :

\_ لم أستطع أن أجىء قبل الآن • كانوا يتجسسون على بغير انقطاع ، هذا شيء فظيع • ظللت اداور مدام ألبير خمسة عشر يوماً حتى قبلت • وانت يا ايفان بتروفتش ، لم تزرني مرة واحدة طوال هذه المدة ! كنت من جهتى لا استطيع ان اكتب اليك ، وكنت لا أريد أيضاً ان اكتب

اليك ، لأن المرء لا يستطيع أن يفصح بالرسائل عن شيء • ولقد كنت في حاجة شديدة الى رؤيتك • ما لقلبي يدق! • • •

## \_ السلم متعب

ــ نعم ، ربما كان السلم سبباً أيضا ٠٠ ولكن ما رأيك ؟ ألن تحنق على ناناشا؟

## ـ لماذا تحنق عليك ؟

- صحیح ، لماذا تبحنق علی ؟ سنری علی کل حال ٠٠ فلا حاجة الی هذا السؤال ٠٠

ومددت اليها ذراعى • كانت شاحبة جداً ، كأنها خائفة • ووقفت عند المنعطف الاخير تتنفس ، ولكنها القت على خطرة ، ثم اخذت تصعد بخطى حازمة •

وتوقفت مرة اخيرة عند الباب ، فقالت لي هامسة :

قالت ذلك ثم دخلت خجلى ، كأنها مجرمة ، وألقت على ناتاشا نظرة نافذة ، فابتسمت لها ناتاشا ،فتقدمت عندئذ نحوها بحرارة ، وامسكت يديها ، وأطبقت شفتيها النضرتين على شفتى ناتاشا ، وقبل ان تقول لناتاشا كلمة واحدة ، التفتت نحو اليوشا عابسة ،ورجته ان يتركنا وحدنا نصف ساعة ، ثم أضافت تقول :

۔ لا تزعل یا الیوشا ٠٠ سأتحدث مع ناتاشا فی أمور خطیرة یہجب ان لا تسمعها ٠ کن عاقلا ً، و دعنا وحدنا ٠ اما انت یا ایفان بتروفتش فابق معنا ٠ یجب ان تسمع حدیثنا کله ٠

وقالت لناتاشا حين خرج أليوشا:

\_ فلنجلس • سأجلس هنا أمامك • يجب أولا أن أنظر اليك •

قالت ذلك وجلست امام ناتاشا وانعمت النظر اليها خلال لحظات ٠

كانت ناتاشا تبتسم ابتسامة مكرهة •

قالت كاتبا:

ـ سبق ان رأيت صورتك ٠٠ ارانيها اليوشا ٠

\_ فهل اشبه صورتي ؟

ـبل انت اجمل منها ، وكنت اقدر ان تكوني اجمل منها .

قالت ذلك بلهجة جادة جازمة ٠

\_ صحيح ؟ ما اجملك انت!

\_ ماذا تقولين ؟ أنا ••

قالت ذلك ، ثم اضافت وهي تمسك يد ناتاشا :

\_ صديقتي! ••

وصمتنا كلتاهما مرة أخرى ، تنظر كل منهما في صاحبتها •

واستأنفت كاتبا تقول :

- اسمعى يا ملاكى ، ليس امامنا الا نصف ساعة نقضيها معاً ، بل ان مدام ألبير لم توافق على هذه المدة الا في كثير من العناء ، وهنساك اشياء كثيرة يجب ان نقولها ١٠ اريد ١٠ يجب ١٠ سأسألك بكل بساطة هذا السؤال: انت تحبين اليوشا كثيراً ، أليس كذلك ؟

\_ نعم كثيراً •

ــ اذا كان الامر كذلك ، اذا كنت تحبينه كثيراً ، فيجب ان تريدى له السعادة . • •

قالت كاتيا ذلك خجلي بصوت منحفض • فأجابتها ناتاشا:

- ـ نعم انني اتمني له السعادة ٠
- ـ نعم • ولكن هذا هو السؤال : هل احقق انا له السعادة ؟ اذا كنت ترين ، وهذا ما سنبت فيه الآن ، انك تسعدينه اكثر مني • •

أجابت ناتاشا بصوت خافت وهي تطرق برأسها:

ـ لقد 'بت ً في الموضوع وانتهى الامر • • انك لترين انت نفسك ان قد 'بت ً في الموضوع •

كان واضحاً ان متابعة هذا الحديث تشق كثيراً على ناتاشا •

لاشك ان كاتيا كانت تنتظر مناقشة طويلة حول المسالة التالية: أيتهما تضمن السعادة لأليوشا أكثر من الأخرى ، وأيتهما ينبغى لها تبعاً لذلك ان تضحى بنفسها ؟ ولكنها فهمت بعد جواب ناتاشا ان الامر قد بت فيه منذ مدة طويلة ، وان الكلام في هذا الموضوع لا طائل تحته بعد الآن فأخذت تتأمل ناتاشا حزينة حيرى ، وظلت ممسكة بيدها ، وشفتاها الجميلتان فاغرتان .

سألتها ناتاشا فيحأة:

- \_ وانت ، هل تحبينه كثيراً ؟
- نعم كنت أريد أن أسألك أيضاً ، ومن أجل هذا جثت : لماذا تحيينه ؟

فأجابت ناتاشا بلهجة يحس فيها المرء نوعاً مراً من نفاد الصبر:

- ـ لا ادرى ٠
- ـ هل تجدينه ذكيا ؟
- ـ لا ، انني احبه هكذا ، احبه وكفي ٠

3

- ـ وانا ايضاً ، انني اشفق عليه
  - ـ انا ايضاً •
  - هتفت كاتيا:
- \_ وما العمل الآن؟ كيف امكنه ان يتركك من اجلى؟ اننى لا افهم ذلك بعد ان رأيتك!

لم تجب ناتاشا ، وكانت ماتزال مطرقة الى الارض ، وصمتت كاتيا، ثم نهضت فجأة ، ولفت ناتاشا بذراعيها دون ان تقول كلمة واحدة ، واخذت الاثنتان تبكيان ، وقد تشبثت احداهما بالاخرى ، وجلست كاتيا على ذراع المقعد الذى تجلس عليه ناتاشا ، وهى تشد ناتاشا الى صدرها ، واخذت تقبل يديها ، وقالت وهى تبكى :

ـ لیتک تعلمین کم احبک یاناتاشاه و لسوف نکون اختین ، ولسوف شراسل ۵۰ سأظل احبک الی الابد ، سأحبک کثیراً ، کثیراً .

### فسألتها ناتاشا:

- ـ هل حدثك عن زواجنا في شهر حزيران ( يونيه ) ؟
- ۔ نعم ، وقال انك موافقة · كان ذلك لمواساته ، أليس كذلك ؟ \_ طبعــاً .
- ۔ لقد فهمت ذلك سأحبه كثيراً يا ناتاشا وسأكتب اليك عن كل شيء لا شك انه سيكون قريباً زوجي ، فنحن سائران في هذا الطريق وانهم ليقولون ذلك جميعاً عزيزتي ناتاشا ، والآن ستعودين الى بيت اهلك ، ألس كذلك ؟

فلم تنجبها ناتاشا ، ولكنها قبلتها بحرارة دون أن تقول كلمة ، ثم قالت :

- \_ أتمنى لك السعادة!
- \_ وأنا أتمنى لك السعادة •

وفى هذه اللحظة 'فتح الباب ، ودخل اليوشا • انه لم يستطع أن ينتظر نصف ساعة • فلما رآهما متعانقتين تبكيان ، ركع على ركبتيه أمام المرأتين الشابتين مهدود القوى يبكى ، فقالت له ناتاشا:

ے لماذا تبکی ؟ ألأنك تفارقنی ؟ ولكن فراقنا لن يطول ، وستعود في شهر حزيران .

وأسرعت كاتيا تقول من خلال دموعها لتواسى اليوشا:

\_ وستتزوجان ٠

\_ ولكننى لا أستطيع ٠٠٠ لا أستطيع أن أتركك يوماً واحداً يا ناتاشا ٠ بدونك أموت ٠٠ أنت لا تعرفين كم أحبـك الآن ياناتاشــا ، الآن خاصة !

فقالت له ناتاشا:

- اذن اسمع ما تصنعه يا اليوشا: لا شك أن الكونتيســـة ستتوقف بعض الوقت في موسكو ، أليس كذلك ؟

فقالت كانبا تؤيد كلامها:

\_ نعم ثمانية أيام •

ــ ثمانية أيام • عظيم : تصحبها غداً الى موسكو ، ولن يستغرق هذا الا يوماً واحداً ، ومن هناك تعود الى هنا فوراً • حتى اذا قررتا مغادرة موسكو لحقت بهما ، على أن تعود بعد شهر •

فهتفت كاتيا بحماسة ، وهي تتبادل وناتاشا نظرة مثقلة بالمعاني :

\_ نعم ، وبذلك تقضيان معاً عدداً آخر من الأيام •

لا أستطيع أن أصف الحماسة التي تأجيجت في أليوشا عند سماع هذا الاقتراح ، لقد هدأت نفسه فيجأة ، وأشرق وجهه بالفرح ، وقبل ناتاشا ، وقبل يد كانيا ، ثم قبلتي ، كانت ناتاشا تنظر اليه وهي تبتسم ابتسامة 'مرة ، أما كانيا فلم تستطع أن تحتمل ، فرشقتني بنظرة ملتمعة ، وقبلت ناتاشا ، ونهضت لتذهب ، وفي هذه اللحظة نفسها دخل خادم يقول على لسان المربية الفرنسية ان نصف الساعة قد انقضى ، فهي لذلك ترجو انهاء المقابلة ،

نهضت ناتاشا • ووقفت كل منهما أمام الاخرى ، كأنهما تريدان أن النظرات كل ما تجمع في القلب:

- \_ لن نلتقي بعد اليوم أبداً يا ناتاشا ٠
  - \_ نعم لن نلتقي أبداً يا كاتيا ٠
    - \_ وداعاً اذن يا ناتاشا .

وتعانقتا وقبلت كل منهما الأخرى \*\* وقالت كاتيا بصوت منخفض جداً:

\_ لا تلعنینی یا ناتاشا ۱۰ وانا ۱۰ الی الأبد ۱۰ ثقی .. بأنه سیکون سعیداً ..

ثم قالت لأليوشا بسرعة وهي تتناول ذراعه:

ــ هيا بنا يا أليوشا ، أنزلني •

فلما خرجت قالت لي ناتاشا وقد هدُّها الانفعال والتعب :

- فانيا ، اذهب معهما ٠٠ و ٠٠ لا تعد ٠ سيبقى اليوشا معى حتى الساعة الثامنة ، وبعدها يذهب ٠ وسأبقى وحدى ٠٠ تعال فى نحو الساعة التاسعة ، أرجوك !

وحين وصلت الى ناتاشا فى الساعة التاسعة ( بعد حادثة كسر الفنجان ) تاركاً نللى مع الكسندرا سيمينوفنا ، كانت ناتاشا وحدها ، وكانت تنظرنى بصبر ذاهب ، وحملت مافرا الينا السماور ، فصبت لى ناتاشا الشاى ، وجلست على الأريكة ، وأجلستنى قربها ،

قالت وهي تحدن في ( لن أنسى نظرتها تلك ما حست ):

ـ انتهى كل شيء ٠ انتهى حبنا ٠

ثم أضافت وهي تشد على يدى بيدها الملتهبة:

\_ في ستة أشهر ، والى الابد ٠٠

فنصحت لها بأن ترتدى ثياباً دافئة وأن تنام •

\_ سأفعل ذلك حالاً ، يا فانيا ، حالاً ، يا صديقى الطيب ، ولكن دعنى الآن أتكلم ، دعنى أتذكر قليلاً ، ، اننى الآن كالمحطمة ، ، غداً ، في الساعة العاشرة ، سأراه آخر مرة ، آخر مرة ،

\_ ناتاشا ، ان بك حمى ٠٠٠ وستنتابك الرعدة بعد قليل ٠ دارى نفسك ٠٠٠

ماذا تقول يا فانيا؟ اننى انتظرك منذ نصف ساعة ، منذ ذهب ، هل تعرف فى أى موضوع كنت أفكر خلال هذه المدة ، هل تعرف عن أى شىء كنت أتساءل؟ كنت أساًل نفسى هل أحببته أولا ، وماذا كان هذا الحب ! قد ترى من المضحك أننى لم أطرح على نفسى هذا السؤال الالان!

\_ هدئی نفست یا ناتاشا ٠

نظرت اليها قلقاً ، وأنا أخشى أن تكون قد انتابتها نوبة شديدة من الحمى ، كان يبدو أنها فقدت سلطانها على نفسها : كانت تشعر بحاجة الى الكلام ، فكانت تقول من حين الى حين كلاماً لا روابط تربطه ، بل كانت تقول في بعض الاحيان كلاماً لا تحسن النطق به ، وشعرت أنا بكثير من الغم والقلق ، وتابعت ناتاشا تقول :

۔ لقد كان لى ٠ اننى منذ لقيتـ أول مرة تقريباً ، شـعرت بحاجة لا تقاوم الى أن يكون لى ، الى أن لا يرى أحداً غيرى ، الى أن لا يعرف أحداً غيرى ، غيرى أنا ٠٠٠

ان كاتيا على حق فى رأيها: كنت أحبه حب اشفاق عليه ١٠ كنت دائماً اتمنى بعنف وحرارة ان يكون سعيداً كل الستّعادة الى الابد (كان هذا ما يعذبنى حين ابقى وحدى) • لم استطع فى حياتى يوماً ان انظر الى وجهه بهدوء وطمأنينة (انت تعرف تعبير وجهه): لا يمكن لأحد أن يكون له هذا التعبير فى الوجه • • وكنت اذا ضحك اتجمد ، وارتعش • • نعم ا • • •

ــ اسمعى يا ناتاشا ٠٠٠

- كانوا يقولون ، وكنت انت تقول ايضاً ، انه لا ارادة له ، • و وان عقله ليس انهى من عقل طفل • • نعم ، وهذا بعينه هو ما كنت احبه فيه ، هل تصدق ذلك ؟ ولكننى لا ادرى هل كنت احب فيه هذا وحده ، • • لقد كنت احبه كله وكفى • • ولو قد اختلف قليلاً عماً كان ، لو قد كان ذا ارادة وذا ذكاء اذن لكان يمكن ان لا احبه ذلك الحب كله • ساعترف لك بشيء يا فانيا : انك تذكر اننا تشاجرنا مرة منذ ثلاثة اشهر حين كان يختلف الى تلك المرأة ، ماذا كان اسمها ؟ نعم الى تلك المرأة التى كان اسمها مينا • • كنت اعرف أنه يذهب اليها ، فقد كلفت احداً بمراقبته ، وكنت اتألم الماً رهيها لا يطاق • • ولكننى فى الوقت نفسه كنت اشعر

بشىء من السرور ٠٠ لا ادرى لماذا ؟ كنت اذا تصورت أنه يستمتع ٠٠ لا ٠٠ لا ٠٠ ليس هذا هو الامر ٠٠ كنت اذا تصورت انه يغازل البنات هو ايضاً ، وانه ذهب الى مينا ، كشاب كبير مع غيره من الشباب الكبار ، اشعر بلذة عظيمة ٠ آه ما كان اشد سرورى بتلك المشاجرة ، وبالعفو عنه بعد ذلك ٠ يا حبيبى يا اليوشا!

قالت ناتاشا ذلك ونظرت الى وجهاً لوجه وضحكت صحكة غريبة ، ثم راحت تفكر ٠٠ كان يبدو انها تستعيد ذكرياتها ٠ وظلت على هذه الحال مدة طويلة ، غارقة في الماضي ، والابتسامة في شفتيها ٠ ثم استأنفت تقول :

\_ كنت ، يافانيا ، احب ان اغفر له ، كنت اجد في العفو عنه سعادة كبيرة ، كنت حين يتركني وحدى ، اظل امشى في الغرفة مهتاجة باكية ، وكنت في الوقت نفسه اقول لنفسى : « كلما اذنب في حقى ، كان ذلك احسن » نعم ، وكنت اتخيله دائماً صبياً صغيراً : يلقى رأسه على ركبتى وانا جالسة ، ويغط في نوم عميق ، وأداعب انا شعره ، وعلى هذه الصورة كنت اتخيله دائماً ، حين لا يكون معى ، ،

وفحأة قالت :

ـ اسمع يا فانيا ، ما هذه الفتاة الساحرة ، كاتيا !

خيل الى أنها تنكأ جرحها عامدة ، وتشمعر بحاجة الى مزيد من اليأس والعذاب. ان هذا ليقع كثيراً لمن اصيب قلبه بخسارة فادحة لا طاقة له على احتمالها . وتابعت ناتاشا كلامها تقول :

\_ أعتقد ان كاتيا تستطيع ان تسمعده • ان لها ارادة قوية • يدل كلامها على ثقتها بنفسها • انها معه جادة صارمة • وهي تحدثه في أمور

ذكية كأنها شخص كبير ، مع أنها ليست الاطفلة • ما أعذبها! أرجو لها السعادة ، نعم ، أتمنى ان يسعد كل منهما بالآخر •

قالت ذلك واخذت الدموع تهطل من عينيها ، ثم أفلت النحيب فجأة يخرج من اعماق قلبها • وظلت على هذه الحال نصف ساعة ، لا تستطيع ان تثوب الى رشدها ، ولا ان تهدىء روعها •

يا لها من ملاك ، ناتاشا هذه ، لقد استطاعت منذ ذلك المساء ، رغم ما بها من حزن ولوعة ، أن تشاركني همومي ، حين لاحظت أنها هدأت قليلاً او تعبت ، فأردت ان اسليها ، فحدثتها عن نللي ، وقد تركتها ذلك المساء في ساعة متأخرة ، انتظرت ان تنام ، فلما انصرفت رجوت مافرا ان لا تدع سيدتها المريضة طوال الليل ،

ــ آه ••• اما لهذه الآلام من آخر! ألا فلتنته على أى نحـو من الانحاء ، شريطة ان تنتهى بسرعة!

بهذا الكلام هتفت حين وصلت الى بيتى •

وفى الساعة التاسعة تماماً من الغد كنت عند ناتاشا • ووصل أليوشا فى الوقت نفسه ليودعها • لن اتحدث عن هذا المشهد • لا أريد ان اتذكر هذا المشهد • لا شك ان ناتاشا كانت قد قطعت على نفسها عهداً ان تسيطر على مشاعرها ، وان تبدو مرحة لا تبالى • ولكنها لم تقبو على ذلك • عانقت أليوشا عناقاً قوياً ، ولم تكلمه الا قليلاً ، بيد انها تأملته طويلاً بالحاح • كانت نظرتها معذبة تائهة • كانت تلتهم بشراهة كل كلمة ينطق بها ، وكان يبدو انها لا تفهم شيئاً مما يقول • • اذكر انه سألها ان تغفر له ، ان تغفر له هذا الحب ، وان تغفر له ما سببه لها من آلام ، وان تغفر له خياناته ، وان تغفر له حبه لكاتيا ، وان تغفر له سفره • • كان يسوق كلامه متقطعاً تخنقه الدموع • وفجأة اخذ يواسيها ، فيقول لها انه لا يتركها الا شهراً واحداً او خمسة اسابيع فى اكثر تقدير ، وانه سيعود

فى اول الصيف ، وانهما سيتزوجان ، وان أباه سيوافق على هذا الزواج ، وانه خاصة ، سيعود من موسكو بعد غد ، فيقضيان معاً اربعة ايام اخرى، وانهما لا يفترقان الآن اذن الا يوماً واحداً .

الشيء الغريب انه كان مقتنعاً كل الاقتناع بأنه يقول الحق ، وبانه سيعود حتماً بعد غد ٠٠ فلماذا كان يبكى اذن ، ولماذا كان حزيناً هذا الحزن كله ؟

ودقت الساعة الحادية عشرة • فأقنعته بأن يذهب بعد كثير من العناء ، ذلك ان قطار موسكو يتحرك في الثانية عشرة ، فلم يبق له الاساعة واحدة • وقد ذكرت لي ناتاشا فيما بعد انها لا تذكر النظرة الأخيرة التي ألقتها عليه • لقد رسمت عليه اشارة الصليب وقبلته ، ثم غطت وجهها بيديها واسرعت تعود الى غرفتها • واضطررت ان اقود أليوشا الى عربته والا لرجع ادراجه حتماً ، ولما استطاع ان يهبط السلم • قال لى وهو ينزل :

ـ أملى كله فيك يا فانيا • انا مذنب فى حقك ، ولم استحق صداقتك يوماً ، ولكن كن أخاً لى حتى النهاية ، أحبها ، لا تتركها ، اكتب الى عن كل شىء ، بكل ما يمكن من تفاصيل ••• سأعود بعد غد حتماً ، ولكن اكتب الى بعد ان اسافر •

واجلسته في عربته •

وهتف يقول لى وقد سارت العربة •

\_ الى غداة غد ، حتما .

وعدت اصعد الى ناتاشا مهدام القلب ، كانت واقفة فى وسط الغرفة مكتفة يديها ، تنظر الى نظرة حائرة كأنها لا تعرفنى ، كان شمعرها المنفوش متهدلاً الى جانب ، وكانت تائهة النظرة ، وكانت مافرا تقف

عند الباب طائشة العقل ، تنظر اليها ملتاعة مذعورة ، وفجأة التمعت عينا ناتاشا ، وصرخت تقول :

\_ ها •• هذا أنت •• انت • لم يبق لى غيرك الآن • لقد كنت تكرهه • انك لم تستطع يوماً ان تغفر له حبه اياى •• وهأنت ذا قربى مرة اخرى تريد ان تواسينى ، وان تحضنى على العودة الى ابى الذى هجرنى ولعننى •• عرفت ذلك منذ امس ، بل اننى اعرفه منذ شهرين ! لا ، لا اريد ، انا ايضاً ألعنهما •• اذهب ، لا استطيع ان اراك ، اذهب عنى ؛

ادركت انها تهذى ، وان رؤيتى قد ايقظت فى نفسها حنقاً مجنوناً! كان ذلك امراً لابد منه ، ورأيت ان على ان ابتعد ، فخرجت وجلست على الدرجة الاولى من السلم ، وكنت انهض من حين الى حين فأفتح الباب وانادى مافرا ، واسألها ، كانت مافرا تبكى ،

وقضيت على هذه الحال نصف ساعة • لا استطيع ان اصف ما كنت أشعر به أثناء ذلك • كان قلبى ينهار ، كان يطحنه عذا بلا نهاية له • وفحأة 'فتح الباب ، فرأيت ناتاشا تخرج مرتدية اجمل ثيابها ، واضعة قبعتها على رأسها ، وتسرع تهبط السلم • كانت كالغائبة عن وعيها • وقد ذكرت لى هى نفسها فيما بعد انها لاتكاد تذكر تلك اللحظة ، وانها كانت لا تعرف اين تذهب ، ولا لماذا تخرج !

ماكدت انهض لاختبىء حتى لمحتنى فجأة ، فوقفت امامى بلا حراك كأن صاعقة ألمت بها •

وقد قالت لی فیما بعد: « تذکرتِ قبعاً انی طردتك ، انت یا من کنت صدیقی ، واخی ، ومنقذی ، ما کان افدح جنونی وما کان اشد قسوتی! فلما لمحتك ، شقیاً جریح کالکبریاء ، تنتظر علی سلمی ان انادیك ٠٠ آه ٠٠ یارب ٠٠ لیتك تعرف یافانیا ما الذی شعرت به عندئذ ٠٠ لقد أحسست بقلبی یـُطعن ٠٠ »

هتفت وهي تمد الي ً يدها:

\_ فانیا ، فانیا ، أنت هنا ؟

والقت بنفسها على ذراعي 🕆

فأمسكت بها ، وحملتها الى غرفتها • كانت مغشياً عليها • تساءلت : ما العمل ؟ لاشك ان نوبة شديدة من الحمى ستنتابها •

وقررت ان اهرع الى الطبيب استدعيه و يجب خنق المرض قبل تفاقمه و كان في وسعى ان افعل ذلك بسرعة : ان صاحبي العجوز الألماني يبقى في بيته عادة حتى الساعة الثانية ، فمضيت اليه بعد أن توسلت الى مافرا ان لا تترك ناتاشا لا دقيقة ولا ثانية ، وان لاتدعها تذهب الى أى مكان وقد رأف بي الله ، فلو اننى تأخرت قليلاً لما وجدت صاحبي العجوز و لقد التقيت به في الشارع خارجاً من بيته وماهي الاطرفة عين حتى اركبته عربتي ، وعدنا الى ناتاشا قبل ان يفيء الرجل الى نشه و

نعم ، لقد رأف. بي الله ، فقد وقع اثناء غيابي حادث كان يمكن ان يجهز على ناتاشا لولا اننا وصلنا انا والطبيب في اللحظة المناسبة ، ان الأمير قد جاء اليها بعد ذهابي بربع ساعة ، وكان عائداً من المحطة حيث وداع المسافرين ، لا شك أنه قد بيت هذه الزيارة منذ مدة طويلة وقد روت لي ناتاشا فيما بعد انها لم تدهش في اول الأمر لرؤية الامير ، كان فكرى في حالة اضطراب واختلاط ، هذا ما قالته لي ،

جلس الامـــير امامها ينظر اليها بتودد وعطف • ثم قــال لها وهو يتنهد:

- اننى افهم حزنك يا بنيتى العزيزة • كنت اعرف ان هذه اللحظة ستشق عليك كثيراً ، لذلك رأيت من واجبى ان ازوك • ليكن عزاؤك ، اذا استطعت الى العزاء سبيلاً ، انك بالعدول عن اليوشا تحققين له السعادة وانت تعرفين هذا خيراً منى ، مادمت قد اقدمت على هذا العمل البطولى • قالت لى ناتاشا : « كنت جالسة أصغى اليه ، ولكننى في أول الأمر كنت لا افهم ما يقول • اننى اتذكر الآن انه كان ينظر الى بلا انقطاع ثم تناول يدى وشد عليها ، وكان يبدو عليه ان ذلك يسره كثيراً • وقد بلغت من شدة الذهول اننى لم يخطر ببالى ان اسحب يدى من يده » •

### وتابع الامير يقول لناتاشا:

لكره نحوك ، وكان لك من نبل الكبرياء ماجعلك تدركين ذلك وتقررين الكره نحوك ، وكان لك من نبل الكبرياء ماجعلك تدركين ذلك وتقررين ان ، ولكننى لم اجىء الى هنا لاثنى عليك ، وانما اردت ان ابلغك اننى سأكون لك خير صديق ، اننى اشاطرك حزنك ، واشفق عليك ، وارثى للك خير صديق ، اننى اشاطرك حزنك ، واشفق عليك ، وارثى للك ، لقد اسهمت بالرغم منى فى هذا الموضوع كله ، ولكننى بذلك قد قمت بواجبى ، ان لك من نبل القلب ما يجعلك تفهمين هذا الامر ، وما يحملك على المغفرة لى والعفو عنى ، لقد تألمت اكثر منك ، صدقينى ،

فقالت له ناتاشا:

\_ كفى يا امير ، دعنى وشأنى . فأجابها بقوله :

ــ انا ذاهب طبعاً • ولكنى احبك كما يحب الاب ابنته • فاسمحى لى ان ازورك من حين الى حين • عدينى كأبيك • عدينى كأبيك بعــد الآن ، واذا استطعت ان افيدك في امر من الامور • •

فقاطعته ناتاشا مرة اخرى قائلة له:

ـ لست في حاجه الى شيء ٠

\_ اعرف كبرياءك ، ولكنني أكلمك الآن مخلصاً من أعماق قلبي ٠ ما الذي تنوين أن تعمليه الآن ؟ هل تنوين أن تصالحي أهلك ؟ ان ذلك يمكن أن يكون حلاً سعيداً جداً • ولكن اباك ظالم ، متكبر ، مستبد • اغفري لي هذا الكلام • ولكن تلك هي الحقيقة • لن تجدي الآن في بيت ابيك الا اللــوم والتقريع وآلاماً جديدة • • يجب اذن ان تظــلي الآن مستقلة ، ومن واجبى انا ، من اقدس واجباتى انا ، ان أعنى بك وان اساعدك • وقد ضرع الى اليوشا ان لا اتركك وان اكون لك الصديق الوفي • وهناك اشخاص آخرون يضمرون لك أعمق الاخلاص • آمل ان تسمحي لي بأن اقدم لك الكونت ن ٠٠ ان له قلباً نبيلاً رائعاً ، وهو من اقاربنا ، بل استطيع ان اقول انه المحسن الى الاسرة كلها • لقد خدم ألموشا كثيرًا • وأليوشا يحترمه ويحبه • انه رجل واسع السلطان ، كثير النفوذ • • وهو عجوز جداً ، فلا حرج في ان تستقبله فتاة في بينها • سبق ان حدثته عنك . وهو يستطيع ان يوظفك ، بل يستطيع ان يجد لك عملاً ممتازاً لدى أحد اقاربه • لقد بسطت له قضيتنا كلها منذ مدة طويلة ، بسيطتها له بصراحة ، فاستجابت عواطف الطبية النبيلة كل الاستجابة ، حتى انه طلب الى مو نفسه ان اقدمك اليه في اقرب فرصة ٠٠ انه رجل بحب كل ما هو نبيل جميل ، صدقيني ، انه شيخ محترم كريم ، يعرف كيف يقدر الناس حق قدرهم • حتى انه ، منذ مدة وجيزة جداً ، تصرف انبل التصرف ، اثناء حادثة وقعت لابيك .

فنهضت ناتاشا كأنما لسعتها افعى • انها تفهم الآن ماذا يريد ، وصاحت به :

- \_ دعنی ، اذهب عنی ، حالاً .
- \_ ولكن لا تنسى يا عزيزتي ان الكونت يمكن ان يفيد اباك ايضا ٠

Si

\_ أبى لن يقبل منكم شيئًا • هل لك ان تذهب ؟

بهذا صاحت ناتاشا مرة اخرى ، فقال الامير ، وهو ينظر حوله بشيء من القلق :

\_ كم انت ريابة حذرة قليلة الصبر!

واضاف يقول ، وهو يخرج من جيبه حزمة كبيرة :

\_ على كل حال ، هل تسمحين لى بأن اترك لك هذا الدليك على ما أكنه لك من عاطفة ، وخاصة على ما يكنه لك الكونت من عاطفة ، وانه هو الذي حضني على القيام بهذا المسعى ، م ان هذه الحزمه تضم عشرة آلاف روبل ،

فلما رأى ناتاشا تنهض غاضبة حانقة استأنف يقول:

ـ انتظرى يا صديقتى ، اصبرى على كلامى حتى اتمه: انت تعرفين ان اباك قد خسر دعــواه: وهـذه الآلاف العشرة من الروبلات هى التعويض عن ٠٠٠

\_ اذهب ، اذهب انت وروبلاتك . اننى اعــرفك .. انت حقير ، حقير ، حقير !

ونهض الامير وقد امتقع لونه من شدة السخط ٠

لقد جاء الامير الى ناتاشا مستكشفاً يريد ان يعرف وضعها وان يجس نبضها • • وكان يعتمد اعتماداً كبيراً على ما قد تحدثه هذه الآلاف العشرة من الروبلات من أثر بعد ان هجرها جميع الناس وأصبحت بلامورد • • لقد سبق لهذا المخلوق القذر أن أدى للكونت ن • • • العجدون الشهواني ، خدمات كثيرة في شئون من هذا النوع ، ولكنه كان يبغض ناتاشا ، فلما رأى الصفقة لم تتم ، غير لهجته فجأة ، واسرع يهينها ، وهو فرح بذلك فرحاً خبيثاً ، على الاقل حتى لا يخرج صفر اليدين •

قال بصوت يرتجف قليلاً من رغبته الجامحة في ان يرى اثر اهانته بأقصى سرعة :

ولكننا كنا في هده اللحظة ندخل البيت ، كنت قد سمعت صوته ونحن عند المطبخ ، فاستوقفت الطبيب لحظة ، واصغيت الى الجملة الاخيرة التي قالها ، سمعت ضحكة شنيعة تدوى في الغرفة ، وسمعت ناتاشا في الوقت نفسه تصرخ يائسة « يا رب ! » ، ففتحت الباب ، وهجمت على الامير ، فبصقت في وجهه ، وأخذت أصفعه بكل ما أوتيت من قوة ، وقد أراد أن يهجم على " ، لكنه رأى اننا اثنان ، فهرب بعد أن تناول حزمة الروبلات من على المنضدة ، نعم ، لقد فعل ذلك ، رأيته بعيني رأسي ، فاندفعت وراءه حاملا شوبقاً تناولته من على مائدة المطبخ ، ، فلما عدت الى الغرفة ، كان الطبيب يمسك بناتاشا التي كانت تصارعه مهتاجة و تحاول ان تفلت منه ، ولم نستطع ان نهدى ، روعها الا بعد مدة طويلة ، واستطعنا اخيرا ان نمددها على سريرها ، كانت تهذى ،

سألت الطبيب وأنا أكاد أموت ذعراً •

\_ ما الذي بها يا دكتور ؟

فأجابني بقوله :

ــ انتظر ! يجب ان الاحظها مزيداً من الملاحظة ، وان افكر ٠٠٠

ولكن الأمر خطير قد ينتهى الى نوبة حمى حارة • على كل حال سنتخذ الاحتياطات اللازمة •

الا ان فكرة اخرى كانت قد استولت على م فتوسلت الى الطبيب ان يمكث عند ناتاشا ساعتين او ثلاث ساعات ايضاً ، وناشدته ان لا يتركها لحظة واحدة ، فوعد بذلك ، واسرعت الى بيتى .

كانت نللى جالسة فى ركن من اركان الغرفة ، قائمة مضطربة ، فلما رأتنى نظرت الى نظرة غريبة ، لا شك ان منظرى انا كان غريباً ايضا .

فتناولت يدها ، وجلست على الاريكة ، وأجلستها على ركبتيها الى جانبى ، وقبلتها قبلة فيها رقة وحنان • فاصطبغ وجهها بحمرة قانية • قلت لها :

\_ نللي ، ملاكي ، هل لك ان تنقذينا ؟ هل لك ان تنقذينا جميعاً ؟ فنظرت الى مرتبكة مشوشة ، واردفت اقول :

- نللی ، املنا كله فیك ، هناك أب ، أب رأیته و تعرفینه ، هذا الاب قد لعن ابنته ، وجاء امس یرید ان یضمك الیه بدلاً من ابنته ؟ ابنته تلك ، ناتاشا ( التی قلت انك تحبینها ) قد هجرها الآن ذلك الذی كانت تحبه ، والذی من اجله تركت أباها ، انه ابن ذلك الأمیر الذی جاء ذات مساء الی هنا ، تتذكرین ذلك ، فوجدك وحدك فی البیت ، فهربت حتی لا تریه ، ومرضت بعد ذلك ، هل تعرفینه ؟ انه انسان شریر خبیث!

۔ أعرف ٠

قالت ذلك ، وارتعدت وامتقع لونها •

- نعم انه انسان خبیث شریر ، یکره ناتاشا ، لان ابنه الیوشا کان یرید ان یتزوجها ، لقد سافر الیوشا ، وبعد ساعة جاء ابوه الی ناتاشا ، فأهانها ، وهددها بزجها في السجن ، وهزيء بها ، هل تفهمينني يا نللي ؟ التمعت عينا نللي ، ولكنها خفضتهما ، وقالت نصوت لا يكاد يسمع: -- أفهم •

\_ وناتأشا ، الآن ، وحيدة ، مريضة ، تركتها مع صاحبنا الطبيب ، واسرعت اليك ، اسمعى يا نللى : لنذهب الى والد ناتاشا ، انت لاتحبينه ، وقد رفضت أن تذهبى اليه ، ولكن فلنذهب اليه الآن معاً ، سأقول له حين ندخل عليه انك تقبلين ان تجيئى اليه ، وان تكونى بمثابة ابنته ، ان العجوز مريض ، لانه لعن ناتاشا ، ولأن والد اليوشا قد أهانه في هذه الايام الاخيرة اهانة قاتلة ، انه الآن لا يريد ان يسمع احداً يحدثه عن ابنته ، ولكنه يحبها ، يحبها يا نللى ، ويتمنى ان يصالحها ، اننى اعرف ذلك ، ولا أشك فيه ، هل تسمعيننى يا نللى ؟

فقالت نيللي بصوت مايزال منخفضاً :

ــ نعم!

كنت وانا اكلمها اذرف دموعاً غزاراً • وكانت تلقى على ً نظرات خجلى •

- \_ هل تصدقين ما أقوله لك ؟
  - نعم +
- ۔ اذن سندهب ، سأدهب بك اليهما ، وسوف يستقبلانك احسن استقبال ، وسوف يغمرانك بملاطفاتهما ، وسيطرحان عليك اسئلة كثيرة ، سأتولى انا ادارة الحديث بحيث يسألانك عن ماضيك ، وعن امك، وعن جدك ، فقصى عليهما كل شيء كما قصصته على ،

قولى لهم كل شيء، ببساطة ، لا تخفى عنهم شيئًا • ستذكرين لهم

كيف ان رجلاً شريراً قد هجر امك ، وكيف الها ماتت في قبو عند بوبنوفا وكيف كنتما تتجولان في الشوارع انت وامك تطلبان الصدقات من الناس و واذكري لهم ما قالته لك امك وهي تحتضر ، وما طلبته اللك وحدثيهم ايضاً عن جدك وقولي انه كان لايريد ان يعفو عن امك، وانها ارسلتك اليه قبل ان تموت ليجيء اليها وليغفر لها ، فرفض ٥٠٠ وانها ماتت ٥٠٠ قولي لهم كل شيء ، كل شيء و واثناء ذلك ، سيحس العجوز كل ما تقصينه عليه ، سيحسه في اعماق قلبه و فهو يعلم ان اليوشا قد ترك ابنته اليوم ، وانها الآن مذلة ، مهانة ، لا سند لها ولا عون ، ولا من يحميها أو يدافع عنها ، وانها معرضة لاهانات خصمه و انه يعرف كل ذلك ، نللي ! انقدى ناتاشا و تعالى معي و هل تريدين ؟

ـ نعيم +

كانت تتنفس بكثير من العناء ، وألقت على تظرة غريبة ، طويلة ، فاحصة ، كان في نظرتها شيء يشبه ان يكون لوماً ، أحسست بهذا في اعماق نفسي .

ولكننى كنت لا استطيع ان اترك مشروعى • كنت أؤمن به ايماناً قوياً •

فأمسكت بيد نلمى ، وخرجنا ، كانت الساعة قد جاوزت الثانية بعد الظهر ، وكانت السماء متلبدة بالغيوم ، ان الجو فى هذه الايام الاخيرة حار خانق ، كانت 'تسمع من بعيد اولى همهمات رعد الربيع ، وكانت الربيع على الارض ، فتثير غبار الشوارع ،

ركبنا عربة • وظلت نللى ملتزمة الصمت طوال الطريق • وكانت من حين الى حين تلقى على تلك النظرة نفسها ، الغريبة ، التى كأنها لغز • كان صدرها يعلو ويهبط ، وكنت احتضنها ، فأحس قلبها الصغير يخفق بيدى كأنه يريد ان يخرج •

## الفصب السابع



الطريق طويلاً لا ينتهى • ووصلنا أخسيراً ، فدخلت الىصديقى العجوزين خائر القلب • كنت لا أعرف كيف سأخرج من هذا البيت ، ولكننى كنت أعسرف أن على "، مهما كلف الأمر ، أن

أخرج منه بالعفو عن ناتاشا ، والصلح معها •

كانت الساعة قد بلغت الرابعة ، وكان العجوزان وحدهما على عادتهما ، كان يستريح على كرسيه عادتهما ، كان يستريح على كرسيه الطويل ، شاحب الوجه ، ضعيفاً ، على رأسه منديل ، وكانت آنا آندريفنا جالسة قربه ، تبلل صدغيه بالخل من حين الى حين ، ولا تنقطع عن النظر اليه متسائلة حزينة ، وكان يبدو ان ذلك يقلق الشيخ ويزعجه ، كان مصراً على الصمت ، وكانت لا تجرؤ ان تقطع عليه هذا الصمت ، وقد فوجئا كلاهما بوصولنا ، حتى لقد خافت آنا آندريفنا حين رأتنى ادخل مع نللى ، وظلت خلال الدقائق الاولى تنظر الينا وكأنها شعرت فجأة بانها مذنبة ،

قلت لها وانا ادخل :

ــ اتيتكما بنللي • لقد فكرت نللي في الامر ، فرآت من تلقاء نفسها ان تنجيء البكما • فاستقبلاها واحباها •

نظر الى الشيخ نظرة ارتياب • وفهمت من هذه النظرة وحدها انه

55

كان يعرف كل شيء ، أنه كان يعرف أن ناتاشا هي الآن وحيدة ، مهجورة وربما مهانة ، كان يشعر برغبة قسوية في اكتناه سر مجيئنا : فكان ينظر الينا نظرة متسائلة ، وكانت نللي ترتعش ، ممسكة يدى ، مطرقة الى الارض ، وكانت من حين الى حين تلقى على ما حولها نظرات خائفة ، كحيوان وقع في الفخ ، ولكن آنا آندريفنا ما لبثت ان فاءت الى نفسها ، فاندفعت نحو نللي ، فقبلتها وداعبتها ، واخذت تبكى ، وأجلستها الى جانبها في كثير من الحنان ، دون ان تترك يدها ، فكانت نللي تنظر اليها من جانب ، بفضول تمازجه دهشة ،

ولكن العجوز الطيبة ، بعد أن داعبت نلمى وأجلستها الى جانبها ، لم تعرف ماذا تصنع ، فأخذت تنظر الى نظرة انتظار ساذج ، وقطت نيقولا سرجتش ما بين حاجبيه ، انه لم يكن بعيداً عن ادراك السبب الذى من اجله جئت بنللى ، فلما رأى اننى ألاحظ ما فى وجهه من استياء ، وما فى جبينه من هم وقلق ، وضع يده على رأسه وقال فجأة :

ـ بى صداع يا فانيا ٠

كنا لا نزال صامتين • وكنت لا اعرف من اين ابدأ • ان الغرفة مظلمة • ان سحابة كبيرة تجرى في السماء ، وها نحن نسمع صوت الرعد مرة اخرى من بعيد • قال العجوز :

ــ لقد بكتر الرعد في هذه السنة • اذكر انه بكر اكثر من ذلك سنة سبع وثلاثين •

وتنهدت آنا آندريفنا • وسألت تقترح :

\_ هل اشعل السماور ٠

ولكن احداً لم يجبها ، فالتفتت نيحو نللي تسألها :

Si

\_ ما اسمك يا حلوة ؟

فذكرت لها نللي اسمها بصوت منخفض ، وازدادت اطراقاً • كان العجوز يتغرس فيها •

فاستأنفت المجوز تقول وقد اشرقت نفسها قليلاً:

\_ ميلين ، أليس كذلك ؟

--- نعم •

وساد الصمت مرة اخرى خلال دقيقة • ثم قال نيقولا سرجتش :

\_ كان لاختى براسكو فى آندريفنا ابنــة اســمها هيلين ، وكانوا ينادونها نللى ايضًا •

وعادت آنا آندريفنا فسألتها:

ــ اذن ، يا صغيرتي ، ليس لك أب ولا أم ولا أقارب ؟

فدمدمت نللي تقول بسرعة ، بصوت وجل :

- لا ٠

\_ هذا ما قيل لى ٠ هل ماتت امك منذ مدة طويلة ؟

\_ بل منذ مدة غير طويلة •

عادت العجوز تقول وهي تنظر اليها نظرة عطف:

\_ مسكينة ايتها الطفلة الحبيبة ، مسكينة ايتها اليتيمة الصغيرة!

وكان نيقــولا سرجتش ضيق الذرع نافد الصــبر ، ينقــر المائدة بأصابعه • واستمرت العجوز تطرح استلتها الخجلي •

ــ هل كانت امك اجنبية ؟ أهذا ما ذكرته لى يا ايفان بتروفتش ؟ فنظرت الى تللى بعينيها السوداوين نظرة سريعة كأنما لتدعونى الى نجدتها • كان تنفسها ثقيلاً متفاوتاً ، فقلت :

\_ كانت امها انجليزية الاب ، روسية الام ، والاجدر اذن ان نعدها روسية . وقد ولدت نللي في خارج روسيا .

ــ اذن لقد سافرت امها مع زوجها الى الخارج ؟

قالت العجوز ذلك ، فاذا بنللي يحمر وجهها احمراراً شديداً على حين فجأة ، فما لبثت آنا آندريفنا ان ادركت ان لسانها زل ، فارتعشت من النظرة الغاضة التي رشقها بها زوجها ، لقد حدق اليها بنظرة قاسية ، وتحول نحو النافذة ثم قال وهو يلتفت فجأة الى آنا آندريفنا :

ان رجلاً شريراً جباناً قد غرر بأمها ، فتركت بيت ابويها وسافرت مع عشيقها الى الخارج وعهدت اليه بمال ابيها ، وقد اغتصب العشيق ذلك المال بالحيلة : مضى بالفتاة الى الخارج ، وهناك سرقها وهجرها ، وكان هناك فتى شهم بقى الى جانبها ، وساعدها الى ان مات ، فلما مات ، منذ سنتين ، عادت الى ابيها ، أليس هذا ما قصصته على يا فانيا ؟

طرح العجوز على هذا السؤال بلهجة قاطعة ، وكانت نللي قد بلغت غاية الاضطراب ، فنهضت وهمت ان تتجه الى الباب ، فقال لها العجوز وهو يمد يده اليها اخيراً:

ـ تعالى الى هنا يا نللى ، اجلسى هنا ، الى جانبي ٠

وانتحنى فقبلها فى جبينها ، وداعب رأسها برفق ، واخذت نللى ترتعش ، ولكنها سيطرت على نفسها ، وكانت آنا آندريفنا تنظر الى نيقولا سر جتش يلاطف اليتيمة ، وقد امتلأت نفسها حناناً ، وفاضت بالامل المشرق ، قال العجوز منفعلاً ، وهو مايزال يدغدغ رأس نللى ، ولايتردد عن قذفنا بهذا التحدى :

ـ انا اعرف یا نللی ان ذلك الرجل الشریر الذی لا خلاق له قد ضیع امك ، واعرف ایضاً ان امك كانت تحب اباها و تحترمه ٠٠

قال ذلك وصعدت الى خديه الشاحبين حمرة خفيفة • وكان يتحاشى ان ينظر الينا •

فقالت نللی خجلة ، ولکن علی حزم ، وهی تحاول ان لاتری احداً : ــ کانت امی تحب جدی اکثر مما کان جدی یحبها .

فسألها العجوز بخشونة ، وقد اصبح لا يسيطر على نفسه اكثر من طفل ، وكان كأنه يشعر بخجل من نفاد صبره :

\_ كىف عرفت ذلك ؟

فقالت نللي بلهجة مفاجئة :

ــ انا اعرف ذلك . لقد رفض ان يستقبل امي ، و .. طردها .

لاحظت ان نيقولا سرجتش كان يريد ان يقول شيئًا ، ان يجيب مثلاً بأن العجوز اذا رفض استقبال ابنته فانما تدفعه الى ذلك اسباب هامة. ولكنه نظر الينا وسكت ٠

وسألتها آنا آندريفنا التي اصرت فجأة على الاستمرار في الحديث في هذا الاتحاه :

ـ واین سکنتما حین رفض جدك ان براكما ؟

فقالت نللي:

حين وصلنا اخذنا نبحث عن جدى فى كل مكان ، ولكننا لم نعشر عليه ، وقد قالت لى امى ان جدى كان فى الماضى غنيا جداً ، وانه كان يريد ان يبنى مصنعاً ، ولكنه اصبح الآن فقيراً ، لان الرجل الذى سافرت معه امى قد اخذ من جدى ماله كله ولم يرده اليه ، ان امى نفسها هى التى قالت لى ذلك ،

\_ هم +++

هذا كل ما دمدم به العجوز • وتابعت نللي كلامها تقول ، وقد اخذت تتحمس شيئًا فشيئًا ، وبدا عليها انها تريد ان تردَّ على نيقولا سرجتش مع انها تتوجه بكلامها الى آنا آندريفنا ، تابعت كلامها تقول :

ـ وقالت لي أمي أيضاً ان جدى كان غاضباً علمها اشـد الغضب ، وانها مذنبة في حقه ، وانها ليس لها في الدنيا سواه • وكانت تبكي وهي تقول لى ذلك • قالت لى قبل ان نصل : « انه لن يغفر لى انا ، ولكن قد يحب ك حين يراك ، فيغفر لى من اجلك » • كانت امي تحسى كثيراً ، وكانت تقبلني وهي تقـول لي هذا الكلام ، وكانت تخـاف جداً من انها ستراه ٠ وقد علمتني ان اصلي من اجله ، وكانت تصلي من اجله هي ايضاً • وقصت على ً كيف كانت تعيش في الماضي مع جدى ، وكيف كان يحبها كثيراً ، اكثر من اي شيء في الحياة • كانت في المساء تعزف له على البيانو ، او تقرأ له ، وكان يقبلها ويقدم اليها الهدايا ، حتى انهما تخاصما ذات یوم ، و هو یوم عید میلاد امی ، لان جدی کان یظن ان امی لا تعرف الهدية التي سيقدمها لها ، في حين ان امي كانت تعرفها منذ مدة طويلة : كانت امى تريد ان تكون الهدية قرطين ، ولكن جدى تعمد ان يوهمها بأن هديته اليها ستكون حلية مما يزين به الصدر ، فلما جاءها يوم العد بالقرطين ، فلاحظ انها كانت تعرف ذلك ، زعل منها ، وظل لا يكلمها نصف يوم بكامله • ولكنه جاء بعد ذلك من تلقاء نفســه ، فقبلها وطلب منها ان تسامیحه ٠

انساقت نللی فی روایة قصتها ، وصعدت الی خدیها الشاحبین حرة ، کان واضحاً اذن ان الام قد حدثت ابنتها غیر مرة عن ایامها الخوالی السعیدة ، کانت ، وهی جالسة من رکن من قبوها ، تعانق ابنتها الصغیرة و تقبلها ( وهذه هی السلوی الوحیدة التی بقیت لها ) و تبکی علیها لا تقدر

الاصداء القسوية التي تثيرها قصصها في هذا القلب الحساس الى درجة المرض ، الناضيج قبل الاوان ، قلب طفلتها . .

و لكن نللى التى استسلمت لذكرياتها استسلاماً تاماً فاءت الى نفسها فحبأة ، فألقت حولها نظرة حذرة ، وتوقفت عن الكلام ، وقطب العجوز ما بين حاجبيه ، وعاد ينقر المائدة بأصابعه ، وترقرقت دمعة صغيرة في عين آنا آندريفنا ، فجففتها بمنديلها في صمت ،

واستأنف نللي تقول بصوت أصم :

\_ كانت أمى مريضة جداً حين وصلنا الى هنا • كانت مصدورة •

وظللنا نبحث عن جدى مدة طويلة ، فلم نستطع ان نعثر له على اثر • وكنا قد استأجرنا ركنا ً في قبو •

فهتفت آنا آندريفنا :

ـ تعيش في ركن من قبو ، وهي مريضة بهذا المرض أ فأجابت نللي :

\_ نعم • فقد كانت أمى فقيرة •

ثم أضافت بحماسة:

\_ وكانت أمى تقول لى ان الفقر ليس خطيئة ، وانما الخطيئة ان بكون المرء غنياً فيهين الآخرين ٠٠ وان الله يعاقبها على ما جنت يداها ٠

\_ سكنتما في فاسيلي أوستروف ، عند بوبنوفا ، أليس كذلك ؟

طرح العجوز هذا السؤال ، وهو يلتفت نحوى ويحاول ان يتكلم بلهجة لا تدل على شيء من الاهتمام • طرح هذا السؤال كما لو كان يزعجه ان يظل جالساً معنا دون ان ينطق بكلمة •

فأجابته نللي بقولها:

\_ بل سكنا اول الامر في متشكانسكايا •

ثم استأنفت تقول بعد ان صمتت لحظة :

.. كان المكان مظلماً رطباً ، فاشتدت وطأة المرض على أمى ، ولكنها كانت لا تزال تنهض من فراشها ، كنت اغسل لها غسيلها ، وكانت تبكى ، وكان يسكن معنا امرأة عجوز هى ارملة ضابط فى الجيش ، وموظف محال على المعاش يعبود الى البيت ثميلاً فيصرخ ويملأ البيت ضجيجاً كل ليلة ، كنت اخاف منه ، فكانت امى تأخذنى الى سريرها ، وتضمنى اليها ، وكانت هى نفسها ترتعد خوفاً حين يعبود دلك الموظف فيأخذ يصرخ ويشتم ، وقد اراد ذات يوم ان يضرب أرملة الضابط التى كانت عجوزاً هرمة تتوكأ على عصا ، فأشفقت امى عليها ، ودافعت عنها ، فضرب الرجل امى ، فهجمت أنا عليه ،

هنا توقفت نللي عن الكلام ٠٠ ان هذه الذكرى تهزها هزآ قوياً ٠ واخذت عيناها تلتمعان ٠

صرخت آنا آندریفنا وقد اسرتها هذه القصة وکانت لا تتحول بیصرها عن نللی التی کانت تتوجه بالکلام الیها خاصة ، صرخت تقول :

- يا رب يا رب !٠٠

وتابعت نللي كلامها :

عند نذ خرجت امى من البيت واخذتنى معها • كان ذلك اثناء النهار • فظللنا نمشى فى الشارع حتى المساء • كانت امى لا تنقطع عن البكاء ، وكانت تمسك بيدى • ظلت طوال الوقت تحدث نفسها وتقول لى : « يجب ان تبقى فقيرة يا نللى ، اياك ان تصغى بعد موتى الى احد ، اياك ان تصدقى بعد موتى الى احد ، اياك ان تصدقى بعد موتى شيئًا • لا تذهبى الى احد ، ظلى وحيدة ، فقيرة ، واعملى ، فان لم تجدى عملاً ، فتسولى • • ولكن لا تذهبى اليهم ابداً » • وفيما نحن نجتاز احد الشوارع عند هبوط الليل ، صرخت امى فجأة : وفيما نحن نجتاز احد الشوارع عند هبوط الليل ، صرخت امى فجأة : وقيمة ، قازور ، آزور » ، فاذا بكلب كبير أمعط يجرى نحو امى نابحاً ، ويرتمى

عليها • اصفرت امى اصفرارا شديداً ، وصرخت ، وركعت على ركبتيها المام شيخ طويل كان يسير متوكناً على عصاه وهو ينظر فى الارض • كان ذلك الشيخ هو جدى • كان نحيلا نحولاً شديداً ، وكان يرتدى اسمالاً خلقة بالية • هذه هى المرة الاولى التى رأيته فيها • وقد ذعر هو ايضاً ، وامتقع وجهه ، فلما رأى أمى راكعة أمامه تمانق ساقيه ، خلص ساقيه منها ، و وفعها ، و ضرب بعصاه الرصيف ، وابتعد سسرعاً • و بقى آزور • وكان آزور يش ويلعق وجه امى • ثم ركض وراء جدى ، وامسكه من طرف ردائه وشده الى وراء ، ولكن جدى ضربه بعصاه • وعاد الينا آزور مرة اخرى ، ولكن جدى ناداه ، فمضى اليه وهو ما يزال يئن • ظلت المى على الارض ، كأنها ميت ، والتف الناس حولنا ، وجاء رجال الشرطة • كنت انا ابكى واحاول ان انهض امى • ونهضت امى اخيراً ، فألقت من حولها نظرة ، ثم سارت تتبعنى ، فقدتها الى البيت • ولقد ظل الناس مدة طويلة ينظرون الينا وهم يهزون رءوسهم •

توقفت نللي عن الكلام لتتنفس وتسترد قواها • كانت شاحبة شديدة الشيحوب ، ولكن عينيها تلتمعان بعزم قوى • كان واضحاً انها قررت اخيراً ان تقول كل شيء • بل لقد كان فيها عندئذ شيء من التحدي •

قال نيقولا سرجتش بصوت متعشر مكفهر:

\_ لقد اهانت امك اباك ، وكان من حقه ان يدفعها • فأجابت نللي بلهجة نافذة :

\_ ذلك ما قالته امى ٠٠ كانت تقول لى ونحن عائدتان الى البيت: « هذا هو جدك يا نللى ٠٠ لقد اجرمت فى حقه ، فلعننى ، والله يعاقبنى الآن على ما اقترفت يداى من اثم » • وظلت امى تردد هذا الكلام طوال ذلك المساء ، وطوال الايام التى اعقبته ، ظلت تردد ، فى كل لحظة • كان يخيل الى المرء حين يسمعها تتكلم انها فقدت عقلها • .

كان العجوز صامتاً لا يقول شيئاً . وسألتها آنا آندريفنا التي ما فتئت تبكي بكاء صامتاً:

\_ وبعد ذلك غيرتما المسكن ؟

- فى تلك الليلة اشتدت وطأة المرض على امى • ووجدت لها امرأة الضابط مسكناً عند بوبنوفا ، ذهبنا اليه لنقيم فيه بعد يومين • فلما وصلناه رقدت امى فى فراشها ثلاثة اسابيع ، وكنت انا اعنى بها ، ولم يبق معنا شىء من مال ، فساعدتها امرأة الضابط ، وساعدنا ايفان السكندرتش •

اضفت موضحاً:

ـ صانع التوابيت ٠

ــ وحین نهضت امی من فراشها وبدأت تسیر علی قدمیها ، حدثتنی عن آزور •

وقطعت نللی کلامها ۰ لقد سر العجوز ان ینصرف الحدیث الی آزور ۰ فسألها و هو یزید استلقاء علی مقعده کأنه یرید ان یخفی عنا وجهه:

ـ ماذا قالت لك عن آزور ؟ فأجابت نللي :

- كانت لا تنفك تتحدثنى عن جدى • كانت وهى مريضة لا تزيد على ان تكلمنى عنه ، وكذلك اثناء الهذيان • ولما اخذت تتحسن صحتها ، عادت فقصت على كيف كانت تعيش فى الماضى • • وروت لى قصة آزور فقالت : ذات يوم ، فى القرية ، رأت عدداً من الصبية يجرون هذا الكلب بحبل ليلقوم فى النهر • فأعطتهم بعض المال تفتديه • وحين رأى جدى آزور ضحك كثيراً • ولكن آزور هرب • فأخذت أمى تبكى • وخاف عليها جدى ، فقال انه سيدفع مائة روبل لمن يعيد اليه آزور • وعادوا اليه عليها جدى ، فقال انه سيدفع مائة روبل لمن يعيد اليه آزور • وعادوا اليه

بعد یومین بالکلب ، فدفع جدی مائة روبل ، ومنذ ذلك الیوم اخذ یحب آزور ، و کانت امی تحب آزور حباً شدیداً ، حتی انها کانت تضمه الیها فی سریرها، وقد قصت علی آمی ان آزور کان فی الماضی یطوف السوارع مع ممثلین هزلیین ، وانه کان یعرف کیف یشهر السلاح ، و کیف یحمل علی ظهره قرداً ، و کیف یقلب بندقیة ، و کیف یقوم بأشیاء کثیرة اخری، وحین ترکت امی جدی ، احتفظ جدی بآزور ، فکان یجره معه حیثما ذهب ، لذلك حین رأت امی آزور فی الشارع ایقنت فوراً ان جدی معه،

كان العجوز يأمل ان يكون الكلام على آزور فرصه للابتعاد عن الموضوع ، فلما رأى ان ذلك لم يتحقق ، ازداد جمودا ولم يطرح بعد ذلك سؤالاً .

سألتها آنا آندريفنا:

\_ ألم ترى جدك بعد ذلك ؟

- بل رأيته و رأيته مرة اخرى حين اخذت تتحسن صحة امى و كنت ذاهبة لشراء شيء من الخبز ، فرأيت رجلاً يسير مع آزور ، فلما نظرت اليه عرفت انه جدى و فلطوت بالحائط لأدع له ان يمر و فنظر الى طويلا ، وخفت منه ، ثم مضى وقد عرفنى آزور ، فاخذ يقفز من حولى ، ويلحس أصابعى واشتريت الخبز ، وقفلت راجعه الى البيت ، وفيما أنا التفت الى وراء ، رأيت جدى يدخل دكان الخباز ، فقلت فى نفسى : لا شك انه دخل اليه ليطرح عليه بعض الأسئلة ، فازداد خوفى وحين وصلت الى البيت لم احدث امى بشيء مما وقع ، نخافة ان تمرض مرة اخرى و ولم اذهب فى الغد الى دكان الخباز و بل ادعيت تمرض مرة اخرى و وحين ذهبت اليه بعد غد ، لم اصادف احداً ، ولكننى كنت خائفة جداً و حتى لقد كنت اركض باقصى سرعة و ذهبت الى الخباز فى اليوم الذى بعده و ففيما انا انعطف عند الناصية ، رأيت جدى

و آزور امامی • فهربت • ومضیت فی شارع آخر • ودخلت الی الحیاز من باب غیر الباب الاول • ولکننی اصطدمت به مرة ثانیة علی حین فجأة • فبلغت من شدة الحوف اننی تسمرت فی مکانی لا استطیع حراکا • فنظر الی طویلا کالمرة الماضیة ، ثم داعب رأسی ، وتناول یدی ، وسار بی • وتبعنا آزور یحرك ذنبه • لاحظت عند ثذ ان جدی کان لا یقوی علی الانتصاب بقامته • فكان یتکی ٔ علی عصا ، و کانت یداه تر تعشان • • • وقادنی الی بائع فی الناصیة یبیع فی الشارع حلوی و تفاحاً ، فاشتری لی حلوی فی شكل دیك وسمكة ، واشتری تفاحة • وحین مد یده الی محفظته لیخرج منها النقود کانت تر تجف ار تجافاً شدیدا ، حتی لقد سقطت من بین اصابعه قطعة خمس کوبیکات • فتناولتها من الارض ، ومددتها الیه ، ولکنه اعطانیها مع الحلوی ، ولاعب شعری • • کل ذلك دون ان یقول کلمة واحدة • ثم مضی • •

فعدت الى البيت ، فقصصت على امى كل شىء ، وقلت لها اننى خفت من جدى فى اول الامر ، واننى كنت اختبىء حين اراه ، فلم تصدقنى امى بادىء ذى بدء ، نم بلغت بعد ذلك من فرط السرور انها ظلت طوال ذلك المساء تطرح على السؤال تلو السوال ، وهى تعانقنى وتبكى ، ولما فرغت من قص كل شىء عليها ، قالت ان على آن لا اخاف من جدى ابدا بعد الآن ، فانه يحبنى ، ما دام قد جاء عامداً ليرانى ، وطلبت الى آن اكون لطيفة معه ، وان اكلمه ، وفى صباح الغد ارسلتنى عدة مرات ، رغم اننى قلت لها ان جدى لا يأتى الا فى المساء ، وكانت تسير ورائى ، وتختبىء عند ناصية الشارع ، وفى اليوم الذى بعده لم يأت جدى ايضاً ، وكانت السماء تمطر فى تلك الايام ، فأصاب امى برد لخروجها معى ، واضطرت أن تلزم فراشها من جديد ،

وجاء جد ى بعد ثمانية ايام ٠ فاشترى لي سمكة وتفاحة ايضاً ،

ولكنه لم يكلمني ابدأ • فلما مضي ، تبعنه دون ضحة ، لانني قررت ان اعرف اين يسكن ، لاقول ذلك لامي ، سرت في اثره على الطرف الآخر من الشارع ، حتى لا يراني • كان يسكن في مكان بعيد ، لا في ذلك المكان الذي انتقل اليه بعد ذلك ومات فيه ، بل في شارع اشجار البطم ، في الدور الرابع من بيت كبير • وعدت الى البيت متأخرة • فوجدت امي قلقة اشد القلق ، لأنها لا تعرف اين كنت ، فلما قلت لها اين كنت ، عادت ففرحت كثيراً ، وقررت ان تذهب اليه في الغد • ولكنها فكرت غداً في الامر ، فخافت ان تذهب اليه ، وظلت تتردد ثلاثة ايام ، نادتني بعدها وقالت لى : « اسمعى يا نللي ، انا الآن مريضة ، ولا اريد ان اخرج من الست ، ولكنني كتبت رسالة الى جدك ، فاذهبي اليه ، وأعطيه الرسالة • وراتبيه وهو يقرأ الرسالة ، وانتبهي الى ماسيقوله وما سيفعله • ثم اركعي على ركبتيك ، وقبليه ، واسأليه ان يغفر لأمك ٠٠ » . كانت امي تيكي كثيراً وهي تقلني ، ورسمت على اشارة الصليب قبل ان اذهب ، وصلت، واركعتني على ركبتي امام الايقونة معها ، ثم شيعتني الى باب المنزل رغم مرضها ، وحين التفت الى وراء ، وجدتها ما تزال عند الباب تشيعني بنظراتها •

وصلت الى بيت جدى ، وفتحت الباب ، كان المزلاج مرفوعاً ، فرأيت جدى جالساً الى مائدته يأكل خبزاً وقليلاً من البطاطس ، ورأيت آزور الى جانبه ينظر اليه ويحرك ذيله ، فى ذلك المنزل ايضاً ، كانت النوافذ ضيقة مظلمة ، ولم يكن ثمة الا مائدة وكرسى واحد ، كان جدى يعيش وحيداً ، ودخلت ، فبلغ جدى من فرط الخوف ان وجهه اصفر اصفراراً شديداً ، وأخذ يرتعش ، أما أنا ، فلم أقل شيئاً ، وانما اقتربت من المائدة ، ووضعت عليها الرسالة ، فلما رأى جدى الرسالة ، غضب من المائدة ، ووضعت عليها الرسالة ، فلما رأى جدى الرسالة ، غضب

SS

غضباً شديداً ، ونهض فجأة ، فتناول عصاء وهزها فوق رأسى ، ولكنه لم يضربنى • ثم جر "نى الى المدخل ، ودفعنى الى خارج ، فما كدت أهبط بضع درجات من السلم حتى رأيته يفتح الباب ، ويقذف الى " بالرسالة غير مفضوضة •

عدت الى البيت • وقصصت على امى كل شىء • فلزمت فراشها من جديد •

# الفصل الثامن

تلك اللحظة دوى رعد شديد ، وتساقطت على زجاج النوافذ قطرات من المطر ، وغرقت الغرفة في الظلام • فرسمت العجوز على نفسها اشارة الصليب كأنها خائفة ، ونهضنا جميعاً على حيين



فجأة • قال العجوز وهو يلقى نظرة على النوافذ:

ـ سينقضى الرعد بعد قليل ٠

ثم نهض وأخذ يذرع الغرفة جيئة وذهاباً • كانت نللي تتابعه ببصرها • وكانت في حالة من الاضطراب الشديد • لاحظت عليها ذلك • ولكنها كانت تتحاشى ان تنظر الى •

سألها العجوز وهو يعود فيجلس على مقعده :

ـ وبعد ؟

فألقت نللي حولها نظرة خائفة •

ـ ألم ترى جدك بعد ذلك ؟

ــ بلي ، رأيته •

اكملي حديثك يا حلوتي ، نعم نعم ، اكمليه ٠

فاستأنفت نللي سرد قصتها:

ـ خلال ثلاثة اسابيع لم ار جدى ، الى ان جاء الشتاء ، جاء الشتاء ،

وهطل الثلج • وحين لقيت جدى مرة اخــرى في ذلك المكان نفســه ، سررت كثيراً ٠٠ لان امي حزنت اشد الحزن لانقطاعه عن المجيء ٠ فلما رأيته تعمدت ان انتقل الى الرصيف الآخر ، ليظن انني اهــرب منــه ٠ والتفت ورائي فرأيته يحث الخطي ليلحق بي ، ثم اخذ يركض صارخاً: « تللي نللي »• وكان أزور يركض ايضاً وراءه • فرق قلبي لهذا المشهد ، ووقفت + اقترب جدى وتناول يدى ، وسار بى ، فلما لاحظ اننى ابكى ، توقف ، ونظر الى وانحنى على يقبلني. فلاحظ عندئذ أن حذائي باليان، فسألنى أليس عندى غير هذين الحذاءين • فأسرعت اقول له ان امى ليس معها نقود البتة ، وأن سكان البيت الذي نيحن فيه يتصدقون علينا بطعامنا شفقة ورحمة • فلم يقل جدى شيئًا ، ولكنه قادني الى السوق ، فاشترى اشتجار البطم • وقد دخل قبل ذلك الى دكان من الدكاكين فاشترى لى فطيرة وقطعتين من الحلوى ، فلما وصلنا الى البيت ، امرنى بان آكل الفطيرة ، واخذ ينظر الى وأنا آكلها ، حتى اذا فرغت منها ، اعطاني قطعتي الحلوى • وقد وضع آزور قائمته على المائدة يريد ان يأكل من الفطيرة ، فأعطيته لقمة ؟ فضحك جدى ، ثم جذبني اليه ، وداعب رأسي • وسألني هل تعلمت شيئًا ، وما الذي اعرفه ، فذكرت له ما اعرفه • فأمرني ان آتي اليه في الساعة الثالثة من كل يوم ، ليعطيني دروساً • ثم طلب مني ان انظر من خلال النافذة ، الى ان يأمرني بالالتفات ، ففعلت ، ولكنني التفت اثناء ذلك خلسة فرأيته يفتق زاوية وسادته ويخرج منها اربعة روبلات من الفضة • ثم جاء بها الى وقال: « هنذه لك وحدك » • وهممت أن آخذها ، ولكنني فكرت في الامر ، فقلت له : « اذا كانت لي وحدى ، فلن آخذها » • فاذا هو يغضب فجأة ، ويصرخ بي : « كما تريدين ، خذيها واذهبی ، • ولم يقبلني قبل ان اذهب •

فلما وصلت الى البيت قصصت على امى كل شىء • ولكن صحة أمى كانت تسوء شيئًا فشياً • وكان ثمة طالب من طلاب الطب يتردد الى صانع التوابيت ، فكان يعالج امى ، ويجرعها بعض الادوية •

وصرت اذهب الى جدى احياناً كثيرة : فلقد امرتني امي بذلك . واشترى جدى نسخة من الانجيل وكتاباً في الجنرافيا • واخذ يعطني دروساً • كان يعدد لي بلاد الدنيا • ويحدثني عن سكانها • ويذكر لي أسماء البحار • ويقص على أحداث التاريخ • ويروى لي كيف غفر لنا المسيح جميعاً • وكان يفرح حين ألقى عليـه بعض الأسئلة • فأخـذت اطرح عليه استلة كنيرة • فكان يروى لي كل شيء ، وكان يكلمني في كثير من الاحيان عن الله • وكنا في بعض الاحيان نلاعب آزور بدلا من ان ندرس • وكان أزور قد اخذ يحيني كثيراً • حتى لقد علمته كيف يقفز فوق عصا ، فكان جدى يضحك ويلاعب شعرى . كان جدى لا يضحك الا نادراً • وكان في بعض الايام يتكلم كثيراً • ثم يصمت فحاًة ، ويظل جالساً كأنه نائم ، مع بقاء عينيه مفتوحتين • وكان يبقى على هذه الحال حتى المساء • وكان وجهه يتبدل في المساء تبدلاً غريباً ، فيصبح مخيفاً ، ويظهر فيه هرم شديد • وكنت اصل في بعض الاحيان فأراء جالساً على كرسيه يفكر ، ولا يسمع شيئاً ، وقد رقد آزور قربه • فكنت انتظر وانتظر ، ثم اسعل ، فما ينظر الي من فانصرف عائدة ، وكانت امي تنتظرني في البيت على سريرها • وكنت اقص عليها كل شيء فاظل اقص عليها الى ان يهبط الليل • وتظل هي تصغي الى ما أرويه لها عن جدي : ما فعله في ذلك اليوم ، الحكايات التي حكاها لي ، الدرس الذي اعطانيه. وحين كنت اذكر لها انني جعلت آزور يثب فوق العصا ، وان جــدى ضحك ، كانت تأخذ تضحك هي ايضاً ، وتظل تضحك مدة طويلة ، فرحة كل الفرح ، حتى لقد كانت تستعيدني ما قلت + ثم تأخذ تصلي + وكنت أتسامل دائماً: « كيف يمكن ان تحب امي جدى ، وان

لا يبحبها هو » • وحين ذهبت الى جدى فى المرة التالية ذكرت له كيف ان امى تحبه كثيراً • فأصغى الى كلامى حتى النهاية ، غاضباً مقطباً ، دون ان يقول شيئاً • ثم سألته لماذا تحبه امى كل هذا الحب ، ولماذا تسألنى دائماً عنه ، فى حين انه لا يسألنى هو عنها ابداً ، فغضب جدى ، وطردنى، فلبثت لحظة وراء الباب ، فاذا الباب يفتح ثانية ، واذا جدى ينادينى اليه ، ولكنه ظل غاضباً لا يقول شيئاً • فلما اخدنا نقرأ فى الانجيل ، عدت أسأله مرة اخرى لماذا لا يريد ان يعفو عن امى مع أن المسيح يقول : أسأله مرة اخرى لماذا لا يريد ان يعفو عن امى مع أن المسيح يقول : قائلاً ان المى هى التى علمتنى ان اقول هدذا الكلام ، ثم دفعنى خارج الغزفة مرة ثانية وهو يأمرنى ان لا اعود اليه بعد اليوم ابداً • فقلت له الغزفة مرة ثانية وهو يأمرنى ان لا اعود اليه بعد اليوم ابداً • فقلت له اننى انا ايضاً لا احب ان اعود اليه ، ومضيت • • • وفى اليوم التالى ترك جدى مسكنه وانتقل الى مسكن آخر •

قال نيقولا سرجتش وهو يلتفت نحو النافذة :

۔ ألم أقل ان المطر سينقطع ؟ هو ذا انقطع ، وها هي ذي الشمس تظهر ، هل ترى يا فانيا ؟

فنظرت اليه آنا آندريفنا نظرة مترددة ، ثم التمع الاستياء فجأة فى عين العجوز الطبية ، وكانت الى ذلك الحين ناعمة • وتناولت يدى نللى دون أن تنبس بكلمة وأجلست الفتاة الصغيرة على ركبتيها •

ثم قالت لها:

ــ تكلمى يا ملاكى ، قصى على ، سأصغى اليك ، اما الذين قست قلوبهم ...

ولم تكمل جملتها ، بل أخذت تبكى • فألقت الى اللي نظرة سائلة ، وبدت حائرة مذعورة • ونظر الى العجوز هازاً كيفيه ، ثم تحول عنى فوراً •

ـ ما قيمـة المعطف في مثل ذلك الجو البـارد! ما اكثر ما تحملت يا صغيرتي التعيسة! ثم ماذا فعل جدك ؟

اخذت شفتا نللى ترتعشان • ولكنها بذلت جهداً جباراً من اجل ان تسيطر على نفسها • واردفت تقول :

ـ عاد في المساء بعد إن ساد الظلام ٠ فلما هم ان يدخل بيسه ٢ اصطدم بي ٠ فصرخ قائلاً : « من هنا ؟ » فأجبته « انا » ٠ كان يعتقد انسى انصرفت منذ مدة طويلة ٠ فلما رأى انسى مازلت واقفة ، دهش كثيراً ، وظل واقفاً امامي زمناً • وفجأة ضرب السلم بعصاء • واسرع يفتح الباب • ثم عاد بعد دقيقة يحمل نقوداً من نحاس كانت كلها قطعاً من ذات الخمس كوبيكات ، فألقاها على السلم ، وهو يقولى لى : « خذى ! هذا كل ما بقى لى • وقولى لأمك انني العنها • » ثم اغلق البـــاب • تدحرجت قطع النقود على السلم ، فأخذت ابحث عنها في الظلام ، ولاشك ان جـــدى ادرك ان النقـود قد تبعثرت واننى اتكلف كثيراً من العناء لالتقاطها ، ففتح الياب وجاءني بشمعة فوجدت النقود بسهولة ، وساعدني جدى في التقاظها ، وقال لى ان مجموعها يبجب ان يكون سبعين كوبك ، ثم مضى • فلما عدت الى البيت اعطيت أمى النقود ، وحكيت لها كل شيء ، فازدادت صحتها سوءاً ، ومرضت انا ايضاً طوال الليل ، وانتابتني الحمي في الغد ، ولكنني كنت لا افكر الا في شيء واحد ، لأنني كنت حانقة على جدى ، فلما نامت امى خرجت ، وسرت في طريقي الى بيت جدى • ولكنني توقفت عند الجسر • وفي تلك اللحظة انما مر ذلك الرجل •

#### قلت:

ــ هو أرشيبوف • سبق ان حدثتك عنه يا نيقولا سرجتش : ذلك الذي كان مع البائع عند بوبنوفا ، وكيلت له الضربات • كانت تلك اول مرة تلقاه فيها نللي •

### واستأنفت نللي تقص حكايتها :

\_ فاستوقفته و وسألته ان يعطيني روبل فضة و فنظر الى وسألنى : « روبل فضة ؟ » فقلت : « نعم » ، فأخذ يضحك وقال لى : « تعالى معى » لم اكن اعرف أيجب ان اذهب معه أم لا و وفجأة اقترب عجوز قصير يضع على عينيه نظارتين ذهبيتين ، وكان قد سمع اتنى اطلب روبل فضة ، فاتحنى على وسألنى لماذا أطلب هذا المبلغ و فقلت له ان أمي مريضة ، وانها في حاجة الى هذا المبلغ لتشترى دواء و فسألنى اين نسكن ، وسجل المنوان ، واعطاني ورقة روبل و اما الآخر ، فانه حين رأى العجوز القصير ، مضى في سبيله ، ولم يطلب منى بعد ذلك ان اذهب معه وفدخلت احدى الدكاكين ، وابدلت الروبل قطعاً نحاسية ، لففت ثلاثين كوبك منها بورقة ، محتفظة "بها لامي ، وتركت السبعين الاخرى بيدى، وذهبت الى جدى و فلما وصلت فتحت الباب و وقفت في العتبة وهززت يدى ، ورميت له النقود و فتدحرجت على أرض الغرفة و ثم قلت له : «هذه نقودك و ان امي ليست في حاجة اليها ما دمت تلمنها » و ثم صفقت الباب و وليت هاربة و

كانت عينا نللي تلتمعان • ورشقت العجوز بنظرة متحدية •

قالت آنا آندریفنا ، دون ان تنظر الی نیقولا سرجتش ، و هی تشد نللی الی صدرها :

ــ ذلك ما كان يجب ان تفعليه ٠٠ ذلك ما كان يحجب ان تفعليه : لقد كان جدك امرءًا شريراً قاسياً ٠

همهم نيقولا سرجتش:

-- هم ++

وسألتها آنا آندريفنا ، نافداً صبرها :

2

- ـ وبعد ذلك + وبعد ذلك ؟
- \_ بعد ذلك لم اذهب الى جدى ولا جاء هو ليرانى •
- \_ وما الذي حدث لكما انت وامك ؟ آه يا رب ٠٠ ما أشقاهما!
- ـ كانت صحة أمى تزداد سوءًا واصبحت لا تنهض من فراشها الا نادرًا •

قالت نللي ذلك واخُذ صوتها يرتعش ، ويتكسر ، ثم تابعت حديثها: ــ لم يبق في ايدينا نقود ، فأخذت اتسول مع امرأة الضابط • كانت تمضى من بيت الى بيت ، وتستوقف الناس في الشارع ، تسألهم صدقة ٠ هكذا كانت تعيش • وكانت تقول لى انها ليست شحاذة ، وان في يديها اوراقاً 'ذكرت فيها رتبة زوجها وذكر فيها انها فقيرة ، فكانت تبرز هذه الاوراق للناس ، فيتصدقون عليها • وكانت تقول لى ايضاً انه ليس عاراً ان يستجدى المرء جميع الناس • كنت اذن اذهب معها ، وكان الناس يتصدقون علينا ، وهكذا كنا نعيش ، وقد علمت امي بذلك ، لان السكان عَّيروها بانها شحاذة ، ولان بوبنوفا جاءت تقول لها ان من الافضل ان ترسلني اليها بدلا من ان اتسول ٠ كانت قد جاءت قبل ذلك تحمل الى امي بعض المال ، ولكن امي رفضت المال ، فاستغربت بوبنوفا هذه الكسرياء ، وأرسلت الى أمي طعاماً ، حتى اذا حدثتها عنى بذلك في هـذه المرة اخذت امي تبكي وخافت خوفاً شديداً ، فأخذت بوبنوفا تكيل لها الشمتائم • كانت سكرانة • قالت لامي ان ابنتك شحاذة ، انها تتسول مع امرأة الضابط • وفي ذلك المساء نفسه طردت بوبنوفا امرأة الضابط • واخذت امي تبكي حين علمت بكل ذلك ٠ ثم نهضت فارتدت ملابسها ، وامسكت بىدى ، وسارت بى ، وحاول ايفان الكسندرتش ان يمنعها من الخروج ، فلم تطعه ، وخرجنا • كانت امى لا تكاد تقوى على السير ، فكانت تقعد في كل لحظة ، وكنت أسندها • وطلبت الي َّ أن أمضي بها الى

00

بیت جدی ، کان الظلام قد خیم منذ مدة طویلة ، ووصلنا فجأة الی شارع کبیر ، کانت عربات تتوقف امام بیت جمیل ، فینزل منها الناس ، وکانت نوافذ البیت تسطع بالانوار ، وتخرج منها موسیقی ، فوقفت أمی ، وأمسکتنی ، وقالت لی : « نللی ، ابقی فقیرة ، ابقی فقیرة مدی الحیاة ، ولکن لا تذهبی الیهم ، کائناً من کان الشخص الذی قد یدعوك أو یبحث عنت ، انت أیضاً فی وسعك أن تكونی هناك ، غنیة ، بثوب جمیل ، ولکننی لا أرید ذلك ، انهم شریرون قساة ، الیك ما آمرك به : ظلی فقیرة ، اعملی ، اطلبی الصدقة ، فاذا جاءك أحد یرید أن یأخذك الیه ، فقولی له : لا أرید أن أذهب الیك ، » ، هذا ما قالته لی أمی حین کانت مریضة ، وأرید أن أطیعها مدی الحیاة ( أضافت نللی هذا الکلام وهی ترتعش من فرط الانفعال ، وقد احمر وجهها حتی صار بلون الارجوان ) سأظل طوال حیاتی أخدم وأعمل ، اننی أجیء الیكما الآن لاخدم وأعمل ، ولا أرید أن أکون ابنتکما ،

صاحت العجوز وهي تشد نللي الي صدرها:

\_ كفى كفى يا صغيرتى كفى • لقد كانت أمك مريضة حين قالت لك هذا الكلام •

وعقب العجوز يقول بلهجة خشنة:

ـ كانت مجنونة ٠

فأجابت نللي بحرارة :

\_ يجـوز انها كانت مجنونة ، ولكن هـذا ما أمرتنى به ، وهـذا ما سأفعله ماحييت • وبعد أن قالت لى ذلك ، سقطت مغشياً عليها •

صاحت آنا آندریفنا :

ـ يارب يارب ٠٠ مريضة ، في الشارع ، شتاء ً ٠

- وأرادوا أن يقودونا الى قسم الشرطة ، ولكن رجلا من المارة تدخل فى الامر ، وسألنى أين نسكن ، وأعطانى عشرة روبلات ، وأمر سائقه ان يوصلنا الى بيتنا ، وبعد ذلك اليوم ، لم تنهض أمى من فراشها أبداً ، وماتت بعد ثلاثة أسابيع ،

صاحت آنا آندريفنا:

ــ وأبوها ؟ ألم يغفر لها ؟

فأجابت نللي ، وكانت تسيطر على نفسها ولكن فى كثير من العذاب:

- لا ٠٠ نادتنی أمی قبل مونها بأسبوع واحد ، وقالت لی : « اذهبی الی جدك مرة أخیرة ، واطلبی الیه أن یجی الیرانی ویغفر لی ٠ قولی له اننی سأموت خلال ثمانیة أیام ، واننی أتركك للدنیا وحیدة ، وقولی له أیضاً اننی یحزننی أن أموت ٠٠ » فذهبت الیه ، فطرقت الباب ، ففتح ، فلما رآنی أراد أن یغلق الباب رأسا ، ولكننی تشبثت به بكلتا یدی ، وصفق وصحت : « أمی تموت وهی تطلبك ، تعال ٠ » ولكنه دفعنی ، وصفق الباب • فعدت الی أمی ، ورقدت الی جانبها ، واحطتها بذراعی ، ولم أقل لها شیئا • وأحاطتنی أمی بذراعیها أیضاً ، ولم تسألنی عن شی • •

فى هـذه اللحظة أسند نيقولا سرجتش يده على المائدة ، ونهض ثقيلا ، ولكنه بعـد أن شملنا جميعاً بنظرة غـريبة مضطربة ، هوى على مقعده كمن خارت قواه ، وكانت آنا آندريفنا لا تنظر اليه ، وكانت تشد نللى الى صدرها ناشحة ،

- وفى اليوم الاخير ، قبل أن تموت ، وكان ذلك فى المساء ، نادتنى ، وأمسكت بيدى ، وقالت لى : « سأموت اليوم يا نللى » ، وأرادت أن تقول شيئًا آخر ، ولكنها لم تستطع • ونظرت اليها ، فخيل الى انها أصبحت لا ترانى ، ولكنها كانت لا تزال تشد على يدى بيديها ، فسللت

یدی برفق ، وخرجت أركض ، وظللت أركض طوال الطـــریق حتی وصلت الى جدى • فلما رآني نهض رأسا ونظر الى من عبلغ من شدة الرعب انه اصفر اصفراراً شديداً ، وأخل يرتعش • تناولت يده ولم أستطع أن أقول له سوى هذه الكلمة « تموت ، • فجن جنونه فجأة ، وأخذ عصاه ، وركض وراثى ناسياً قبعته ، وكان الجو بارداً ، فتناولت أنا قبعته ووضعتها على رأســه وخرجنا نعدو • كنت أحثه على الاسراع ، وطلبت اليه أن يستأجر عربة لان أمى قد تموت من لحظة الى أخرى ، ولكن لم يكن معه الا سبعة كوبيكات • فاستوقف السائقين وساومهم ، فكانوا يضحكون منه ، ويهزأون أيضاً بآزور • لقد ركض آزور وراءنا • وواصلنا الركض مسرعين • وقد تعب جدى ، فكان يلهث لهاثاً شديداً ، ولا يكاد يستطيع أن يتنفس ، ولكنه ظل رغم ذلك يركض • وفجأة وقع على الارض وتدحرجت قبعته • فأنهضته وأعـدت القبعة الى رأسـه ، وأمسكت بيده أقوده •• ووصلنا قبيل الليل •• ولكن أمي كانت قد مانت • • فلما رآها جدى ميتة ، ضرب كفاً بكف ، وأخذ يرتعش ، وظــل الى جانبها دون أن يقول شيئًا • عندئذ اقتربت منه وتناولت يده ، وصحت به قائلة : « انظر أيها الانسان الشرير ، أيها الانسان القاسي ، انظر الآن ، انظر ٠ ، • فأخذ يصرخ ، وسقط على الارض كالمت •

فرغت نللى من رواية قصتها ، ثم وثبت من مكانها تتملص من عناق آنا آندريفنا ، ووقفت بيننا ، شاحبة الوجه خائرة القوى ، قد بلغت غاية العذاب ، ولكن آنا آندريفنا هرعت اليها ، وضمتها مرة أخرى بذراعيها ، وأخذت تصيح كأنما يوحى اليها :

\_ سأكون أنا أمك الآن يا نللي ، ستكونين ابنتي يا نللي ! •• نعم يا نللي ، فلنذهب ، ولندعهم جميعاً هؤلاء القساة ، هؤلاء الشريرين ! فليعبثوا بالناس ماشاءوا ، حسابهم عند الله ! •• تعالى يا نللي ، فلنذهب ، فلنترك هذا المكان •

لم أرها في منل هذه الحالة يوماً ، وما كنت لاصدق انها يمكن أن تنفعل هذا الانفعال كله • فنهض نيقولا سرجتش عن مقعده ، وسألها بصوت متقطع :

- \_ أين تذهبين يا آنا آندريفنا ؟
- \_ أدهب اليها ، الى ابنتي ، الى ناتاشا .
- قالت ذلك وهي تجر نللي نحو الباب
  - ـ انتظرى ، قفى •
- \_ لافائدة من الانتظار ، يامن قلبه من صخر . لقد انتظرت طويلاً ، وانتظرت هي أيضاً طويلاً . و داعاً!

قالت العجوز ذلك ، ثم استدارت ، وألقت نظرة على زوجها ، فتوقفت مشدوهة ، لقد رأت نيقولا سرجتش أمامها ، قد وضع قبعته على رأسه ، وراحت يداه الخائرتان الضعيفتان تسربلانه بمعطفه بسرعة .

\_ وانت أيضاً • وانت أيضاً • • تأتى معى •

\_ ناتاشا ، أين ابنتي ناتاشا ؟ أين هي ؟ أين ابنتي ؟ أعيدوا الي ً ناتاشا ، أين هي ؟

بهذا هتف صدر الشيخ أخيراً ٠٠ ومددت اليه عصاه ، فتناولها ، وأسرع نحو الباب ٠

صاحت آنا آندريفنا:

\_ لقد غفر لها ء لقد عفا عنها ٠

ولكن الشيخ لم يصل الى العتبة • ذلك ان الباب 'فتح فجأة ، واذا ناتاشا تدخل • • شاحبة ، متقدة العينين ، كأن بها حمى • كان ثوبها متجعداً بلله المطر ، وكان المنديل الذي اسبلته على رأسها قد انزلق الى كتفيها • • وعلى خصلات شعرها المنفوشة كانت تلتمع قطرات كبيرة من ماء المطر • دخلت راكضة ، فلما رأت أباها ، ركعت أمامه ، ممدودة الذراعين اليه •

# الفصل الت اسع

تلقاها بذراعيه! ••





لم يصدق بعد انها معهما ، وأنه يراها ويسمعها ، هي ابنته ، ناتاشك و وعانقت آنا آندرييفنا ابنتها باكية ، وحضت رأسها بصدرها ، وكانت تبدو كمن يوشك أن يغمى عليه في هذا العناق ، وخارت قواها فما تستطيع أن تنطق بكلمة .

## ـ صديقتي ! ٠ حياتي ! ٠ فرحتي ! ٠

بهذا كان يهتف الشيخ بصوت متقطع + كان يمسك بيد ناتاشا ؟

وكعاشق ، كان يتأمل وجهها الشاحب ، النحيل ، الجميل ، الساحر ،

ويتأمل عينيها اللتين تلتمع فيهما الدموع • وكان يردد هتافه « فرحتى ؟ •

ابنتى ! + » ثم يسكت من جديد ، ويأخذ يتأملها كالسكران من النشوة • وقال لنا وهو يبتسم ابتسامة سريعة طفولية ومايزال راكعاً أمامها :

من قال لى انها نحلت ؟ انها نحلت ، صحیح ، انها شاحبة ، صحیح ، ولکن انظروا الیها قلیلاً! هل ترون ما أجملها ! انها أجمل مما كانت أیضاً!

قال جملته الاخيرة هذه ، واضطر أن يسكت رغم أنفه ، تحت وطأة هذا الألم ، النابع من الفرح ، الذي كان يحس انه سيشطر قلبه .

- انهض یا أبت ، انهض یا أبت ، أنا أیضاً أرید أن أقبلك ، - یا حبیبتی ، یا حبیبتی ، یا حبیبتی ! هل سمعت یا آنا کیف تتکلم بلطف !

قال ذلك ثم لفها بذراعيه ، وهو يرتعش • وأضاف :

\_ لا یا ناتاشا ، أنا الذی یجب أن أبقی عند قدمیك ، الی أن یحس قلبی أنك غفرت لی ، اننی لا أستحق مغفرتك یا ناتاشا ، لقد طردتك یا ناتاشا ، ولعنتك ، هل تسمعین یا ناتاشا ؟ لقد لعنتك ، استطعت أن ألعنك! وأنت یا ناتاشا ، کیف صدقت ذلك ؟ ، کان یجب ألا تصدقی ذلك ، أیتها القلب الصغیر القاسی! لماذا لم تجیشی الی ؟ وانك لتعرفین حق المعرفة کیف یمکن أن أستقبلك ، آه یا ناتاشا ، هل تتذکرین کم کنت أحبك ؟ اذن فاعلمی أننی أحبك الآن وأننی ظللت أحبك طوال هذه المدة ، ضعفین ، ألف ضعف ، كان حبك فی دمی! گان یمکن أن أنتزع قلبی من صدری ، وأن ألقیه بین قدمیك! آه یا فرحتی !

ــ قبلنی اذن ، أیها القاسی، فی شفتی ی فی وجهی ، کما تفعل أمی •

هکذا صاحت ناتاشا بصوت ضعیف ألیم تحجبه دموع الفرح •

مده و مانیک أرضاً ، فی مانیک أرضاً هم ها تانیک در کان کات

\_ وفى عينيك أيضاً ، فى عينيك أيضاً • • هل تتذكرين كيف كنت أقبلك فى عينيك يا ناتاشا ؟

ردد العجوز هذا ، بعد عناق طویل عذب ، ثم أردف یقول :

ـ هل كنت تحلمین بنا أحیاناً یا ناتاشا ؟ أما أنا فكنت أحلم بك كل لیلة تقریباً ، كنت تجیئین الی کل لیلة ، وكنت أبكی علیك ، وفی ذات مرة ، رأیتك فی المنام صغیرة جدا ، كما كنت فی العاشرة من عمرك ،

أيام بدأت تتعلمين البيانو: كان لك ثوب صغير قصير ، وحذاءان صغيران

جملان ، وأساور وردية ٠٠ كان لها يدان ورديتان صغيرتان ٠٠ هـل تتذكرين ياآنا ؟ جئت الى م وجلست على ركبتي ، وأحطتني بذراعيك . كيف ظننت أيتها الطفلة الشريرة أنني لعنتك ، واسى لن أستقبلك اذا جئت ؟ • ولكن • • اسمعي يا ناتاشا ، لقد ذهبت نحو بيتك مراراً • • أمك لم تعلم بذلك ، ولا علم به أحد ٠٠ كنت أبقى تحت النوافذ أحياناً ؟ وكنت أحياناً أخرى أنتظر • وفي بعض المرات انتظرت نصف يوم بكامله ، في الشارع ، في أي مكان ، قرب بابك ٠٠ قائلاً لنفسي : لعلها تخرج بعد قليل ، فأراها من بعيد • وفي المساء ، يكون في نافذتك سمعة مستعلة غالبًا ، فما أكثر ماذهبت الى هناك ، لا لشيء الا لأرى الشمعة ، لا لشيء الا لألمح خيالك ، فأباركك مباركة المساء . وانت يا ناتاشا هل باركتني مرة مباركة الليل ؟ هل كنت تفكرين في ؟ هل كان قلبك الصغير يحس انني هناك ، تبحت النافذة ؟ وما أكثر ماصعدت السلم شتاء ، في ساعات متأخرة من الليل! • فكنت أبقى وراء الباب في الظلام ، وارهف أذني ، عسى أن أسمع صوتك ، أو ضحكتك ٠٠ هل يمكن أن ألعنك ، وتلك حالی ؟ وفی ذات مساء ، ذهبت الیك ، وأردت أن أغفر لك ، ولم أنكس على عقبي الا عند الباب ٠٠ آه ٠٠ يا ناتاشا!

قال ذلك ثم وقف ، فأنهضها عن المقعد ، وحضنها الى قلبه ، وقال:

ـ انها هنا ، من جديد ، على قلبى ، أحمدك اللهم على كل شى ، على غضبك وعلى رأفتك ! . أحمدك اللهم على الشمس التى تضيئنا الآن جميعاً بعد العاصفة ، أحمدك اللهم على هذه اللحظة كلها ، اللهم انهم قد أذلونا وأهانونا ، ولكن هانحن أولاء عدنا فالتقينا ، ألا فليظفر الآن أولئك العتاة المتغطرسون الذين حقرونا وأهانونا! ألا فليرجمونا بالحجر ! لاتخشى شيئاً يا ناتاشا ! سأمضى اليهم ، واضعاً يدى بيدك ، وسأقول لهم : «هذه

S

ابنتى الغالية ، هذه ابنتى الحبيبة ، هذه ابنتى البريئية ، التى أهنتموها وأذللتموها مه ولكننى أحبها ، أنا ، أحبها وأباركها الى الابد ، »

قالت ناتاشـا بصوت ضعیف وهی تمد الی ً یدها بینما کان أبوها یقیلها:

\_ فانيا ، فانيا !

لن أنسى ماحييت انها تذكرتني في تلك اللحظة ونادتني •

قال الشيخ وهو ينظر حوله:

ـ أين نللي ؟

وصاحت العِجوز :

ـ نعم أين نللي ؟ لقد تركناها ، هذه الصغيرة العزيزة .

ولكن نللي لم تكن هناك • لقد تسللت خلسة الى حجرة النــوم •

ذهبنا الى هناك جميعاً ، فرأيناها في ركن وراء الباب ، مختفية على خوف .

صاح العجوز :

\_ مابك يا ابنتي ؟

وكان يريد أن يتناولها بذراعيه ، ولكنها ألقت عليه نظرة طويلة ، ثم قالت كالغائبة عن نفسها :

\_ أمى ، أين أمى ؟

ثم صرخت وهي تمد الينا ذراعيها المرتجفتين:

۔ أين أمي ؟

ثم اذا بصرخة فظیعة ، رهیبة ، تخسرج من صدرها • وتشنج وجهها ، وسقطت علی الارض فریسة نوبة مرعبة •

#### r.

# فالرياس كأخسيرة

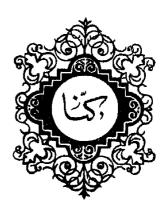

فى منتصف حزيران (يونيه) • الجهو حار خانق • يستحيل على المرء أن يبقى فى المدينة مع الغيهار ، والكلس ، والبيهوت التى تبنى ، والبلاط المحرق ، والهواء المسمم بالروائح •

ولكن ، يا فرحتنا! هذا هو الرعد يدوى ، وأظلمت السماء شيئاً بعد شيء ، وهبت الريح زوابع ذات اعجاج ، وهطلت قطرات كبيرة من المطر على الأرض ثقيلة ، وما هي الا لحظة ، اذ السماء كأنها تنشق ، واذا الأمطار تنزل على المدينة كأنها السيل ، حتى اذا أشرقت الشمس بعد نصف ساعة ، فتحت نافذة غرفتي الصغيرة ، وتنشقت الهواء الطرى مل، رئتي ؛ ففاضت نفسي نشوة ، فأردت أن أدع قلمي ، وأعمالي ، وأن أسرع الى أصحابي هناك في فاسيلي أوستروف ، ولكنني استطعت أن أنتصر على نعسي رغم شدة الاغراء ، فعدت الى أوراقي مقهوراً : يجب أن أنجز عملي مهما كلف الأمر ، ان ناشرى يطالبني بذلك ، ثم انه لن يدفع لى مالاً ، مالم أنجز عملي ، انهم ينتظرونني هناك ، ولكنني في مساء هذا اليوم سأكون حراً ، حراً كالهواء ، وستعوضني هذه السهرة عما لقيت من عناء في اليومين الأخيرين والليلتين الأخريين اذ كتبت ثلاث صفحات ونصف الصفحة!

وهأنذا أنجز عملي أخيراً ، فأرمى قلمى ، وانهض • اننى أحس بألم في ظهرى وفي صدرى ، وان بي لصداعاً • أعرف ان أعصابي في

هذه اللحظة مهتزة أشد الاهتزاز • وخيل الى اننى مازلت أسمع الكلمات الاخيرة التى قالها لى صاحبى الطبيب « لا لا ، ما من صحة يمكن أن تحتمل هذا التوتر كله • مستحيل • ومع ذلك لم يكن ذلك مستحيل حتى الآن • ان رأسى يدور ، ولا أكاد أقوى على الوقوف • ولكن فرحا عظيما ، فرحاً لا نهاية له ولا حدود له ، يملأ قلبى • لقد أنجزت قصتى انجازاً كاملا • وناشرى ، رغم اننى مدين له بمال كثير ، سوف يعطينى ولو شيئا على كل حال ، حين يمسك فريسته بين يديه ، سوف يعطينى ولو خمسين روبلا • وأنا لم أحمل مثل هذا المبلغ منذ مدة طويلة • لسوف أستمتع بالحرية والمال معا ! • وفاضت نفسى حماسة ، فتناولت قبعتى ، وتأبطت منخطوطتى ، ومضيت مسرعا ، عسى أن أجد عزيزنا الكسندر بتروفتش •

ووجدته و ولكنه كان يوشك أن يخرج و لقد عقد منذ لحظة اتفاقاً لا شأن له بالأدب و ولكنه يدر عليه ربحاً وفيراً ، فلما فرغ من تشييع اليهودى القصير الاسمر الذي كان قد مكث معه في حجرته ساعتين كاملتين ، مدا يده الى هاشاً باشاً ، وسألنى بصوته الرخو الأجش عن صحتى ، وأظهر قلقه عليها و انه أحسن الناس طراً ؛ ولست أمزح اذا قلت ان له على فضلاً و هل ذنبه أنه لم يكن في الأدب خلال حياته كلها الا رجلاً من رجال الأعمال ؟ لقد فهم ان الأدب في حاجة الى رجال الاعمال ، وأدرك ذلك في الوقت المناسب و له العزة والمجد ، من ناحية الاعمال طبعاً و

وابتسم ابتسامة عذبة حين علم ان قصتى قد انتهت ، وان الباب الرئيسى فى العدد القادم من مجلته قد هىء اذن ، وأدهشه اننى استطعت أن أنجز شيئًا ، وأخذ ينكت ويمزح بهذا الصدد ، ثم مضى الى صندوقه ليأتينى بالخمسين روبلاً ، وناولنى بانتظار ذلك عدداً من مجلة تناصب

مجلته العداء ، مجلة سميكة تخينة ، ودلنى على بضعة أسطر في فصل النقد منها ، تتحدث عن قصتى الاخيرة .

ونظرت فرأيت ان المقالة بقلم « الناسخ » • انه لا يسبنى فى هذه المقالة ولكنه لا يغمرنى أيضاً بالأزهار: فسررت كل السرور • غير ان « الناسخ » يقول فيما يقول: ان المرء يشم فى مؤلفاتى « رائحة العرق » عنى ان العرق يتصبب منى حين أكتب ، واننى أتكلف جهداً كبيراً ، واننى أسرف فى الصفل والصنعة اسرافاً يغدو منفراً •

فضحكنا أنا والناشر ضحكاً شديداً ، وأعلمته ان قصتى الاخيرة قد كتبت خلال ليلتين ، واننى كتبت قصتى هذه خلال هذين اليومين وهاتين الليلتين ، لو علم بهذا ذلك ألا الناسخ ، الذى يأخذ على افراطى فى التدقيق وبطئى !

\_ ولكن هذا خطأ منك أيضاً يا ايفان بتروفتش ، لماذا تتأخر كل هذا التأخر حتى تضطر الى العمل ليلاً ؟

صحیح ان الکسندر بتروفتش أظرف الناس طراء الا ان فیه ضعفاً:
هو انه یتباهی بأحکامه الادبیة أمام أناس یقد ر هو نفسه انهم یعرفونه
حق المعرفة ، ولکننی لا أحب أن أناقشه فی الأدب ، فتناولت المال وقبعتی،
ونهضت ، کان الکسندر بتروفتش ذاهباً الی بیته الجمیل فی الجزر ، فلما
علم اننی ذاهب الی فاسیلی أوستروف ، تلطف فاقترح أن یوصلنی الی
هناك فی عربته ،

\_ هل تعلم اننى اشتريت عربة جديدة ؟ انك لم ترها بعد • انها جميلة جداً • • ان الكسندرا بتروفتش فرح " بها كل الفرح ، حتى انه ليشعر بنوع من الحاجة الى أن يركب أصدقاء فيها •

واسترسل الكسيندر بتروفتش أثناء الطريق، عدة مرات، في

الحديث عن الادب المعاصر ، انه لايتحرج أمامي ، بل يردد بكل هدو، الآراء التي سمعها مؤخراً من هذا أو ذاك من الكتاب الذين يتق بهم ويحترم أحكامهم ، ويجب أن أذكر في هذه المناسبة انه يتفق له في بعض الاحيان أن يحترم أنسياء غريبة ، ويتفق له كذلك أن يفسد رأياً ينقله ، أو أن يضعه في غير موضعه : فتخرج من ذلك بلبلة مابعدها بلبلة ، وكنت أصغى اليه دون أن أنبس بكلمة ، وأعجب للأهواء الانسان مثلا كان ينبغي تنوعها وما أشد غرابتها ، قائلاً لنفسى : « هذا الانسان مثلا كان ينبغي أن يكفيه جمع المال ، بهدوء ، ولكن لا ، أنه يريد لنفسه المجد أيضاً ، المجد الادبى ، يريد أن يشتهر بأنه ناشر ممتاز ، بأنه ناقد جيد ، »

لقد حاول فی هذه اللحظة أن يعرض علی "بالتفصيل رأياً سمعه منی منذ ثلاثة أيام ، وتناقشنا فيه ، وها هـو ذا الآن يعرضـه علی " رأياً من آرائه ، الا ان نسياناً من هذا القبيل كان يتفق لالكسندر بتروفتش فی كل لحظة ، وجميع أصدقائه يعرفون فيه هذا الضعف البری ، ، ما اعظم سروره الآن ، وهو يخطب ويعظ فی عربته ، ما أعظم رضاه عن نفسه ! انه يدير حديثاً أدبياً متفيهقا ، وان صوته الاجش العذب الهادی اساهم فی اضفاء صفة العلم علی كلامه ، وشيئاً فشيئاً ، انتقل الی لهجة حرة طليقة ، فعبر عن اقتناعه الريبی البری ، بان أدبنا ، وكل أدب بوجه عام ، لايملك أحد من أصحابه شيئاً من الاستقامة أو التواضع ، وانه لم يبق ثمة الا تبادل لطم ولكم ، وقدرت بينی وبين نفسی أن الكسندر بتروفتش يميل حتی الی اعتبار كل كاتب مستقيم صادق شخصاً غبياً ان لم يكن معتوها ، لاستقامته وصدقه ، بديهی ان هذا الرأی ناشی عن ان الكسندر بتروفتش بحروفتش بری و الی أقصی حدود البراء ،

ولكننى لم أصغ اليه • وأنزلنى فى فاسيلى أوستروف • فأسرعت أمضى الى أصدقائى • هذا هو الشارع الثالث هذا هو بيتهم الصغير •

فلما رأتنى آنا آندريفنا لوحت لى باصبعها تسكتنى ، وحركت ذراعيهه نحوى قائلة « هش » ، وذلك حتى لا أحدث ضجة ، وسرعان ما همست° قائلة :

\_ لقد نامت نلمى المسكينة منذ لحظة ، فأناشدك الله لا توقظها! انها ضعيفة جدا ، و نحن قلقون عليها ، قال الطبيب: لا خطر عليها الآن ، ولكن هيا حاول أن تحصل على كلام معقول من صاحبك هذا الطبيب ، الا تستحى يا ايفان بتروفتش ؟ لقد انتظر ناك على العشاء ، بعد أن مفى على غيابك يومان!

\_ قلت لك أول أمس اننى لن أجىء الا بعد يومين ، لان هناك عملاً كان على ً أن أنجزه •

\_ ولكنك وعدتنا بأن تتعشى اليسوم معنا ، فلماذا لم تجىء ؟ لقد نهضت نللى من فراشها خصيصا ، يا لها من ملاك! فحملناها الى الكرسى الطويل ، وكانت تقول: « أريد أن أنتظر فانيا معكم » ، ولكن صاحبنا فانيا لم يظهر! أين كنت تتسكع ؟ آء منكم أيها الغاوون! كانت المسكينة محطمة ، لم أعرف كيف أبث فيها شيئاً من القوة ، ومن حسن الحظ انها نامت ، هذه الطفلة العزيزة ، ثم ان نيقولا سرجتش قد نزل الى المدينة ، وسيعود وقت الشاى ، لقد 'عرض عليه عمل يا ايفان بتروفتش ، ولكن مجرد التفكير في ان هذا العمل سيكون في برم يجمد قلبى ، أين ناتاشا ؟

- فى الحديقة يا عزيزى • اذهب اليها • انها هى أيضاً غريبة • • لا أفهم ماذا بها • آه ما أشد عذابى يا ايفان بتروفتش ! انها تؤكد لى انها سعيدة مسرورة ، ولكننى لا أصدق هذا الكلام • • اذهب اليها ، يا فانيا ، وستقص على بعد ذلك مابها ، سرا • • أليس كذلك ؟

فهرعت الى الحديقة قبل أن تنهي آنا آندريفنا كلامها • هي حديقة

صغیرة تابعة للبیت ، یبلغ طولها عشرین قدماً ، و كذلك عرضها تقریباً ، مخضوضرة فی كل جانب منها : فیها ثلاث شجرات واسعة الفروع ، وبضع سندرات ، وغیاض من اللیلك وزهر الجبل ، وشجرة من أشجار التوت الشوكی فی ركن صغیر ، وطریدتان زرعتا بتوت الفراولة ، ولها ممران متعرجان ، طؤلا وعرضا ، ان العجوز یحب هذه الحدیقة الصغیرة حب العبادة ، ویؤكد ان الفطر لن یلبث أن ینبت فیها ، ونللی خاصة ، أحبت هذا المكان ، فكانوا یحملونها الیه علی مقعدها فی كثیر من الاحیان، اذ لقد أصبحت معبودة البیت كله ، هاهی ذی ناتاشا : انها تقبل علی ابتسامة فرحة ، مادة الی یدها ، ما أشد هزالها وشحوبها ! انها هی أیضاً لم تكد تخرج من المرض ،

- ــ هل أنجزت عملك انجازاً تاماً يا فانيا ؟
  - ـ نعم ٠٠ وأنا الليلة حر تماماً ٠
- ـ الحمد لله ! هل تعجلت الكتابة ؟ هل أساء هذا التعجل الى القصة ؟
  ـ ما حيلتى ؟ على كل حال ، لا ضير ! اننى حين أعمل وأنا فى مثل هذا التوتر النفسى ، أصل الى حالة خاصة ، فيكون ذهنى أصفى ،

مثل هدا التوتر النفسى ، اصل الى حاله خاصه ، فيكون ذهنى اصفى ، ويكون احساسى أعنف وأعمق، وأكون سيد أسلوبى. ان التوتر يحستن كتابته .

\_ فانما ، فانما .

لقد لاحظت ان ناتاشا أصبحت في الايام الاخيرة شديدة الاحتفال بما أحقق من نجاح أدبي ، وبما أصيب من شهرة ، انها تقرأ كل مانشرته منذ عام ، وتسألني في كل لحظة عن مشاريعي المقبلة ، وتتابع ما يكتب من تقد يتناول آثاري ، فيغضبها بعض هذا النقد ، وتصر على أن أبلغ مكانة رفيعة في الادب ، وقد انكشفت رغباتها هذه قوية عنيفة فلم يسعني اذا ما الله أن أدهش لهذا الميل الجديد ،

قالت لي:

ــ انت ترهق نفسك يا فانيا ، انت ترهق نفسك ، وتحملها فوق طاقتها ، ثم انك تهدم صحتك ، انظر الى س ، ، ، انه أنفق سنتين فى كتابة قصة واحدة ، وانظر الى ن ، ، ، انه لم ينشر الا رواية واحدة خلال عشرة أعوام ، ولكن كتابتهما مصقولة كاملة ، لا يجد المرء فيها اهمالاً واحداً \*

- نعم ، ولكن حياتهما مؤ منة ، وليسا في حاجة الى أن يكتبا في موعد معين ، أما أنا ٠٠ فحصان عربة ! على كل حال ، ليس هذا كله الا سيخافات ٠ دعينا من هذه الامور ، يا صديقتي ٠٠ والآن ، هل من حديد ؟

ــ نعم ، أولاً : رسالة منه .

\_ أيضاً ؟

ــ نعم •

قالت ذلك ومدت الى وسالة من اليوشا ، انها الرسالة الثالثة منه افترقا ، أما الاولى فقد وصلت من موسكو ، ويظهر انه كتبها وهو فى حالة عصبية ، وفيها يقول ان الظروف تمنعه من العودة الى يطرسبرج كما كان ينوى ، وأما الثانية فيعلن فيها انه عائد قريباً للزواج بناتاشا ، وان هذا قد تقرر ، وانه مامن قوة فى العالم يمكن أن تحول دونه ، ومع ذلك كان واضحاً من لهجة رسالته كلها انه يائس ، وانه يرزح تحت عب تأثيرات أخرى ، وانه يشك منذ الآن فى نفسه ، وقال فيما قال ان كاتيا هى التى تشد أزره ، وانها سلواه الوحيدة وسنده الوحيد ،

وأسرعت ففضضت الرسالة الثالثة ، هي صفحتان كتبتا بخط متعشر، مشوش ، متعجل ، لا يكاد يقرأ ، وعليها بقع حبر ودموع ، ان اليوشا يعلن منذ البداية انه يعدل عن ناتاشا ، وينصحها بأن تنساء ، ويحاول أن

يبرهن لها ان زواجهما مستحيل ، وان هناك مؤثرات أجنبية معادية أقوى من كل شيء ، وانهما أخيراً لن يكونا معاً الا شقيين لانهما لايصلح أحدهما للآخر ، ولكن اليوشا لم يستمر على هنده النغمة ، فاذا هو فجأة يترك نظرياته وبراهينه بلا لف ولا دوران ، وبدلا من أن يمزف الرسالة وان يهمل هذا القسم الاول منها ، يتابع كلامه قائلا انه مجرم في حق ناتاشا ، وانه رجل ضائع ، لم يملك من القوة مايقاوم به ارادة أبيه الذي وصل اليهم منذ مدة قصيرة ، وانه لا يستطيع وصف الآلام التي يعانيها وانه يشعر بأنه قادر على اسعاد ناتاشا ، ويصرح فجأة بأن كلا منهما قد خلق للآخر حتما ، ويأخذ يفند حجج أبيه في عناد واصرار ، ثم يرسم ، يائساً ، صورة السعادة التي كان يمكن أن تكون نصيبهما كليهما لو تزوجا ، ويأخذ يلعن نفسه لما يتصف به من جبن ، ثم يودع ناتاشا الى الابد ،

واضح ان كتابة هذه الرسالة كانت عذاباً له • واضح انه كان خارجا عن طوره وهو يكتبها • واغرورقت عيناى بالدموع ، ومدت الى تاتاشا رسالة أخرى ، من كاتيا • لقد وصلت رسالة كاتيا مع رسالة اليوشا فى ظرف واحد ، ولكنها مودعة فى غلاف مستقل • وفى هذه الرسالة تقول كاتيا ان اليوشا كان حزيناً حقاً ، وانه كان يبكى كثيراً ، وانه كان يائساً ، حتى انه مرض قليلاً ، ولكنها هى معه ، وسيكون سعيداً • وحاولت كاتيا أن تشرح لناتاشا ان عليها ألا تظن ان اليوشا سيسلوها بسهولة ، فان لوعته ليست بالشىء اليسير : « انه لن ينساك أبداً • لن يستطيع أبداً أن ينساك ، فأنت تعرفين قلبه • انه يحبك حباً لا حدود لله ، وسيظل يحبك مدى الحياة • ولو سلاك ، لو أصبح يوماً لا يتألم لذكراك ، فلن أحبه أنا بعد ذلك • »

أعدت الرسالة الى ناتاشا وتبادلنا نظرة صامتة. وهذا ماحدث للرسالة الاولى فالرسالة الثانية . لقد أصبحنا نتحاشى الحديث عن الماضى ، كأننا

اتفقنا على ذلك ، ولكنها لا تريد أن تتحدث في هـذا أمامي • انها حين عادت الى بيت أبيها ظلت طريحة الفراش ثلاثة أسابيع ، فكانت تعانى من الحمى ولا تكاد تنهض • وكنا لا نتحدث كذلك الا نادراً عن التغير الذي سيطرأ ، رغم انها تعرف ان أباها قد وجد عملاً ، وان علينا أن نفترق في الفريب • ورغم الحنان وألوان الرعاية التي كانت تغمرني بها طوال هذه المدة ، ورغم اهتمامها بكل ما كان يتصل بي من قريب أو بعيد ، ورغم اصغائها الشديد الى كل ما كان على َّ أن أقوله لها من تلقاء نفسي ( وكان يثقل على " ذلك في أول الامر ) ، فقد كنت أشعر انها تريد أن تعوضني عما لقيت من عذاب ، لا أكثر من ذلك ولا أقل • غير ان هـذا الشعور المؤلم لم يلبث أن زال • ولم ألبث ان فهمت ان لها رغبة أخرى ، لم ألبث ان فهمت انها تحبني بكل بساطة ، تحبني حباً لا حداً له ، وانها لا تستطيع أن تعيش دون أن يقلقها كل ما يتصل بي من أمر + يقيني انه مامن أخت أحبت أخاها يوما كما تُحبني ناتاشا • كنت أعرف ان فراقنا القريب يسحق قلبها سحقاً ، وانها تتألم أشد الالم • وكانت تعلم هي أيضاً انني لا أستطيع أن أعيش بدونها • ولكننا كنا لا نتحدث في هذا ، رغم اننا تحدثنا تفصيلاً عن الاحداث التي تتهيأ ٠

سألتها عن أنباء نيقولا سرجتش ، فأجابتني :

- \_ أظن أنه عائد بعد قليل ، فلقد وعد بأن يكون هنا في موعد الشاي .
  - \_ ألا يزال يقوم بمساغ للحصول على ذلك المركز ؟
    - ـ نعم • وسنيحصل عليه من غير شك
      - ثم أضافت حالمة":
- \_ لم يكن اليوم في حاجة الى الخروج •• كان يمكنه أن يرجى• ذلك الى الغد •

ــ فلماذا خرج اذن ؟ ــ لأننى تلقيت هذه الرسالة •

وأضافت بعد صمت :

الا بى • يقينى أنه لا يهتم الا بشىء واحد: مايحدث لى ، ما أفكر فيه • للا بى • يقينى أنه لا يهتم الا بشىء واحد: مايحدث لى ، ما أفكر فيه • كل هم من همومى تترجع اصداؤه فى نفسه • انه فى بعض الاحيان يحاول السيطرة على نفسه ، ولكن فى غير طائل • يحاول أن يتظاهر بأنه غير قلق ، بأنه مرح ، يحاول أن يضحك وأن يضحكنا • وأمى أيضا تتبدل فى مثل تلك اللحظات • • انها لا تصدق هذه الحماسة فى أبى ، فتأخذ تتنهد • يا لها من خرقاء! انها مستقيمة مسرفة فى الاستقامة (قالت ناتاشا ذلك وهى تضحك ) • وهكذا ، حين تلقيت هذه الرسالة اليوم ، أحس أبى بحاجة ملحة الى الحروج، وذلك حتى لايلتقى نظره بنظرى • فى النايم عنى يحاجة ملحة الى الحروج، وذلك حتى لايلتقى نظره بنظرى • فى العالم ، أحبه أكثر من أى شى و فى العالم ، أحبه طرفها ، وتشد على يدى ) •

ودرنا الحديقة مرتين قبل أن تستأنف ناتاشا كلامها • قالت :

- ـ زارنا اليوم ماسلوبويف •
- \_ نعم ، لقد تعوُّد في هذه المدة الاخيرة أن يزوركم •

وهل تعلم ، هل تعلم لماذا يجيء الينا ؟ ان أمى تئق به ثقة مطلقة. انها تعتقد أنه من العلم بكل شيء (بالقوانين وسائر الامور) بيحيث يستطيع أن ينجح في حل أية قضية من القضايا • هل تعرف ما انذي يصدع رأسها الآن ؟ انها في أعماق نفسها يؤسفها ألا أكون أميرة • وهي من حزنها على كل ذلك لاتنام • واغلب ظني انها فاتحت ماسلوبويف في هذا الامر • انها لاتجرؤ أن تتحدث في هذا الموضوع الى ابي ، وهي

تعتقد أن ماسلوبويف يستطيع أن يسساعدها باللجسوء الى القانون • وماسلوبويف لا يعارضها طبعاً ، فتدلله بالشراب ( أضافت ناتاشا ذلك وهي تطلق ضحكة صغيرة ) •

ـ لا أستغرب ذلك على هذا المشعبذ! ولكن كيف عرفت كل ذلك ؟

- امي نفسها المحت اليه ٠
- ـ ونللي ؟ كيف حالها ؟
- استغرب يافانيا انك لم تسألني عن انبائها الى الآن
  - قالت ناتاشا ذلك بلهجة اللوم •

كانت الملى معبودة البيت كله • كانت المائنا تحبها كثيراً ، وكانت الملى قد فتحت قلبها لها أخيراً • مسكينة هذه الطفلة • انها لم يدر في خلدها يوماً انها ستلقى مثل هؤلاء الناس ، وأنها ستجد كل هذا الحب اكنت ألاحظ ، فرحاً ، ان قلبها الحانق قد رق ، وان نفسها انفتحت لنا جميعا ، فكانت ترد على الحب الذي تحاط به ، كانت ترد عليه بحماسة مرضية تتناقض كل التناقض مع العناد والعداء والحذر الذي كان يملأ نفسها في الماض • على أن نللي كانت قد عندت مدة طويلة فأخفت عنا دموع الرضا الذي كان يتجمع في قلبها ، ثم اسلمت نفسها أخيراً • وقد تعلقت بناتاشا تعلقا شديداً ، ثم تعلقت بالعجوز ايضاً • اما أنا فقد أصبحت تعلقت بناتاشا تعلقا شديداً ، ثم تعلقت بالعجوز ايضاً • اما أنا فقد أصبحت من أجل أن أنجز العمل الذي أهملته • ظللت أنصحها وأعظها مدة طويلة • • بكلام مغطي ، طبعاً • كانت نللي ما تزال تشعر بشيء من الحياء من اظهار عاطفتها صريحة حرة • •

كنا شعر جميعاً بكثير من القلق عليها • لقد كان من المتفق عليه ضمناً أن تظل في بيت نيقولا سرجتش • ولكن سفرهم يقترب ، وصحتها تزداد سوءاً يوماً بعد يوم • لقد مرضت في ذلك اليوم نفسه الذي أخذتها فيه الى العجوزين ، في ذلك اليوم نفسه الذي تم فيه الصلح بينهما وبين ناتاشا • على انها ، ماذا أقول ؟ كانت مريضة قبل ذلك كثيراً ، ولكن مرضها يتفاقم الآن بسرعة لا تصدق • لا أدرى ماذا كان مرضها على وجه الدفة ، ولا أستطيع أن أعينه وان أحدده • صحيح ان نوباتها ازدادت ، ولكن التهدم وانهيار القوى والتوتر والحمى ، هذه الامور خاصة هي التي كانت تلزمها فراشها في الايام الاخيرة • والشيء الغريب ان نللي كانت تزداد نعومة ورقة وحناناً وثقة في معاملتنا ، كلما الح عليها المرض •

لقد مررت قرب سريرها الصغير منذ ثلاثة أيام ، فاذا هي تتناول يدى وتجذبني اليها ، كنا وحدنا في الغرفة ، وكان وجهها يحترق من شدة الحمي ( ولقد هزلت هزالاً رهيباً ) ، وكانت عيناها تنقدان ، تطاولت نحوى بحركة عنيفة جامحة ، حتى اذا انحنيت عليها أحاطتني بذراعيها الصغيرين الأسمرين الناحلين ، وقبلتني بحرارة ، ثم ما لبثت أن طلبت ناتاشا ، فناديتها ، كانت نللي تصر على أن تجلس على سريرها وأن تنظر المها ، قالت لها :

\_ أنا أيضا أحب أن أنظر اليك · لقد حلمت بك أمس ، وسأحلم بك الليلة • اننى أحلم بك كثيراً ، كل ً ليلة •

كان واضحا انها تريد أن تفصح عن شيء ، أن تفضى بعاطفة تنوء بحملها ، ولكنها كانت لاتفهم ماتحسه ، ولا تعرف كيف تعبر عنه •

وكانت نللى تحب نيقولا سرجتش أكثر من أى شخص آخر بعدى أنا ٠٠ ويجب أن نذكر ان نيقولا سرجتش يمحضها من الحب مثل مايمحض ناتاشا تقريبا ٠ وكان يملك قدرة مدهشة على افراحها واضحاكها ، فمايكاد يدخل غرفتها حتى يبدأ الضحك والعبث كانت المريضة الصغيرة تضحك يدخل غرفتها ، وتعابث العجوز ، وتهزأ به ، وتقص عليه أحلامها ، وتخترع

وتلفق ، ثم تجبره على أن يحكى هو أيضا ، فكان الشييخ يبلغ من الفرح والسرور وهو ينظر الى « ابنته الصغيرة نللى » ان نشوته بمجالستها تزداد يوما بعد يوم •

قال لى مرة وهو يترك نللى بعد أن رسم عليها اشارة الصليب في الليل على عادته:

ـ ان الله هو الذي بعث بها الينا تعويضاً عما لقينا من آلام ٠٠

كنا في المساء نجلس معاً (وكان ماسلوبويف يأتي أيضا ، كل مساء تقريباً) ، وكان الطبيب العجوز الذي تعلق بأسرة اخميف تعلقاً شديداً ينضم الينا في بعض الاحيان ، كنا نحمل نللي على مقعدها الى قرب المائدة المستديرة ، ونفتح باب الشرفة ، فنطل على الحديقة الصغيرة كلها وقد أغرقتها أشعة الشمس الغاربة ، وكانت رائحة الحضرة الطرية والليلك المتفتح تنعش صدورنا ، كانت نللي تنظر الينا جميعاً من على مقعدها ، وتصغى الى حديثنا ، وقد فاض وجهها عاطفة وحناناً ، وكانت تتحمس من حين الى حديثنا ، وقد فاض وجهها عاطفة وحناناً ، وكانت تتحمس لأن في ذكرياتها أموراً يجب ألا "تمس ، وكنا نشعر ، أنا وناتاشا والعجوز واخمنيف ، اننا أذنبنا في حقها كثيراً يوم حملناها على أن تروى لنا حياتها كلها ، وهي ترتعش متعبة مرهقة ، وكان الطبيب خاصة يعارض في ايقاظ هذه الذكريات ويحاول عادة أن يغير مجرى الحديث، وكانت نللي تحاول أن تخفي انها تلاحظ جهودنا ، وتأخذ تضاحك الدكتور أو نيقولا سرجتش ،

وفى أثناء ذلك كانت صحتها تزداد سوءاً • وأصبحت سريعة التأثر الى أقصى الحدود • فكان قلبها يخفق خفوقاً غير مطرد • حتى لقد قال لى الطبيب انها قد تموت قريباً جداً •

لم أخبر العجوزين بذلك حتى لا أفزعهما •• وكان نيقولا سرجتش يعتقد انها ستشفى قبل السفر •

ــ هذا أبي ، فلنعد يا فانيا .

ذلك ما قالته لى ناتاشا ، وقد سمعت صوت أبيها •

ما كاد نيقولا سرجتش يجتاز العتبة حتى أخذ يتكلم بصوت عال ، على عادته • فلوحت له آنا آندريفنا بذراعيها ، فما لبث أن هدأ ، حتى اذ لمحنا أنا وناتاشا أخذ يقص علينا نتيجة مساعيه بصوت خافت واهتمام كبير : ان المركز الذي يسعى الى احتلاله قد 'ضمن له ، وهو سعيد بذلك كل السعادة • قال وهو يفرك يديه ويلقى على ناتاشا نظرة قلقة :

ـ نستطيع أن نسافر بعد خمسة عشر يوماً •

ولكن ناتاشا أجابته بابتسامة وقبلته ، فتبددت شكوكة فوراً • قال فرحــاً:

\_ فلنسافر ، يا أعزائي ، فلنسافر • لا تشق على مفارقة أحد غيرك يا فانيا • •

( يجب أن ألفت نظر القارىء الى ان نيقولا سرجتش لم يقترح على مرة واحدة أن أصحبهم • وهذا أمر ما كان ليفوته أن يفعله ، بحكم طبعه ، فى ظروف أخرى ، أى لولا انه علم بحبى لناتاشا • ) ولكن ما العمل ، يا أعزائى ، ما العمل ؟ ان فراقك يحز فى نفسى يا فانيا • ولكن تغيير مكان الاقامة سيرد الينا الحياة جميعاً • من غير بلده فقد غير كل شىء فى حاته •

قال عبارته الاخيرة هذه وهو ينظر مرة أخرى الى بيته • كان يؤمن بهذا وكان يسعده أن يؤمن به • قالت آنا آندريفنا :

# ــ ونللي ؟

- نللی ؟ انها مریضة الآن قلیلا ، ولکنها ستشفی قبل أن نسافر ، صحتها قد تحسنت منذ الآن ، ألا تری ذلك یا فانیا (قال ذلك وقد ظهر فی وجهه الرعب ، والقی علی نظرة قلقة ، كأن علی أنا أن أبدد مخاوفه ) كیف هی الآن ؟ هل نامت نوما هادئا ؟ ألم یحسدن شیء ؟ لا بد انها استیقظت ، آنا آندریفنا : سنضع المائدة علی الشرفة ، وتأنین بالسماور ، ویجی ویجی استیقظ ، ونجلس هناك جمیعا ، وتأتی نللی أیضا ، هذه فكرة حسنة ، ولكن ألم تستیقظ ؟ سأری ، سأنظر الیها فقط ، لن أوقظها ، لا تقلقی ! (أضاف ذلك اذ رآی آنا آندریفنا عادت تلوح له)، کانت نللی قد استیقظت ، وما هی الا ربع ساعة حتی كنا نبجلس كانت نللی قد استیقظت ، وما هی الا ربع ساعة حتی كنا نبجلس

كانت نللي قد استيقظت • وما هي الا ربع ساعة حتى كنا نيجلس جميعاً قرب سماور المساء على عادتنا •

'حملت نللى على مقعدها • وجاء الطبيب • ووصل ماسلوبويف • وقد وصل يحمل باقة كبيرة من الليلك لنللى ، ولكن وجهه كان يدل على هم وكدر •

يجب أن أذكر بهذه المناسبة ان ماسلوبويف كان يأتى كل يوم تقريباً و وقد سبق أن ذكرت انهم أحبوه جميعاً ولا سيما آنا آندريفنا ، ولكن أحداً ما كان يتحدث صراحة عن الكسندرا سيمينوفنا و سلوبيف نفسه ماكان يذكر اسمها و ان آنا آندريفنا ، حين علمت منى ان الكسندرا سيمينوفا لم تظفر بعد بأن تصبح زوجته الشرعية ، قد رأت بينها وبين نفسها ان من الواجب ألا 'تستقبل وألا يذكر اسمها و وقد طبقنا جميعاً هذا القرار ، وعلى رأسنا آنا آندريفنا و ولكن يجب أن أشير الى ان آنا آندريفنا م ولكن يجب أن أشير الى ان آنا آندريفنا ما كانت لتزمت هذه التزمت كله لو لم تكن ناتاشا هنا ، ولو لم يقع ما وقع و

كانت نللي تبدو في ذلك المساء أشد حزناً وقلقاً • لكأنها رأت حلماً

سيئًا ما تزال تفكر فيه • ولكنها 'سرت كثيراً بهدية ماسلوبويف ، فكانت تتأمل الازهار التي وضعت في آنية الى جانبها ، فرحة بها • قال العجوز:

۔ أنت تحبين الأزهار كثيرا يانللي ، أليس كذلك ؟ ثم أضاف بحرارة وحماسة :

\_ انتظری ٥٠ غداً ٠٠ ترين! ٠٠

أجابته تللي بقولها :

- نعم أحبها ، وأذكر اننا قدمنا في ذات مرة أزهاراً الى أمي ٠ كنا يومئذ هناك ( أصبحت كلمة هناك تعنى البلد الأجنبي ) ، وكانت أمى مريضة خلال شهر بكامله ، فقررنا أنا وهنري أن نزين جميع الحجرات بالأزهار متى نهضت من فراشها أول مرة لتخرج من غرفتها بعد أن أقامت فيها لا تبرحها مدة شهر كامل ٠ وهذا مافعلناه ٠ قالت لنا أمي ذات مساء انها ستتناول طعام الافطار معنا في الغد ، فاستيقظنا في غد مع الفجر ، ومنى هنري فجاء بأزهار كثيرة ، فزينا الغرفة بأوراق خضر وأكاليل : كان هناك لبلاب ، وأوراق عريضة نسبت الآن اسمها ، وأوراق أخرى علقناها في كل مكان ، وورود ، ورود رائعة ، وكثير جدا من الازهار الاخرى : علقناها كلها أكاليل أكاليل ، ورتبناها في آنية ٠ وكان هناك أيضاً أزهار وقرب مقعد أمي ٠ فلما خرجت أمي من غرفتها دهشت ، وسرها هذا ، وسر هنري ٠٠ أذكر ذلك ٠

کانت نللی فی ذلک المساء قد ازدادت ضعفاً ، وازدادت عصبیة ، فکان الطبیب ینظر الیها قلقاً ، ولکنها کانت تشتهی کثیراً ان تتکلم ، فظلت مدة طویلة ، حتی اللیل ، تحدثنا عن حیاتها هناك ، ولم نقاطعها ، لقد قامت هناك ، مع امها و هنری ، بأسفار كثیرة ، وذكریاتها نستیقظ

الآن واضحة زاهية • حدثتنا بحرارة عن السماء الزرقاء ، عن الجسال الشاهقة التي تغطيها الثلوج ، عن كتل الجليد التي رأتها واجتازتها ، عن السيول ، عن بحيرات ايطاليا ووديانها ، عن الازهار والاشتجار ، عن سكان القرى ، عن ملابسهم ، عن وجوههم السمراء وعيونهم السوداء ، عن الاشخاص الذين لقوهم ، عن الحوادث التي وقعت لهم ، ثم وصفت المدن الكبرى ، والقصور ، وكنيسة " ذات قبة تشتعل فجأة بنيران من كل لون ، ثم وصفت مدينة حارة من مدن الجنوب ، سماؤها زرقاء ، والبحر قربها أزرق ٠٠٠ لم تقص علينا تللي ذكرياتها بمثل هذا التفصيل قبل الوم ٠ وكنا نصغى اليها بانتباه شديد • كنا حتى تلك اللحظة لانعرف الا ذكرياتها الاخرى ، تلك التي بقيت لها من مدينة مظلمة كالحة ، ذات قصور ثمينة موسحة بالوحل ، وشمس كابية بخيلة ، وسكان أشرار أشياه محانين ، كنا لا نعرف الا ذكرياتها عن هذه المدينة التي تألمت فيها هي وأمها كثيراً • وكنت أتصورهما كلتيهما في قبوهما الوسخ ذاك ، ذات مساء مظلم رطب، قابعتين على سريرهما الرديء وقد تشبثت كل منهما بالاخسري ، وراحتا تتذكران الماضي ، هنري الذي مات ، وعجائب البلاد الاخرى • وكنت أيضاً أتصور نللي ، وهي تستعيد هذه الذكريات كلها ، وحيدة ً بلا أم ، عند بوبنوفا التي تريد بالضرب والصفع والقسوة الحيوانية أن تجهز علمها ، وان تكرهها على ٠٠٠

وساءت حال نللى أخيراً ، فحملوها الى سريرها • وذعر العجوز ، وندم على أتها 'تركت تتحدث هذا الحديث الطويل كله • وباغتتها نوبة هى نوع من الاغماء • • لقد وقع لها ذلك قبل الآن مرات • فلما صحت طلبت أن ترانى على انفراد • كان فى صدرها شىء تريد أن تفضى به الى ، وبلغت من الالحاح فى طلبها ان الطبيب نفسه أمر فى هذه المرة بتلبيته ، فخرجوا جميعاً ، وبقت معها وحدى ، فقالت لى :

\_ فانیا ، أعرف أنهم يظنون أننى سأسافر معهم ، ولكننى لن أسافر ، لأننى لا أستطيع ذلك : سأبقى معك ٠٠ هذا ما أردت أن أقوله لك ٠

فأخذت أقنعها بضرورة سفرها قائلاً انهم يحبونها جميعاً ، وان العجوزين يعدانها إبنة لهما ، وانهما سيتألمان كثيراً اذا هي رفضت أن تصحبهم في سفرهم ، وان الحياة ستكون شاقة ، وان علينا أن بفترق وغم كل ما أحمل لها من عاطفة ، فأجابتني بلهجة جازمة تقول :

\_ لا ، هذا مستحیل ، اننی أری أمی كثیراً فی المنام ، وهی تطلب اللی فی كل مرة ألا أذهب معهم ، وأن أبقی هنا ؟ وتقول لی اننی اقترفت الاما كبیراً بترك جدی وحده ، وهی تقول ذلك باكیة ، أرید أن أبقی هنا وأن أعنی بنجدی ، فقلت لها دهشا :

ـ ولكنك تعلمين أن جدك مات •

فشرد فكرها ونظرت الى ً نظرة ثابتة ، ثم قالت :

\_ حدثنی مرة أخرى كيف مات ٠٠ قص على كل شيء ، ولا تغفل شيئًا ٠

"شدهت من هـذا الطلب ، ولكننى أخـذت أقص عليها الحـادث تفصيلا" • كنت أعتقد أنها تهذى ، أو أنها على الاقل لم تسترد صفاء عقلها بعد نوبتها الاخيرة •

كانت تصغى الى انتباه ، وأذكر الآن أن عينيها السوداوين الملتمعتين مبريق المرض والحمى كانتا لا تفارقاني لحظة طوال مدة الحديث ، وكانت الغرفة قد أظلمت ، قالت لى بلهجة قاطعة بعد أن أصغت الى حديثى حتى النهاية ، وبعد أن فكرت لحظة أيضا :

\_ لا یا فانیا ، انه لم یمت • ان أمی تحدثنی دائما عن جدی ، وحین قلت لها أمس ان جدی مات ، أحزنها ذلك كثیراً ، وأخذت تبكی ، وقالت

ان هذا غير صحيح ، وانه قيل لى عمداً ، وان جدى مايزال يعيش ، وانه يتجول فى الشوارع يستجدى الناس « كما نستجدى ، أنا وانت فى الماضى ، وانه يعود الى المكان الذى لقيناه فيه أول مرة ، حين جثوت بين قدميه ، فعرفنى آزور » •

## قلت لها:

یا تللی ، هذا حلم ، هذا حلم مریض ۰۰ انک مازلت مریضـــة یا تللی !

\_ أنا أيضا قلت لنفسى ان هذا حلم ، فلم أحدث به أحداً • كنت أريد ألا أقص شيئًا من هذا كله الا عليك •• ولكنني اليوم ، حين نمت ، لانك لم تأت ، رأيت جدى أيضًا • • كان جالسًا في غرفته ينتظرني ، وكان مخيفًا جداً ، كان نحيلاً نحولاً رهيبًا • • قال لى انه لم يأكل شيئًا منذ يومين ، لا هو ولا آزور ٠٠ غضب مني ، وأنحى على ً باللائمة ٠ وقال لي أيضًا ان تبغه الذي يتنشقه قد نفد ، وانه لا يستطيع أن يعيش بدون هذا التبغ • وهذا صحيح يا فانيا ، لقد قال لى ذلك مرة قبل موت امى ، في يوم ذهبت فيه إليه • كان يومئذ مريضًا تمامًا ، لا يكاد يفهم شيئًا • فلما سمعته يقول هذا الكلام اليوم قلت لنفسى : « سأذهب الى الجسر اطلب الصدقة ، ثم اشترى له شيئًا من الخبز ومسلموق البطاطس والتبغ ٠ ، وخيِّل الى " انني ذهبت الى هناك ، وتسولت ، وان جـدى كان ينتظرني غير بعيد عني ، ثم جاء الى ، فرأى كم جمعت ، فأخذ ما جمعته قائلا : « هذا للخبز ، فاجمعي الآن شيئًا للتبغ ، • ففعلت ما امرني به ،فجاء واخذ ما جمعته ٠ فقلت له انه لا حاجة به الى ذلك ، فسأعطيه كل شيء ، ولن احتفظ لنفسى بشيء • فأجابني بقوله : « بل انت تسرقينني • فقد قالت لي بوبنوفا انك سارقة ، ولهذا لن آخذك ابداً الى م اين وضعت قطمة الحمس كوبيكات ؟ » ، فأخذت ابكى لانه لا يصدقنى ، ولكنه لم يصغ

الى ً بل استمر يصرخ قائلا « سرقت منى خمس كوبيكات ! » واخذ يضربنى على الجسر ضربا موجعا • لقد بكيت كثيراً ، لذلك اعتقد الآن انه ما يزال حيا ، وانه يتجول في مكان ما ، وانه ينتظرني • •

حاولت مرة اخرى ان ارجعها الى صوابها ، وان اردها عن اوهامها ، وخيل الى اننى نجحت فى ذلك ، قالت لى انها تخاف أن تنام ، لأنها سترى جدها مرة اخرى ، واخيراً احاطتنى بذراعيها ، وقالت وهى تضع خدها على خدى :

\_ ومع ذلك لا استطيع ان اتركك ٠٠ هب جدى لم يمت فسأبقى معك الى الابد ٠

'ذعر جميع من في البيت من النوبة التي اصابت نللي • وقصصت على الطبيب احلام الطفلة همساً ، وسألته عما يظن انه مرضها • فقال لى شارد الفكر:

\_ لا اعرف مرضها بعد ، اننی احاول ان اعرفه ، اننی افکر ، وألاحظ ، واراقب ، ولكننی لم اعرف شهيئاً بعد ، وعلی كل حال ، يستحيل ان تشفی ، انها ستموت ، لقد اوصيتنی بان لا اقول لهم ذلك ، فعملت بوصيتك ، ولكن هذا يؤلمنی ، وسأقترح عليهم غداً استشارة احد الاطباء ، مسكينة هذه الطفلة ، اننی اشفق عليها كأنها ابنتی ، ما اروعها ما ألطف روحها الفكهة ! ،

وكان نيقولا سرجتش متأثراً اشد التأثر • قال :

ـ تراودنی فکرة یافانیا ، انها تحب الازهار کثیراً ، فلنهی، لها غداً، عند الصـــباح ، مفاجأة کالتی هیأتها لإمها مع هنری ، کما حدثتنا بذلك اليوم ٠٠ لقد قصت علينا هذا منفعلة ٠

\_ نعم ، ولكن الانفعالات تؤذيها الآن •

\_ صحیح ، غیر ان الانفعالات الفرحة شیء آخر ، صدقنی یا عزیزی ، اننی اعرف بالتجربة ان الانفعالات الفرحة لا تضر ، حتی لقد تحسن الی صحتها ، فتشفیها ،

والحلاصة انه بلغ من فرط الافتنان بفكرته أن الحماسة استبدت به ، فلا سبيل الى كبحها • لم اقو على الاعتراض • واستشرت الطبيب ••• ولكن ما ان اخذ الطبيب يفكر في الامر ، حتى كان العجوز قد تناول قبعته وخرج لتنفيذ ما عقد النية عليه • قال لى وهو يذهب:

\_ ليس المكان بعيداً • ها هنا مزرعة رائعة • • تباع أزهارها بأسعار زهيدة جداً ، أسعار زهيدة تبعث على الدهشة • قل كلمتين في هـذا لآنا آندريفنا ، حتى لا يســيئها هذا الانفاق • • اتفقنا • • هـا ، نعم • كنت أريد أن أسالك يا صديقى العزيز ، الى أين أنت ذاهب الآن ؟ لقد فرغت من عملك ، لقد أنجزت عملك ، ولا شيء يستحثك على العودة الى بيتك • ابق هنا هذه الليلة • سنضعك فوق ، في الغرفة التي تحت السقف ، كما في الماضي ، هل تتذكر ؟ سريرك لا يزال في مكانه ، لم يمسسه احد • سـتنام هنالك كملك • اتفقنا ؟ تبقى ؟ وسنستيقظ غدا مبكرين قليلاً ، فنتعاون على تزيين الغرفة في الساعة الثامنة • وستساعدنا مبكرين قليلاً ، فنتعاون على تزيين الغرفة في الساعة الثامنة • وستساعدنا مبكرين قليلاً ، فنتعاون على تزيين الغرفة في الساعة الثامنة • وستساعدنا النائا ايضاً : ان ذوقها احسن من ذوقنا • • موافق ؟ تقضى الليلة هنا ؟

وكان للعجوز ما اراد ، فقرروا أن ابقى ، استأذن الطبيب وماسلوبويف بالانصراف ، وانصرفا ، كان من عادة اسرة اخمنيف ان لا تتأخر فى السهر ، فهى تنام فى نحو الساعة الحادية عشرة ، وبدا على ماسلوبيف ، حين ذهب ، ان فى ذهنه شيئاً كان يريد أن يفضى به الى ، ولكنه ارجاً ذلك الى مرة اخرى ، وصعدت الى غرفتى التى تحت السقف بعد ان حييت اصدقائى تحية المساء ، فما كان اشد انشداهى حين وجدت فيها ماسلوبويف ، قال لى :

- ــ عدت ادراجی یافانیا لاننی أرید ان اتحدث الیك حالا. انها قصة غیبة ، ومؤسفة .
  - \_ ما هو الأمر ؟
- \_ صاحبك الامير الوغد هو الذي اثار حنقي منذ خمسة عشر يوماً ، ومازلت الى الآن حانقاً ٠٠
  - \_ كيف هذا ؟ امازلت على صلة به ؟
- موه • تظل تسأل «كيف هذا » كأننى قد اقترفت لا ادرى اى اثم • انك مثل الكسندرا سيمينوفنا تماماً • ومثل جميع هاته النسوة اللواتي لا أيحتملن • اننى لا اطيق النساء • يكفى ان يسمعن نعيق غراب حتى يأخذن يسألن: « ماهذا ، ولماذا ؟ »
  - \_ لأتزعل •
- ــ لست ازعل ، ولكن يجب ان 'ينظر الى الامور بالمنظار الصحيح. قما تضخم ٠٠ هذا كل شيء ٠
- وسكت لحظة ، كأنه لايزال حانقاً على من عليه سكوته ، فلم اقطع عليه سكوته ، فاستأنف يقول :
- \_ اسمع يا فانيا ، لقد وقفت على سر ٠٠ أو قل اننى لم اقف على سر ٠٠ ولكننى استنتجت من بعض الامور ان نللى ٠٠ ربما كانت ٠٠ الابنة الشرعية للأمير ٠
  - \_ ماذا تقول ؟
- ــ هوه! • عدنا الى استلتك « ماذا تقول ، ماذا تقول ؟ • ان من المستحيل حقاً أن يتحدث المرء مع هؤلاء الناس ؟ هل ذكرت لك هذا

على انه حقيقة لا سبيل الى الشك فيها ؟ • • هل قلت لك ان من الثابت انها الابنة الشرعة للأمير ؟ ما هذا الطش ! • •

بهذا صاح منزعجاً ، فقاطعته وقد اضطربت اضطراباً شديداً :

ـ اسمع یا عزیزی . • ناشدتك الله لا تصرخ • واشرح ما عندك شرحاً واضحا • أؤكد لك اننی سأفهمك ، ولكن تذكر خطورة الموضوع وتصور النتائج التی تترتب • •

ــ نتاثج ماذا ؟ اين البراهين ؟ ان الامور لا تعالج بهذه الطريقة ، وانا اقول لك الآن هذا الكلام على انه سر ينجب ان لا 'يفشي ، وسأشرح لك فيما بعد ماقصدت اليه من مواجهة هذا الموضيوع ٠ كان لابد من ذلك • اسكت الآن ، واصغ الى ، ولا تنس ان هذا كله سر • • اليك ماحدث • في هذا الشتاء ، قبل موت سميث ، ما كاد الامير يعود من فارسوفيا ، حتى بدأ يتابع القضية ٠٠ الحق انه كان يتابعها منذ مدة طويلة، منذ السنة الماضية • ولكنه كان يومئذ يلاحق هدفا ، وهو اليوم يلاحق هدفا آخر • المهم انه قد فقد الخيط الذي كان يمسك به • لقد ترك ابنة سميث بباريز منذ ثلاثة عشر عاما ، ولكنه ظل يراقبها طوال ذلك • فكان يعرف انها تعيش مع هنري الذي جاء ذكره اليوم ، وكان يعرف انها ولدت نللي ، وانها مريضة + اى كان يعرف كل شيء ، ولكنه فقد الخيط فجأة • وقد فقده بعد موت هنرى بقليل ، فيما أعتقد ، أى حــين رجعت ابنة سميث الى بطرسبرج • كان في وسسعه ان يعشر عليها ببطرسبرج بسرعة ، مهما يكن الاسم الذي انتحلته عائدة الى روسيا ، ولكن جواسيسه في الخارج بعثوا اليه بتقارير خاطئة • لقد أكدوا له انها تعيش في مدينة. صغيرة مجهولة بجنوب المانيا • وكانوا يعتقدون هم انفسهم بذلك ، تتيجة اهمال ، فقد تشابهت عليهم مع امرأة أخرى • وانقضى على ذلك عام او يزيد • وفي خلال هذه السنة ساورت الامير شكوك : وكان قد ترامي

له قبل ذلك من بعض الدلائل ان تلك التي يراقبونها امرأة اخرى • فتساءل عندئذ: 'ترى اين هي ابنة سميث ؟ وخطر بباله (هكذا ، دون الاستناد الى اية معلومات) انها ببطرسبرج • فكلف بعضهم بأجراء تحقيق في الخارج ، وبدأ باجراء تحقيق آخر هنا • فتعرف الى من لانني 'زكتيت له ، وقيل له انني أعنى بمثل هذه الامور ، وانني من هواتها ، وانني كيت كيت كيت كيت ح.

فعرض على القضية ، ولكنه عرضها عرضا غامضا مظلما ملتبسا ، هذا الشبيطان بن الشبيطان • وكان يخطىء ، فيصبُّور الامور صوراً مختلفة في آن واحد ٠٠ ان الانسان مهما يمكر ، لا يستطيع اخفاء جميع الخيوط ، هذا امر مسلم به ! فاندفعت في خدمة الامير بكل ما في نفسي من سذاجة ، واخلصت له اخلاص العبد لسيده . ولكنني ، وفقا لقاعدة كنت قد اخذت بها الى الابد ، ووفقا لقانون من قوانين الطبيعة ايضا ( ذلك ان هذا قانون من قوانين الطبيعة ) تساءلت اولاً : هل الأمر الذي حدثني فيه الامير هو ما يحتاج اليه حقا ، وثانيا : ألا تختفي وراء هذه الحاجة التي افصح عنها حاجة اخرى لم يكشف الا عن جزء منها • ذلك ان الامير ، ان صبح ان هنالك حاجة اخرى ، وانت تفهم هذا من تلقاء نفسك مادمت تملك دماغ شاعر ، يكون قد سرقني : فاذا كان اجر حاجة من الحاجات روبلاً واحداً مثلاً ، وكان اجر حاجة اخرى اربعة روبلات ، فاننى أكون غبياً لو أعطيت بروبل واحد ما يساوى أربعـة روبلات • لذلك أخذت أتعمق الموضوع وأتقصى وأنبش ، الى أن وقعت على عدة أمور : الامر الاول اكتشفته بواسطته ، والثاني بواسطة شخص آخر لا شأن له بالقضية ، والثالث وصلت اليه بذكائي وحده • فاذا سألتني كيف خطر ببالي ان اتصرف في الامر هذا التصرف ، اجبتك بأن السبب الوحيد الذي دفعني الى ذلك هو مالاحظته في الامير من اضطراب شديد وقلق عميق ٠

فتساءلت : ما الذي يخشاه الامير ؟ لقد انتزع فتاة من أبيها ، ثم حملت منه ، ثم هجرها • • اى غرابة في هذا! انها شطارة لا أكثر من ذلك ولا أقل • ان امرءاً كالامير لا يمكن أن يضطرب هذا الاضطراب كله لأمر تافه کهذا ۰۰ أما وانه خائف ، فلابد ان یکون ثمة امور اخری ۰ هکذا راودتني الشكوك ، فمضيت ابحث ، حتى عثرت على آثار هامة ترجع الي هنري . لقد مات هنري طبعا ، ولكن احدى قريباته ( وهي الان زوجة خباز هنا ببطرسبرج ) وكانت تحبه في الماضي حبا جاميحا ، وظلت تحبه خلال خمسة عشر عاما ، رغم خبازها السيمين الذي انجبت منه ثمانية اولاد دون ان تنتبه الى ذلك ، اقول ان قريبته هذه قد كشفت لى ، بعد مداورات كثيرة متنوعة من جهتى ، عن امر هام • لقد كان هنرى يكتب اليها ، على عادة الالمان ، وكان يبعث اليها بيومياته • وقبل موته بمسدة قصيرة ارسل اليها بعض الاوراق • لم تفهم الحمقاء قيمة هذه الاوراق ، وكانت لا تعنمها فيها الا الفقرات التي يدور فيها الحديث على القمر وما الى ذلك • • اما انا فقد عثرت في هذه الاوراق على معلومات كنت في حاجة اليها ، واطلعتني هذه الرسائل على امور جديدة • عرفت ، فيما عرفت ، وجود سمیث ، ورأس المال الذی سرقته منه ابنته ، وعرفت ان الامیر استولى على المال ، ولمحت أخيرا من خلال كثير من اشارات التعجب ومن اللف والدوران والتلميحات والرموز ، لمحت في هذه الرسائل الجوهر الحقيقي في هذه القضية : ولكن ، افهمني حق الفهم يا فانيا ، لست ادعى ان ما لمحته هو الحقيقة الثابتة التي لا شك فيها ٠٠ لقد كان هذا السخيف هنري يتعمد الاخفاء ويكتفي بالاشارات ، ولكن ما يتراءي لي من هذه الاشارات ومن كل هذه الاشياء، ينسجم في نظري انسجاماً تاما ، ويدل على ان الامير قد تزوج ابنة سميث • فاذا سألتني ابن تم ذلك الزواج ، ومتى تم ؟ هل تم في الحارج أم تم في بطرسبرج ؟ وأين هي الوثائق التي

55

تثبته ؟ لم أستطع أن أجيبك بشىء ٥٠ يستحيل أن تعرف هذه الامور ٥٠ لقد بحثت يا عزيزى فانيا ، ثم بحثت ، ليل نهار ، فلم اعثر على شىء ، فكنت اشد شعرى حسرة وأسفا ٠

واكتشفنا سميث اخيراً ، ولكنه مات فجأة ، حتى اننى لم استطع ان اراه حيا ، ثم علمت ، صدفة ، ان امرأة كانت تحوم حولها شكوكى ، قد ماتت فى فاسيلى أوستروف ، فهرعت الى فاسيلى أوستروف ، وكان ذلك فى اليوم التى لقيتك فيه ، هل تتذكر ؟ واكتشفت يومثذ اشسياء كثيرة ،

واوجز فأقول ان نللي قد ساعدتني في تلك اللحظة مساعدة كبيرة •

- ــ اسمع ، هل تعتقد ان نللي تعرف ٠٠
  - <u>ـ</u> ماذا ؟
  - \_ انها ابنة الامير ؟
- ــ انك تعرف ذلك ، فلماذا تسألني هذه الاســئلة الزائدة ، ايها الطائش ؟

قال لى ذلك وهو ينظر الى ً نظرة لوم ماكرة • ثم اضاف يقول : ــ المهم ليس هذا • • المهم هو ان نملى ليست ابنة الامير فحسب ، بل هى ابنته الشرعية ايضا • • هل تفهم ؟

فصرخت قائلاً:

- \_ هذا مستحل!
- انا ایضاً کنت فی اول الامر اقول لنفسی « هذا مستحیل! » • ومازلت الی الآن اقول لنفسی احیاناً « هذا مستحیل » ، ولکن الواقع هو ان ذلك لیس مستحیلاً ، بل أغلب الظن انه هو الواقع •
- ـ لا ، ياماسلوبويف ، لا ، انك تذهب بعيداً جداً • انها لا تجهل

ذلك فحسب ، بل هى ابنة غير شرعية ايضاً • والا ، فكيف كان يمكن ان تحتمل امها ذلك المصير القاسى الذى عاشته ببطرسبرج ، لو كانت تملك اى دليل ، وكيف كان يمكن عدا ذلك ان تترك ابنتها على هذه الحالة ؟ انت تمزح يا ماسلوبويف • هذا مستحيل •

ـ انا ایضا خطر ببالی ذلك ، ومازالت الشكوك تراودنی الی اليوم . ولكن مما لاشك فيه ان ابنة سميث كانت امرأة مجنونة لا تضارعها في جنونها امرأة • فكِّر في الظروف والملابسات: لقد كانت حياتها رومانسية عجيبة •• ان اخيلتها وشذوذها وتهاويلها قد بلغت حدوداً غريبة لا تصدق • فكر في هذا فقط: لقد كانت تحلم ، اول الامر ، بنوع من الجنة على الارض ، كانت تحلم بملائكة ، ثم احبت حبا جامحا محموماً ، فمحضت ذلك الذي أحبته ثقه ليس لها حدود ، وأنا على يقين من انها 'جنت لا لانه اصبح لا يحبها ، ولا لانه هجرها ، بل لانها خدعت في امره ، لانه كان قادراً على ان يخونها وان يهجرها ، لان ملاكها قد استحال وحلا ، فلطخها ووسخها . ان روحها الرومانسية الطائشة لم تسميتطع ان تطيق هذه الاستحالة • وهناك فوق ذلك كله الاهانة : هل تفهم اية اهانة ؟ انها ، في سورة من حنقها ومن كبريائها خاصة ، قد انصرفت عنه باحتقار شدید ، فحطمت جمیع الصلات ، ومزقت جميع الاوراق ، واستخفت بالمال ، حتى لقد نسبت انه ليس مالها بل مال ابسها ، ورفضته كأنه تراب او وحل ، كل ذلك من اجل ان تسحق هـذا الذي أغواها ، أن تسحقه بأنفتها وشممها ، من أجل أن تستطيع اعتباره لصاً ، من اجل ان بحق لها احتقاره مدى الحياة ولاشك انها رأت في تلك اللحظة ان من العار عليها ان تدعى زوجته • ان الطلاق عندنا لا وجود له ، ولكنها طلقته عملاً • فكيف يمكن ، والحالة هذه ، ان تطلب المعسونة ؟ تذكر ما قالته هذه المجنونة لابنتها وهي على فراش

الموت: « لا تذهبی الیهم ، اعملی ، واهلکی ، ولکن لا تذهبی الیهم ، کائناً من کان الشخص الذی یدعوك » ( کانت تتوقع ان یدعوها احد ، وأن یتاح لها أن تنقم مرة أخری ، وأن تسحق بالاحتقار ذلك الذی سیدعوها ، والحلاصة انها کانت تتغذی بأحلام الانتقام ، بدلا من الحبز )، لقد امدتنی بمعلومات کثیرة ، وما ازال استمد منها بعض المعلومات من حین الی حین ، لقد کانت امها مریضة ، مریضة بالسل ، وهذا المرض یجعل المریض شدید التأذی ، ویولد فیه جمیع انواع السخط والغیظ والحنق ، ومع ذلك فأنا أعلم علم الیقین ، بواسطة أشبینة بوبنوفا ، انها کتبت الی الأمیر ، نعم ، الی الأمیر نفسه !

فصرخت نافد الصبر:

\_ صحيح ؟ وهل وصله كتابها ؟

\_ لا أعرف أوصله ام لا • ولكننى أعرف ان ابنة سميث قد اتفقت مع اشبينة بوبنوفا ( ألا تتذكر تلك المرأة المبهرجة التي رأيتها عند بوبنوفا؟ انها الآن في السبجن ) على أن تحمل اليه الرسالة : وكتبت الرسالة ولكنها لم تدعها لها ، بل استردتها منها ، وهذه الواقعة ذات دلالة : اذا كانت قد قررت ارسال الرسالة ، فليس يضير انها استردتها • • اذ يمكن أن تكون قد ارسلتها بعد ذلك • ولكنني لا أعرف هل أرسلتها أو لا • ومن حقنا أن نقد "ر أنها لم ترسلها ، لأن الأمير لم يعلم بوجود ابنة سميث في بطرسبرج الا بعد موتها • ولاشك ان ذلك سره كثيراً •

- نعم أتذكر ان اليوشا قد حدثنى عن رسالة سرَّت أباه كثيرا •• ولكن ذلك حدث منذ وقت غير بعيد ، منذ شهرين أو ثلاثة أشهر في أكثر تقدير • طيب ، وبعد ، ما أنت صانع بالامير ؟

ــ أنا ؟ اسمع • انني في قرارة نفسي متيقن كل التيقن • ولكن ليس

ثمة برهان قاطع: ليس ثمة أى برهان ، رغم كل ما أنفقت من جهد ، وتحملت من عناء • ان الموقف حرج • ينبغى القيام ببعض التحريات فى الخارج • ولكن أين ؟ ما من احد يعرف • لقد قدرت طبعاً اننى سأغلب ، وان كل ما استطيعه هو ان اخيفه ببعض التلميحات ، وان اتظاهر بمعرفة اشياء لا أعرفها فى الواقع !!

۔ ثم ؟

- لم يقع في الفخ و ولكنه ، من جهة اخرى ، خاف كثيراً ، خاف خوفاً شديداً ما يزال يرتجف منه الى اليوم و التقينا عدة مرات ، فكان يصطنع مظهر من يستحق أن يرثي لحاله ، وفي ذات مرة ، اخذ يقص على من تلقاء نفسه كل شيء ، كصديق ، وذلك حين قدر انني اعرف كل شيء و كان يتحدث حديثاً بارعاً ، لا يخلو من لهجة العاطفة والصدق ، ولكنه كان يكذب طبعاً و عندئذ ادركت مدى خوفه منى و اصطنعت امامه ، خلال لحظة من اللحظات ، وضع شمخص غر يتظاهر بالمكر ، وتعمدت الغباء في تخويفه و وأغلظت له القول بعد ذلك عن قصد واخذت اهدده و كل ذلك من اجل ان يعدني غيا ابله ، وان يلقي بما واخذت اهدده و لكن الوغد ادرك ما ارمي اليه و وفي مرة تظاهرت بالسكر فلم يفلح ذلك ايضاً و انه خبيث و هل تستطيع ان تفهم هذا يا فانيا : كنت يفلح ذلك ايضاً و انه خبيث و هل تستطيع ان تفهم هذا يا فانيا : كنت اربد ان اعرف اولاً مدى خوفه منى و وان اشعره ثانيا بأتني واقف على امور لست واقفاً عليها في الواقع و

\_ والى ماذا انتهتما ؟

\_ لم ننته الى شيء • كنت في حاجة الى براهين ، ولم يكن لدى أي برهان • كل ما رآه هو اننى استطيع ان افضحه • هذا هو الشيء الوحيد الذي يتخشاه ، خاصة وانه بدأ يعقد هنا صلات • هل تعرف انه ميتزوج ؟

\_ سيتزوج في السنة القادمة • لقد اختار خطيبة منذ عام • لم يكن سنها في العام الماضي الا اربعة عشر عاما ، وهي الآن في الخامسة عشرة • اعتقد انها ما تزال في « المريلة » ، هذه الطفلة الشقية • وابواها مفتونان بالخطبة! الآن تفهم كم كان في حاجة الى ان تموت زوجته! ان الفتاة ابنة جنرال • انها تملك مالا كثيراً ، كثيراً جداً • لا انا ولا انت يمكن ان نتزوج زواجاً كهذا • ولكن الشيء الذي لن اغفره له مدى الحياة ، هو انتي وقعت في احابيله منذ خمسة عشر يوماً ، هذا الوغد الحقير • •

قال ماسلوبویف جملت الأخیرة وهو یضرب المائدة بقبضة یده ضربة قویة ٠

\_ كيف كان كذلك ؟

\_ نعم : لاحظت انه فهم اننى لا املك شيئًا راهنا دامغا ، وشعرت اخيراً انه سيدرك عجزى اذا طال الامر ، فقبلت منه الفي روبل •

ـ قبضت منه الفي روبل ؟

\_ روبل فضة ، يا عزيزى ، اخذتها منه وانا اشد على اسنانى من الحنق ، الفا روبل من اجل قضية كهذه ؟ يا له من ذل ، الكأنه اغرقنى بالبصاق ! قال لى : « اننى لم أدفع لك بعد اتعابك ياماسلوبويف ( وكان قد اعطانى مائة وخمسين روبلا ، مقدما ، حسب الاتفاق ) ، وانا الآن مسافر ، فاليك هذين الالفين ، ارجو ان تكون قضيتنا قد انتهت تماما » ، فأجبته بقولى : « نعم لقد انتهت تماما ايها الامير » ، حتى اننى لم اجرؤ أن انظر الى وجهه ، قائلا كنفسى : اننى لو نظرت الى وجهه لقرأت فيه قوله : « هاءنت ذا تقبض المبلغ الضخم ، ولكننى لا اعطيك هذا المبلغ الارقة بك أيها الغبى » ، ولا اذكر الآن كيف خرجت من عنده !

## صيحت قائلاً:

- ـ ولكن هذا جبن يا ماسلوبويف ما انت صانع بنللي ؟
- \_ ليس هذا جبناً فحسب ، بل هو حقارة يستحق صاحبها الشنق ... هذا ٠٠ هذا ٠٠ ما من كلمة يمكن ان يوصف بها هذا العمل ٠٠
- ــ رحمـاك يا رب! ولكن كان يجب على الاقل ان يؤ من مصـير اللي ! •
- ــ نعم ، كان يجب ، ولكن كيف تجبره على ذلك ؟ بتخويفه ؟ لا يمكن ان ينجح التخويف ، لقد قبلت المال ، انا نفسى اعترفت بأن كل الخوف الذن يمكن ان أبثه فيه لا يساوى أكثر من الفي روبل ، انا نفسى قدرت نفسى بهذا الثمن ! فكيف تريد ان تخوفه الآن ؟

فصحت ، شبه يائس:

\_ هل يمكن ان تكون قضية نللي خاسرة ؟

فهتف ماسلوبویف فائراً محتداً وهو یرتعش من قمـــة رأســه الی الخمص قدمیه:

\_ مستحیل ، لن ادع الامور تمر هکذا ، سأشرع فی عمل آخر یا فانیا ، لقد قررت ذلك ، لاضیر فی اننی قبضت الفی روبل ، اننی لا أقیم وزنا لهذا ، لقد اعتبرت المبلغ اهانة ، لقد عبث بی هذا الحقیر ، لقد سیخر منی ، انه یخدعنی ، ثم یستخف بی ، لا ، لا ، اننی لا استطیع احتمال ذلك ! ، ، و نللی هی التی سأبداً بها الآن ، ، اننی مقتنع اقتناعا تاماً علی اساس بعض الملاحظات التی لاحظتها ، انها هی التی ستحل العقدة ، انها تعرف كل شی ، ، لقد قصت علیها امها كل شی ، ، قصت علیها ذلك اثناء الهذیان ، ، لم یكن هناك احد تشكو الیه أمرها ، لم یكن هناك احد تشكو الیه أمرها ، لم یكن هناك الا نللی ، فأفضت الیها بأسرارها ، حتی لقد نجد بعض الاوراق یكن هناك الا نللی ، فأفضت الیها بأسرارها ، حتی لقد نجد بعض الاوراق

S

(قال هذا وهو يفرك يديه تهللاً وطرباً) • هل فهمت الآن لماذا احوم هنا ؟ اولا للصداقة التي بيني وبينك طبعا • ولكن ثانياً وخاصة لألاحظ نللي ، وثالثا ، يا صديقي ، يجب عليك أن تساعدني ، شئت أم أبيت ، لأن لك سلطانا على نللي ؟

## فهتفت اقول!

\_ طبعا سأساعدك ، أقسم لك ، ولكن ارجو يا ماسلوبويف ان تستهدف من كل هذا مصلحة نللي ، هذه اليتيمة الشقية المهانة ، لا أن تستهدف مصلحتك انت وحدها .

- المهم ان نصل الى غايتنا ، كائناً من كان الشخص الذى اعمل لمصلحته • لا شك ان الصغيرة هى اهم ما فى الامر ، فالانسانية تقضى بذلك ، ولكن لا تحكم على حكما قاطعا لا يقبل النقض اذا رأيتنى أهتم قليلا بنفسى ، يا صغيرى فانيا • أنا رجل فقير ، ولا يخطرن " ببال ذلك الوغد أن يهين الفقراء! هل تعتقد أن على "أن أوفر حقيراً كهذا الحقير أكثر مما فعلت ؟ • •

لم ينجح عيد الازهار الذي هيأناه للغد ، ذلك ان حالة نللي ساءت فلم تستطع ان تخرج من غرفتها ٠

وأصبح يجب عليها ان لا تخرج ابداً •

وماتت بعد ذلك بخمسة عشر يوماً! وخلال هذين الاسبوعين اللذين استغرقهما الاحتضار لم تستطع ان تعود الى صوابها مرة واحدة ، ولا أن تتخلص من اخيلتها الغريبة ، كان يبدو ان عقلها اختل ، ظلت مقتنعة اقتناعا جازما ، الى ان ماتت ، بأن جدها يدعوها ، بأنه حانق عليها لتأخرها عنه ، بأنه يضرب الارض بعصاه ، ويأمرها ان تذهب في طلب

Si

الصدقة ليشترى خبزاً وتبغاً • وكثيراً ما كانت تبكى اثناء النوم ، حتى اذا استيقظت ذكرت أنها رأت أمها •

وفى بعض الاحيان كان يبدو ان عقلها عاد اليها • ففى ذات مرة كنا وحدنا ، فانحنت على موتناولت يدى بيدها الهزيلة المحترقة بالحمى، وقالت لى :

\_ حین اموت یا فانیا ، تزوج ناتاشا •

يخيل الى ان هذه الفكرة كانت تحاصرها منذ مدة طويلة • فابتسمت لها دون ان اجيب ، فابتسمت هي ايضا ، ولوحت لي باصبعها الصغيرة المعروقة مهددة ، ونظرت الي خطرة متخابثة ، وقبلتني •

وقبل موتها بثلاثة أيام ، وكان ذلك فى مساء جميل من أماسى الصيف ، أمرت بازاحة الستارة وفتح النافذة التى تطل على الحديقة ، ونظرت طويلاً الى الخضرة الكثيفة ، والى أشعة الشمس الغاربة ، ثم طلبت فجأة ان يتركونا وحدنا ، انا وهى .

قالت لى بصوت لا يكاد 'يسمع لانها كانت ضعيفة جدا :

\_ يا فانيا ، سأموت قريبا ، قريباً جداً ، وقد اردت ان أطلب منك ان لا تنساني ، وهذا ما اتركه لك على سبيل الذكرى (قالت ذلك وارتنى كيساً صغيراً كان يتدلى من عنقها مع صليبها ) ، لقد تركت لى امى هذا وهى تموت ، فاذا مت انا ، فاخلع هذا الكيس ، وخذه لك ، وستقرأ ما فيه ، سأقول لهم اليوم أن لا يعطوا الكيس لأحد غيرك ، حتى اذا قرأت ما هو مكتوب في الكيس ، فاذهب اليه ، وقل له اننى مت ، واننى لمأغفر له ، وقل له ايضاً اننى قرأت الانجيل منذ مدة قصيرة ، وفيه يقول المسيح ، اغفروا حتى لاعدائكم » ، قل له اننى قرأت هذا الكلام ، ومع ذلك لم

اغفر له ، وان الكلمات الأخيرة التي نطقت بها امي قبل ان تموت ، قبل ان تعجز عن الكلام هي : « انني ألعنه » • وقل له انني العنه انا ايضاً ، لا من اجلي ، بل من اجل امي • اذكر له كيف ماتت امي ، وقص عليه كيف بقيت وحدى مع بوبنوفا • اخبره بأنك رأيتني عند بوبنوفا ، أنبئه بكل شي • ، وقل له انني آثرت ان ابقي عند بوبنوفا على ان اذهب اليه •

قالت نللى ذلك ، واصفر وجهها اصفراراً شديداً ، واتقدت عيناها ، وأخذ قلبها يخفق خفقاناً قويا حتى انها هوت على الوسائد وظلت بضع دقائق لا تستطيع ان تقول شيئاً .

قالت اخيراً بصوت ضعيف:

\_ نادهم يا فانيا ، اريد ان اودعهم جميعاً ، وداعاً يا فانيا!

وشدتنى بذراعيها شداً قوياً ، مرة اخيرة الى الابد ، ودخل اصدقاؤنا جميعاً ، كان العجوز لا يستطيع ان يصدق انها ستموت ، كان لا يستطيع ان يسلم بهذه الفكرة ، وظل الى آخر لحظة يتشاجر معنا فى هذا ، ويؤكد انها ستشفى لا محالة ، ولقد اضواه القلق ، وبان يقضى اياماً برمتها امام سرير نللى ، وفى الليالى الاخيرة ، لم يغمض له جفن ، اقول لم يغمض له جفن ، واعنى ذلك حرفاً حرفاً ، كان يسارع الى تحقيق ايسر نزوة من نزواتها ، وايسر رغبة من رغباتها ، وكان اذا خرج من عندها ، يبكى بكاء مراً ، ولكنه ما يلبث بعد دقيقة ان يسترد آماله ، فيؤكد انها ستسترد عافيتها ، لقد ملأ غرفتها بالازهار ، وفى ذات يوم ، اشترى لها باقة ضخمة من اروع الورود البيضاء والحمراء ، ذهب يشتريها من مكان بعيد ليقدمها هدية الى صغيرته نللى ، وكان هذا كله يحدث فى الطفلة اضطراباً كبيراً ، كان لا يمكنها ان لا تستجيب من اعماق قلبها لهذه العاطفة التى يحيطها بها كل من فى البيت ، وفى ذلك

المساء ، فى ذلك المساء الذى ودعتنا فيه ، لم يشأ الشيخ ان يكون ذلك هو الوداع الاخير ، فابتسمت له نللى ، وحاولت طوال السهرة ان تبدو مرحة ، فكانت تمسازحه ، حتى لقد كانت تضحك ، وحين تركناها ، كان قد تحرك فينا شىء من الامل ، ولكنها اصبحت فى الصباح ، فاذا هى عاجزة عن الكلام ، وماتت بعد يومين ،

ما زلت الى الآن ارى العجوز وهو يزين تابوتها الصغير بالازهار ، وينظر ، وقد هده اليأس ، الى وجهها الهنزيل الذى لا حياة فيه والى ابتسامتها الجامدة ، والى يديها المتصلبتين فوق صدرها ، لقد بكاها كما يبكى اب ابنته ، وحاولنا ، انا وناتاشا والجميع ، ان نواسيه ، ولكن لم يكن ثمة سبيل الى مواساته ، حتى لقد مرض بعد دفن نللى مرضاً خطيراً.

اعطتنى آنا آندريفنا الكيس الصغير الذى انتزعته من عنق نللى ٠ كان الكيس يحتوى على الرسالة التى كتبتها أم نللى الى الامير ٠ وقد قرأتها يوم موت نللى ، فرأيتها تلعن الامير ، وتقول انها لا تستطيع ان تغفر له ، وتصف له الفترة الاخيرة من حياتها ، وتتوسل اليه ان يعمل شيئًا من اجل نللى ٠ « هذه ابنتك ، وانت تعلم انها ابنتك حقاً ٠ لقد قلت لها ان تذهب اليك بعد موتى ، وان تعطيك هذه الرسالة ٠٠ فاذا انت لم يقطرد نللى ، فقد اغفر لك هناك ، في العالم الآخر ، يوم الحساب الكبير سأقف يومئذ امام عرش الله اتوسل الى عدالته الالهية ان تذهب عنك خطاياك ٠ ان نللى تعرف ما في هذه الرسالة ٠ لقد قرأتها لها ، وقصصت علمها كل شيء ، كل شيء ٠٠ » ٠

ولكن نللي لم تنفذ وصية امها • كانت تعرف كل شيء ، ولكنها لم تذهب الى الامير وماتت دون ان تصالحه •

حين فرغنا من دفن نللي ، مضيت الى الحديقة مع ناتاشا • كان يوماً

SS

حاراً مضيئًا • سيسافرون بعد اسبوع • القت على تاتاشا نظرة طويلة غريبة • وقالت :

- فانيا ، فانيا ، كان هذا كله حلماً ، اليس كذلك ؟

\_ ما الذي كان حلماً ؟

وقرأت في عينيها :

« كان يمكن ان نسعد معا الى الأبد » •

# حواش

## صفحة

- ۱۸ ــ ارنست تیودور آمیدی هوفمان ( ۱۷۷۱ ــ ۱۸۲۲ ) ، کاتب رومانسی آلمانی ، مؤلف « حکایات خیالیة » •
- ۲۰ « حبیبی أوغسطین » ، أغنیة هزلیة ألمانیة ، کانت رائجة جدا فی ذلك الزمان ٠
- ۲۱ \_ موریتس جو تلیب زافیر ( ۱۷۹۰ \_ ۱۸۵۸ ) ، فکاهی نمسوی ولد فی المجر من أصل یهودی ۰
- \_ دورفباربیر (حلاق القریة ) ، جریدة فکاهیة ألمانیة کانت تصدر بمدینة لایبزغ فی زمن دوستویفسکی •
- ٣٧ \_ « الفونس ودالند » ، حكاية أخلاقية للاطفال ، نشرت في مجلة نوفيكوف « قراءة الطفل » سنة ١٧٨٧ بعنوان «ألفونس ودالند» أو « معجزات الفن والطبيعة » ٠
- در ۱۷۷۸ ۱۷۷۷ ) ، کاتب مسرحیات تراجیدیة وجنرال فی الجیش ۰
- \_ جابرییل درجافین (۱۷٤۳\_۱۸۱۸) ، شاعر کبیر ، نظم قصائد تتغنی بعهد کاترین الثانیة ۰
- \_ ميشيل لومونوسسوف ( ١٧١١ ـ ١٧٦٥ ) ، هـو ابن فـلاح أصبح عالما محيطا وكاتبا مرموقا ، وقد أسس جامعة موسكو ٠
- م روسلافلیف ویوری میلوسلافسکی ، بطلان من أبطال الروایات الوطنیة التی کتبها زاجوسکین ومنها روایة : « روسلافلیف أو الروس سنة ۱۸۱۲ » التی ظهرت عام ۱۸۳۱ وروایة « یوری میلوسلافسکی أو الروس سنة ۱۹۱۲ » التی ظهرت عام ۱۸۲۱۰
- ٥٢ \_ « تحرير موسكو » ، رواية تاريخية أصبحت الآن منسية، ظهرت

#### صفحة

سنة ۱۸٤٠ يعنوان: « الأمير بوجارسكى والمواطن الصغير أو تحرير موسكو » ، وهى كرواية زاجوسكين تصف الكفاح ضد البولونيين بعد احتلالهم موسكو ،

SS

- ٥٢ ـ كان الكاتب الشهير جوجول يتقاضى مساعدة من صلىدوق الامبراطور نيقولا الأول طوال مدة اقامته بايطاليا •
- ٥٥ ـ « آبادونا » ( الملاك الساقط ) ، قصة رومانسية للكاتب نيقولا بوليفوى ، ظهرت سنة ١٨٣٤ .
- \_ الناقد ب ٠٠٠ هو الناقد الشهير بيلنسكى الذى كانت تهاجمه الجريدة الرجعية « نحلة الشمال » ٠
- ۸۳ \_ كان مؤلف المسرحيات الهزلية ، أوجين سكريب ، ذائع الصيت في روسيا ، يقدره الناس تقديرا عظيما .
- ۹۹ « القديس اسحاق » ، حين بنى بطرس الاكبر مدينة سان بطرس بطرسبرج أهدى فيها كنيستين ، احداهما للقديس بطرس وبولس والثانية للقديس اسحاق الدلماسي الذي يقع عيده في ٣٠ أيار ( مايو ) عيد ميلاد القيصر · وجاء الكسندر الأول فبني كاتدرائية القديس اسحاق وفقا لتصميم وضعه المهندس الفرنسي ربشار مونفران ·
- ۱۱۰ ایفان الرهیب ، قیصر روسیا من سنة ۱۵۳۳ الی سنة ۱۵۸۶ ؛ الکسی میخاثیلوفتش قیصر روسیا من سلسنة ۱۹۵۶ الی سنة ۱۳۷۲ ، وهو أبو بطرس الاکبر ، « تاریخ روسیا » ، ألفه نیقولا کرامازین ، وظهر فنی ۱۲ مجلدا بین سنة ۱۸۱۱ و ۱۸۲۲ ۰
- ۱۲۸ ـ هذه الأبيات مستمدة من قصيدة للشاعر جاك بولونسكي ( ۱۸۲۰ ـ ۱۸۹۷ ) ، نشرت سنة ۱۸۵۶ في مجلة « المعاصر » بعنوان : « الجرس الصغير » •
- ١٥٥ ـ كان « استحضار الأرواح » رائجا في أوساط المجتمع الراقى في ذلك الزمان •

### صفحة

۱۵۵ – « غط قلمك » : في مسرحية من مسرحيات جوجول نرى عمة البطل المسلولة توقع وصيتها بكلمة Obmokni ( غط قلمك ) بدلا من أن تذيل الوصية باسمها  $\cdot$ 

SS

- ۱۸۷ ان الشوارع العرضانية في فاسميلي أوستروف تسمى بأرقام من صفر الى عشرين •
- ۱۹۰ « الجادة الصغرى » ( أو « الشارع الصغير » ) هى احد الشوارع الرئيسية في فاسيلي أوستروف ٠
- ۲۰۷ ـ « سيزوبريوخوف » ، اسم نحته دوستويفسكي من كلمتين هما سيزو ، ومعناها الكرش ، وبريوخو ومعناها المزرق ، ويطلق المؤلف هذا الاسم البشع على ابن التاجر سخرية •
- ۲۰۳ « وهو يبدو بمعطفه المخمل من المتعصبين للسلافية » ، كان دعاة السلافية سنة ١٨٤٠ يحبون أن يرتدوا ملابس الشعب الروسى التي هجرتها طبقة النبلاء منذ عهد بطرس الأكبر •
- « النادى الانجليزى » ، أنشىء بسان بطرسببرج فى عهد كاترين الثانية ، وكان ملتقى الطبقة الارستقراطية •
- ۳۳۳ ـ « الطفولة والمراهقة » ، كتبها ليون تولستوى ، وظهرت سنة ١٨٥٦ في ١٨٥٨ في مجلة « المعاصر » ، وظهرت سنة ١٨٥٦ في طبعة مستقلة ٠
- ۳۸۳ « انكم لا تتحدثون الا عن البؤس ، والمعاطف الضائعة ، وناظرى المحطات ٠٠٠ » : الاشارة هنا الى قصة « المعطف » التى كتبها جوجول ، والى قصة ناظر المحطة التى كتبها بوشكين ، والى أمثال هذه القصص ٠
- ۳۲۵ «أنظر الى س ۰۰۰ »: الاشارة هنا الى الكونت ليون تولستوى الذى كتب ثلاثيته التى يعرض فيها قصة حياته على فترات تبلغ كل منها سينتين ، « وانظر الى ن ۰۰۰ »: الاشارة هنا الى الى جونتشاروف الذى نشر « حلم أوبلوموف » سينة ١٨٤٩ ثم لم ينجن كتابة رواية « أوبلوموف » الا سينة ١٩٥٩ ٠

#### S

# الأعماك الأدبية الكاملة

المجملد الأولس المجلدالشامن الجربيمة والعقباب ١٠ المشـــل قـــلب ضعيف المجسلدالت اسع الجربيمة والعقباب ١٠ـ المجسلد الشاني المجاد العاشر الأنباله ١٠ نيتوتشكا نزف الوفت الليسالي البيضاء بروخارتشان الجسارة المجلد الحادي عشر الاسله - ا -المهـــــرج الســــارقالشــريف المجلدالثانيعشر البطهل الصغيس الشياطين ١٠ ببسس المسلم فصدة في تسمع رسائل شجرة عيد السلاد والرواج المجلدالثالثعشر زوجة آخر، ورَجِل نحت السرير الشيباطين -١-للجلدالشالث المجلدالرابع عشسر قرية ستيبان تشيكوفو وسكانها المسلمسق ١٠ المجلداكخامسعشر المجسلدالسرابع السراهــق -١- قصــص مندلون مهانون المجملدالحامس المجلد السادس عشر الاخوة كارامازوف ١٠ ذكريات من منزل الأموات المجسلد السادس المجلدالسابععشر الخوة كارامازوف ١٠ ذكريات شتاء عن مشاعر صيف التمساح المجىلدالشامن عشر الاخوة كارامازوف ٢٠ المجيلدالسيابع المتسامير

السزوج الاسدي

# مال الاحتياطال المحال المعال الاحتياطال المحال ا

إن معاصري دوستويقسكى قداسا، وافهه ، فأكثرهم لم يشأ أن يرك فيه إلاكالبا اجتماعيا يدافع عن "الفقراة والمذلين المبانين " فأذا عالج مشكلات ما تنعنك تزداد عقا أخذ بعضهم يشهر به ويصيفه بأنه موهبة مريضة "ومن النقاد من لويدرك أن الواقعية الخيالية "التي يمكن أن توصف بها أعال دوستويقسكى إنما تسبراً عمق أغوار النفس الإنسانية ، وأن دوستويقسكى كان رائ السبق نظرية التحليل النفسى التي أنشاها فنريقية ، وآدلر ، وأنه زرع هذه المشكلة الميتافيزيقية ، مشكلة الصراع بين الخير والشر ، فك لنفس. "مشكلة الصراع بين الخير والشر ، فيكلفس."